بينهم ، فأسند الفعل إليها واستُغني به ، إذ قد عُلِمَ أن العقد كان من الفريقين ، والمفعول فيهما محذوف ، أي : عاقَدَتْهُمْ أيمانُكُمْ ، وعقدت عهودهم أيمانكم .

وقرئ أيضاً : (عقَّدت) بالتشديد (١) ، على وجه التكثير ، وهو في المعنى كالتخفيف .

والأيمان جمع يمين من اليَدِ ، لأنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء ، ثم يتحالفون على ما فسر<sup>(۲)</sup> . ومعنى عاقدت أيمانكم : عاقدتهم أيديكم وماسَحْتُمُوهُمْ ، وقد جُوِّز أن يكون جمع يمين وهي القَسَمُ<sup>(۲)</sup> .

﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالضَلِحَتُ قَانِئَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي عَفَوْدُ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالْفَكُ وَالْفِي عَفَوْدُ فَيُ وَالْمَرِبُوهُنَّ فَإِنْ الْمَعْنَكُمْ فَلَا تَعْفُونَ نَشُوزَهُنَ فَإِنْ الْمَعْنَكُمْ فَلَا نَبْعُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْبِلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْبِلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْبِلًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَيْبِلًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَيْبِلًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَيْبِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالَّةُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْم

قوله عز وجل: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ﴾ مبتدأ وخبر ، وعلى والباء متعلقان بـ ﴿ قَوَّامُونَ ﴾ ، والذي جوز ذلك كونهما بمعنيين مختلفين .

و (ما): مصدرية ، أي: الرجال يقومون عليهن آمرين ناهين ، كما تقوم السادات على الموالي ، والولاة على الرعايا ، وإنما كانوا عليهن كذلك بسبب

<sup>(</sup>۱) هي قراءة حمزة في رواية علي بن كبشة عنه ، انظر المحرر الوجيز ٤/ ١٠٢، وجامع القرطبي ٥/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الصحاح (يمن) ، ومعالم التنزيل ١/ ٤٢١، ومفاتيح الغيب ١٠/ ٦٩.

الم يفرق المفسرون بين المعنيين ، لأن اليمين هو القسم ، مأخوذ من اليد اليمنى كما ذكر المؤلف في المعنى الأول . وقال أبو حيان ٣/ ٢٣٨: وإسناد المعاقدة أو العقد للأيمان سواء أريد بها القسم أم الجارحة مجاز ، بل فاعل ذلك هو الشخص .

تَفْضيل الله ﴿بَعْضُهُمْ﴾ وهم الرجال بالعقل والدين وغيرهما على ﴿بَعْضَ﴾ وهم النساء .

وقوله: ﴿وَبِمَا أَنفَقُوا ﴿ عطف على ﴿ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ ﴾ و (ما) تحتمل أن تكون: موصولة وما بعدها صلتها ، وعائدها محذوف . وقوله: ﴿ مِن أَمُولِهِ مَ أُمُولِهِ مَ أَمُولِهِ مَ أَمُولِهِ مَ أَمُولِهِ مَ أَمُولِهِ مَ أَمُولِهِ مَ أَمُولِهِ مَ أَعْرِجُوه في نكاحهن كائناً من أموالهن في الصدقات والنفقات . وأن تكون: مصدرية ، أي: وبسبب إنفاقهم عليهن أموالهم في المهور والأقوات .

وقـــولــه: ﴿ فَالْصَالِحَتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ ، (فالصالحات) رفع بالابتداء . ﴿ قَانِنَاتُ ﴾ خبره ، أي : مطيعات لله وللأزواج ، قائمات بما عليهن له ولهم . وأصل القُنوت : دوام الطاعات ، كذا ذكر أهل اللغة (١) .

﴿ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ ﴾ : خبر بعد خبر ، والغيب خلاف الشهادة ، أي : حافظات لما يجب عليهن حفظه إذا غاب عنهن أزواجهن : من صيانة الفروج ، وحفظ البيوت والأموال ، يعضده قول رسول الله على : «خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتْك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإذا غِبت عنها حفظتك في مالك (٢) ونفسها » ، وتلا الآية (٣) .

وقوله: ﴿ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ (ما) يحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صلتها ، وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها ، وفي كلا التقديرين العائد محذوف ، أي : بالذي أو بشيء حفظهن الله به ، وأن تكون مصدرية ، أي :

<sup>(</sup>١) انظر مقاييس اللغة ٥/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) كان في المخطوط والمطبوع : (مالها) وهو موافق لما في كشاف الزمخشري ٢٦٦/١. والصواب ما أثبته من مصادره ولمناسبة المعنى ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ أخرجه الطبري ٥/ ٦٠. وانظر كتاب أدب النساء لابن حبيب ١٣٧ ـ ١٣٨، وسنن أبي داود آخر حديث (١٦٤) ، وكتاب عِشرة النساء للنسائي حديث (٧٥) .

بحفظ الله إياهن في وصيته الأزواج بهن في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ لكونه قال : «استوصوا بالنساء خيراً»(١) .

والجمهور على رفع اسم الله تعالى ، وقرئ: (بما حفظ اللّه) بالنصب (٢) ، على أن (ما) موصولة أو موصوفة ، وفي كلا الوجهين في ﴿حَفِظَ ﴿ ذِكْرٌ مرفوعٌ يرجع إلى (ما) ، أي : بالذي ، أي : بشيء حفظ حقَّ اللّهِ وأمانتَه ، وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم على ما فسر (٣) ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

وقد جُوِّزَ أن تكون (ما) على هذه القراءة مصدرية ، أي : بحفظهن أمرَ اللَّهِ ، ذكره أبو محمد وغيره (٤) . وهذا وإن كان صحيحاً من جهة المعنى فاسد من جهة الإعراب ، وذلك أن (ما) إذا كانت مصدرية كانت حرفاً ، وإذا كانت حرفاً خلا ﴿حَفِظَ﴾ من ذكر يعود إليه ، فيبقى الفعل بلا فاعل ، والفعل لا بدله من الفاعل ، فوجب أن تكون (ما) موصولة ، أو موصوفة على ما قُرِّرَ وشرح قبيل ليس إلّا ، فاعرفه (٥) .

وعن ابن مسعود رفي وغيره: (فالصوالحُ قوانتُ حوافظُ) على فواعل (٢)، وهو جمع تكسير يدل على الكثرة، وجمع التصحيح موضوع

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أخرجه البخاري في النكاح ، باب الوصاة بالنساء (٥١٨٦) ، ومسلم في الرضاع ، باب الوصية بالنساء (١٤٦٨) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو جعفر يزيد بن القعقاع وحده من العشرة . انظر المبسوط / ١٧٩/ ، والنشر ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو محمد مكي بن أبي طالب في المشكل ١/١٨٩. وعنده : (بحفظهن الله) . وقال ابن عطية ٤/ ١٠٥: والمعنى يحفظن الله في أمره .

<sup>(</sup>٥) انظر مثل هذا التعليل أيضاً في معاني الفراء ١/ ٢٦٥، والبيان ١/ ٢٥٢، والتبيان ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في معاني الفراء ١/ ٢٦٥، وإعراب النحاس ١/ ٤١٣. والكشاف ١/ ٢٦٦. والمحرر الوجيز ٤/ ١٠٤. ونسبها ابن جني في المحتسب ١/ ١٨٧ إلى طلحة .

للقلة ، لأنه على حد التثنية ، ولفظ الكثرة أشبه بمعنى الكثرة .

وقد جاء لفظ الصحة بمعنى الكثرة ، قال الله تعالى : ﴿وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَالَى اللهِ تَعَالَى : ﴿وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَالِمُونَ ﴾ (١) وعليها قول حسان ﷺ :

١٥٤ - لنا الجَفَناتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بالضُّحَى النَّهِ الجَفَناتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بالضُّحَى

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي تَخَافُونَ﴾ في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ﴿فَعِظُوهُ ﴾ ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل مضمر دل عليه هذا الطاهر ، وقد مضى الكلام على نحو هذا عند قوله : ﴿وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ بأشبع من هذا ، فأغنى ذلك عن الإعادة (٣) .

والمعنى: والنساء اللاتي تعلمون أو تظنون ، والخوف يأتي بمعنى العلم والظن . والنشوز: الترفع عن طاعة الأزواج (٤) .

وقوله: ﴿ وَالْهُجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ (في المضاجع) يحتمل أن يكون ظرفاً للهِجران ، أي : اتركوا مضاجعتهن لا تداخلوهن تحت اللُّحفِ دون ترك مكالمتهن . وقيل : هي كناية عن الجماع ، وأن يكون سبباً للهِجران ، أي : اتركوا مكالمتهن لأجل تخلفهن عن المراقد على ما فسر (٥) .

قوله تعالى : ﴿ فَلَا نَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ (سبيلاً) نصب بقوله : ﴿ فَلَا

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية : ٣٧.

<sup>(</sup>٢) لحسان بن ثابت رضى الله عنه ، وتمامه :

وهو من شواهد سيبويه ٣/ ٥٧٨. والمقتضب ٢/ ١٨٨. والمحتسب ١/ ١٨٧. وانظر ديوان الشاعر / ٤٢٤/. والجفنات الغر: القصاع البيض. يصف قومه بالكرم، وذلك أن جفانهم مملوءة لحماً وشحماً، مهيأة للأضياف.

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب الآية (١٥) المتقدمة في هذه السورة .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه المعاني لـ(تخافون) وللنشوز في تفسير الماوردي ١/ ٤٨١ ـ ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر هذين المعنيين وغيرهما في تفسير الطبري ٦٣/٥ ـ ٦٦. وإعراب النحاس ١/٤١٤ ـ ده. وتفسير الماوردي ١/ ٤٨١ ـ ٤٨٢.

نَبَغُوا ﴾ أي : فلا تطلبوا عليهن سبيلاً ، من بَغَى الضلالة ، إذا طلبها . وقيل : هو من البغي الذي هو الظلم والتعدي ، فيكون ﴿سَبِيلاً ﴾ على هذا منصوباً على تقدير حذف الجار ، أي بسبيل ، لكون البغي غير متعد ، تقول : بَغَى فلان على فلان ، أي : استطال(١) .

و ﴿عَلَيْمِنَ ﴾ في موضع نصب على الحال على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿سَبِيلاً ﴾ .

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَأَ إِن يُرِيدُآ إِصْلَكَ يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞﴾:

قوله عزوجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما ﴾ الشقاق: الخلاف والعداوة، والأصل: وإن خفتم شقاقاً بينهما، ثم أضيف إلى الظرف على طريق الاتساع، فخرج الظرف عن أن يكون ظرفاً لأجل إضافة الشقاق إليه، كما خرج الليل والنهار عن أن يكونا ظرفين في قوله عز وجل: ﴿بَلُ مَكُرُ النَّهارِ ﴾ (٢) ، لأجل إضافة المكر إليهما.

وقد جوز أن يكون البين مُشَاقًا ، والليل والنهار ماكرين على حد قولهم: نهارُكَ صائم ، وليلُكَ نائم . والضمير في ﴿ بَيْنِهِمَا ﴾ للزوجين ، ولم يَجْر ذكرُهما لجري ذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء في قوله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ .

وقوله: ﴿فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ ﴾ (مِن) يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿فَأَبْعَثُواْ ﴾ ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله نعتاً لحكم ، ومثله ﴿وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَا ﴾ ، وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما ؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأكثر اجتهاداً وطلباً للصلاح من الأباعد .

<sup>(</sup>١) انظر وجهي الإعراب هذين في التبيان ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ، الآية : ٣٣.

<sup>(</sup>٣) من الآية السابقة ، وانظر هذا الإعراب في الكشاف ١/ ٢٦٧.

والضمير الذي هو الألف في ﴿ يُرِيداً ﴾ للحكمين ، وفي ﴿ يُوفِقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مُسَيْعًا ۗ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمِسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُسْكِينِ وَالْمُسْتِيلِ وَمَا مَلْكُمْ الْمُسْتُلِيلِ وَلَا اللَّهِ اللْمُسْتِيلِ وَمَا مَلْكُمْ الللْمُلْكِينِ اللَّهِ وَالْمُسْلِيلِ وَالْمُلْكِينِ اللَّهِ الْمُسْتِيلِ وَالْمُلْكِينِ اللَّلْمُسْتُولِ وَلَالْمُلْكِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتُلِقِيلِ وَلْمُسْتُولِ وَالْمُسْتُولِ وَالْمُسْلِيلِ وَالْمُسْتُلِيلِ وَالْمُسْلِقِيلُ وَالْمُسْتُلِلْمُ وَالْمُسْتُولِ وَالْمُسْتُولِ وَالْمُ وَالْمُسْتُلِيلِ وَالْمُسْتُولِ وَالْمُسْتُولِ وَالْمُسْتُولِ اللَّهِ وَالْمُسْتُولِ وَالْمُسْتُلِقُ وَالْمُسْتُولِ وَالْمُسْتُلْمُ وَالْمُسْتُلْفُولِ وَالْمُسْتُلُولُ وَالْمُسْتُلِلْمُ وَالْمُ وَالْمُسْتُلُولُ وَالْمُسْتُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُلْمُ والْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُسْتُلُولُ وَالْمُسْلِي وَالْمُسْتُولُ و

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تُشَرِكُواْ بِهِ مَشَيْءًا ﴾ (شيئاً) يجوز أن يكون مفعولاً به ، أي : شيئاً من الأشياء من صَنَم أو غيره ، وأن يكون في موضع مصدر ، أي شيئاً من الإشراك .

قوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أي: وأحسنوا بهما إحساناً ، فدل المصدر على فعله ، كما يدل الفعل على مصدره ، وشهرته تغني عن ذكره .

وقوله: ﴿ وَبِذِى ٱلْقُـرُبَىٰ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُمُ ﴾ عطف على ﴿ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ ﴾ أي : أحسنوا بهؤلاء كما تحسنوا بهما .

وقرى: (والجار ذا القربى) بالنصب $^{(7)}$  على الاختصاص تنبيهاً على عظم حقه لإدلائه بحقي الجوار والقربى ، قاله الزمخشري $^{(7)}$ .

وقوله: ﴿ وَبِذِى ٱلْقُرْبَيَ ﴾ أي: وبكل مَن بينكم وبينه قربى من أخٍ أو عَمِّ أو غيرهما .

﴿وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُـٰرَبَيٰ﴾ : هو الجار المجاور الذي قرب جواره ، قيل :

<sup>(</sup>١) وقول آخر : أنهما للحكمين . وانظر الأقوال الثلاثة في إعراب النحاس ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) نسبها ابن عطية ٤/١١١ إلى أبي حيوة ، وابن أبي عبلة .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٢٦٨.

واشتقاقه من العدول ؛ لأن جار الإنسان قد عَدَلَ إلى ناحيته في مسكنه . ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلنَّجُنُبِ ﴾ : الذي جواره بعيد .

وقيل: ﴿وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى﴾ الذي بينك وبينه قرابة ، فله حق القرابة والجوار . و ﴿وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ﴾ الأجنبي ، وهو الذي يجاورك ولا قرابة بينه وبينك (١) .

والجمهور على ضم الجيم والنون في ﴿ٱلْجُنُبِ﴾ وهو وَصْفٌ كناقةٍ أُحُدٍ ، وهي القوية المُوَثَّقَة الخَلْقِ .

وقرئ: (والجار الجَنْب) بفتح الجيم وإسكان النون (٢٠) ، وهو وصف أيضاً كرَجُلٍ زَوْرٍ وصَوْمٍ . والجَنْبُ : الناحية ، وأنشد الأخفش :

١٥٥ - \* الناس جَنْبُ والأميرُ جَنْبُ \*(٣)

وفي الكلام على هذا حذف مضاف ، أي : والجار ذي الجَنْبِ ، أي : ذي الناحية .

﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾: (بالجنب) في موضع نصب على الحال من (الصاحِبِ) ، والباء على بابها ، وهي متعلقة بمحذوف ، واختلف فيه ، فقيل : هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقاً في سفر ، وإما جاراً ملاصقاً ، وإما شريكاً في تعلم علم أو حرفة ، وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد أو غير ذلك من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه ، فعليك أن

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ، ومجاهد وغيرهما . انظر جامع البيان ٧٨/٥ ـ ٠٨، والنكت والعيون ١/ ٤٨٥. وذكروا من معاني (الجار ذي القربى) : أنه جار ذي قرابتك ، وأنه الجار ذو القربي منكم بالإسلام . وكذلك بالنسبة للجار ذي الجنب .

<sup>(</sup>٢) رواية المفضل عن عاصم كما في السبعة / ٢٣٣/ ، والحجة ٣/ ١٥٧، والتذكرة ٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) رجز لم أجد من نسبه ، وانظره في معاني الأخفش ١/ ٢٥٦، وإعراب النحاس ١/ ٤١٦، والحجة ٣/ ١٥٨، والصحاح (جنب) ، والقرطبي الزمر (٥٦) .

ترعى ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإِحسان . وقيل : المرأة(١) .

و ﴿وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ﴾: قيل: هو المسافر الذي يجتاز بك ماراً. وقيل: هو الضيف. ومعناه: صاحب السبيل، وهو الطريق نُسِبَ إليه؛ لأنه إليه يأوي على ما فُسِّرَ ونُقل عن السلف(٢).

﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ يعني المملوكين من العبيد والإماء . وإنما أضاف جل ذكره المِلْكَ إلى اليمين ، لاختصاصها بأنواع من التصرف .

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ (مختالاً) خبر كان ، و ﴿فَخُورًا ﴾ (مختالاً عبر كان ، و ﴿فَخُورًا ﴾ خبر بعد خبر . والمختال : ذو الخيلاء . والخيلاء والخيلاء وذو خالٍ ، وذو مَخِيْلَةٍ ، والخَالُ : الكِبْر ، تقول منه : اختال فهو ذو خُيلاء ، وذو خالٍ ، وذو مَخِيْلَةٍ ، أي : ذو كِبْر ، قال العجاج :

### ١٥٦ - \* والخَالُ ثَوْبٌ من ثِيابِ الجُهَّالْ \*(٣)

وقد خال فلان فهو خائل ، أي : مختال ، وهو الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه ومماليكه . والاختيال والفخر مذمومان إلّا في حال الحرب فإنهما مباحان ؛ لأنهما استخفاف بالعدو .

#### \* والدهر فيه غفلة للغفال \*

وانظره في معجم العين ٤/ ٣٠٤، وجمهرة اللغة ٣/ ١٣١٩، والاشتقاق / ٣١٩/ ، وجامع البيان ٥/ ٨٤، والنكت والعيون ١/ ٤٨٦، والمخصص ٤/ ٦٤، وسمط اللآلي / ٩٢٠/ ، والصحاح (خيل) .

<sup>(</sup>۱) جعلها الماوردي ١/ ٤٨٥ ثلاثة أقوال: أولها الرفيق في السفر. قال: وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، ومجاهد ، وقتادة . والثاني : أنها زوجة الرجل التي تكون في جنبه ، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه . والثالث: أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك ، وهو قول ابن زيد . وانظر تفسير الطبري ٥/ ٨١ \_ ٨٢ فقد خرج هذه الأقوال جميعها .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين ، وفي الأول منهما تصحيف .

<sup>(</sup>٣) رجز وبعده :

واختلف في الفَخُور ، فقيل : هو الذي يعدد مناقب نفسه كِبْراً (۱) . وقيل : هو الذي يتكبر على الناس بما خَوَّلهُ اللَّهُ من نعمته (۲) . وقيل : هو الذي لا يقابل نعم الله بالشكر (۳) .

﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ محل ﴿ اللَّذِينَ ﴾ يحتمل أن يكون نصباً ، إما على البدل مِن (مَن) في قوله: ﴿ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ ، ولا يكون صفة له ، لأن (مَن) لا يوصَف ولا يوصَف به ، أو على الذم ، وأن يكون رفعاً ، وفيه أوجه:

أحدها: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره: الذين يبخلون ويفعلون ويفعلون ويصنعون معاقبون ، دل عليه ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ ، أو مَشْنُوْءُونَ ، دل عليه ﴿لَا يُحِبُ ﴾ (٤) ، أو أحقًاء بكل ملامة ، دل عليه معنى ما قبله وما بعده من الكلام .

والثاني: أن يكون بدلاً من اسم كان حملاً على معنى (مَن).

والثالث : أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين .

والرابع: أن يكون مبتدأ أيضاً ، وما بعده عطف عليه ، والخبر ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ (٥) أي: لا يظلمهم مثقال ذرة ، هذا الوجه عن أبي

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عطية ٤/ ١١٣، والرازي ١٠/ ٧٩، والقرطبي ١٩٢/٥ بهذا اللفظ نفسه .

 <sup>(</sup>۲) نسب معنى هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، انظر مفاتيح الغيب ٧٩/١٠. واقتصر عليه الماوردي ١/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) في جامع البيان ٥/ ٨٤، وزاد المسير ٢/ ٨٠ عن مجاهد : الفخور هو الذي يعدّ ما أعطى ولا يشكر الله .

<sup>(</sup>٤) من الآية السابقة ، ومعنى مشنوءون : مبغوضون .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٤٠) الآتية .

# إسحاق (١) . ونهاية صلة ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ : ﴿ يَبْخَلُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿مِن فَضَلِهِ ﴾ في موضع نصب على الحال من العائد إلى (ما) ، أي: آتاهموه كائناً من فضله .

وقرئ: (بالبُحْل) بضم الباء وإسكان الخاء ، وبفتحهما (٢) ، وهما لغتان فاشيتان كالسُّقْم والسَّقَم ، والرُّشْد والرَّشَد ، وفيه لغتان أخريان وبهما قرأ بعض القراء وهما : ضم الباء والخاء ، وفتح الباء مع إسكان الخاء (٣) ، أي : يبخلون بذات أيديهم وبما في أيدي غيرهم ، فيأمرونهم بأن يبخلوا به مَقْتاً للسخاء ممن وُجِدَ (٤) .

﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا هَا اَنْ اللَّهِ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴿ محل ﴿ اللَّذِينَ ﴾ يحتمل أن يكون جراً عطفاً على الكافرين في قوله: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ ﴾ عطف الصفة على الصفة ، وأن يكون نصباً أو رفعاً عطفاً على ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ فيكون حُكْمَهُ حُكْمَهُ ، وقد ذكر .

و ﴿رِئَاءَ﴾ : مصدر رَاْءَى يُرائِي مُراءاة ورِئاءً ، وهو هنا يحتمل أن يكون مفعولاً من أجله ، أي : من أجل مراءاة الناس ، والمصدر مضاف إلى المفعول ، وأن يكون في موضع الحال من الضمير في ﴿يُمَنِفَقُونَ ﴾ ، أي : ينفقون ما خَوَّلَ الله لهم مرائين الناس .

<sup>(</sup>١) معاني أبي إسحاق الزجاج ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) القراءتان من المتواتر ، قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف : (بالبَخَل) بفتح الباء والخاء . وقرأ الباقون : (بالبُخْل) بضم الباء وإسكان الخاء . انظر السبعة / ٢٣٣/ ، والحجة ٣/ ١٦٠ ، والمبسوط / ١٧٩/ .

<sup>(</sup>٣) القراءتان شاذتان ، أما ضم الباء والخاء : فنسبت إلى الحسن ، وعيسى بن عمر . وأما فتح الباء مع إسكان الخاء : فنسبت إلى قتادة ، وابن الزبير . انظر البحر المحيط ٣/ ٢٤٦، والدر المصون ٣/ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ١/ ٢٦٨.

وقوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ عطف على ﴿يُنفِقُونَ ﴾ داخل في الصلة ؛ لأن الحال داخلة في الصلة من حيث كانت حالاً لما هو في الصلة .

فإن قلت: هل يجوز أن يكون حالاً من الموصول الذي هو ﴿وَالَّذِينَ﴾؟ قلت: نعم إن جعلت ﴿وَلا يُؤْمِنُونَ﴾ مستأنفاً ، لأنك إن جعلت ﴿وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ عطفاً على ﴿يُنفِقُونَ ﴾ على هذا الوجه كنت تفرق بين بعضِ الصلة وبعضٍ بحال الموصول ؛ لأن الحالَ من الموصول غيرُ داخل في صلته ، فاعرفه .

وقوله: ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينا فَسَاءَ قَرِينا ﴾ (مَن) شرط مبتدأ وما بعده خبره ، والفاء جواب الشرط . وساء : يستعمل استعمال بئس ، وفاعله مضمر فيه ، و ﴿ قَرِينا ﴾ مُفسِّرٌ له ، والتقدير : فساء الشيطان له قرينا ، أو فساء القرين له قرينا الشيطان ، حيث حَملَهُمْ على البخل والمراءاة وغيرهما من الأفعال المذمومة ، ويحتمل أن يكون وعيداً لهم بأن الشيطان يُقْرَنُ بهم في النار ، وأصله في الشاة تُقْرَنُ بأخرى ، أي : يُجعل قرنها إلى قرن الأخرى .

و ﴿قَرِينًا﴾ منصوب على التمييز ، كما تقول : بئس صاحباً .

قوله عز وجل: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ﴾ يحتمل أن يكون (ما) وحده اسماً في موضع رفع بالابتداء ، وخبره (ذا) ، وذا بمعنى الذي ، و ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ صلته ، أي : وما الذي عليهم ؟ وقد جوز أن يكون الذي مع صلته مبتدأ ، وخبره (ما) قدم عليه لكونه استفهاماً . وأن يكونا اسماً واحداً في موضع رفع بالابتداء وخبره ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ ، أي : وأي شيء ؟ قاله الزمخشري (١) .

والمعنى : وأيُّ تَبِعَةٍ وَوَبَالٍ عليهم في الإِيمان والإِنفاق في سبيل الله ؟!

<sup>(</sup>١) هو للنحاس ٤١٧/١ قبله . وانظر الكشاف الموضع التالي .

والمراد الذم والتوبيخُ ، وإلا فكل منفعة ومصلحة في ذلك(١).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ (يظلم) فعل يتعدى إلى مفعولين (٢) ، يقال: ظلمتُ فلاناً حقه ، إذا نقصتَه ، وأصله: وضع الشيء في غير موضعه ، ومنه قولهم: ( مَنْ أَشْبَهَ أَباهُ فما ظَلَمَ ) (٣) .

و ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾: مفعول ثان ، والأول محذوف ، أي : إن الله لا يظلم أحداً ولا يظلمهم ، على تأويل قول أبي إسحاق في جعله ﴿ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ مبتدأ ، و ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ﴾ الخبر على ما ذكرتُ ثَمَّ (٤٠) .

مثقال: مفعال من الثِّقْلِ ، والذَّرَّةُ: النملةُ الحمراء ، عن ابن عباس وَ وغيره (٥) ، وهي أصغر النمل ، تعضده قراءة من قرأ: (إن الله لا يظلم مثقال نملة) وهو عبد الله (٦) وهي من ذَرَرْتُ (٧) الشيءَ أَذُرُهُ ذَرَّا ، إذا بددته مسحوقاً ، عن الرماني .

<sup>(</sup>١) هذا من قول الزمخشري ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عطية ٤/ ١١٨: ويظلم لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد ، وإنما عدي هنا إلى مفعولين بأن يقدر في معنى ما يتعدى إلى مفعولين ، كأنه قال : إن الله لا ينقص أو لا يبخس أو لا يغصب . قال : ويجوز أن يكون (مثقال) نعتاً لمصدر محذوف ، التقدير : إن الله لا يظلم ظلماً مثقال ذرة .

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد / ١٤٥/ وفيه: قال الأصمعي: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يقول: فإذا أشبه أباه فقد وضع الشّبَه موضعه. وقال العسكري في جمهرة الأمثال ٢/ ١٩٩٤: والمثل قديم، وحكاه كعب بن زهير رضي الله عنه في بعض شعره.

<sup>(</sup>٤) انظر إعراب الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٨٩/٥ عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه : رأس نملة حمراء . وفي تفسير الماوردي ٨٤/١ عنه : دودة حمراء . وذكر ابن الجوزي ٢/ ٨٤ لها خمسة أقوال .

 <sup>(</sup>٦) انظر قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضاً في الكشاف ٢٦٨/١ وتبعه في البحر المحيط ٣/ ٢٥١. لكن في المحرر الوجيز ١١٨/٤ هي قراءة ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (ط) : (ذروت) بالواو ، وما أثبته من (أ) و (د) وهو موافق لما جاء في المعاجم اللغوية ، انظر الجمهرة ١/ ١١٧، والصحاح (ذرر) .

وقوله: ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَها ﴿ حذفت النون من تكن لكثرة استعمال هذه الكلمة على ألسنة القوم ، والمحذوف للعامل ضمة النون ، وحذفت الواو لسكونها وسكون النون بعدها ، ثم حذفت النون لكثرة الاستعمال مع سكونها ، فإن تحركت لم تحذف ك ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ﴾ (١) لِتَحَصَّنِها بالحركة في حال السعة والاختيار ، وأما قوله :

١٥٧ ـ . . . . . . . . . . . . . . وَلاَكِ اسْقِنِي إِنْ كَانَ مَا قُكَ ذَا فَضْلِ (٢)

فلضرورة الشعر .

وقرئ: ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةً﴾ بالنصب على أَنَّ كان ناقصة ، أي : وإن تَكُ الذرةُ حسنةً ، وإنما أُنِّثَ ضمير المثقال وإن كان مذكراً لكونه مضافاً إلى مؤنث ، والمضاف إلى المؤنث قد يؤنث وإن كان مذكراً بشهادة قوله تعالى : ﴿مَن جَاءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾ على أحد التأويلين ، وقراءة من قرأ : (تَلْتَقِطْهُ بِعْضُ السَّيارَةِ) بالتاء النقط من فوقه (٤) ، وقولهم : ذهبت بعض أصابعه .

وقرئ : (حَسَنَةٌ) بالرفع (٥) ، على أنها تامة ، أي : وإنْ تحدثُ أو تقعُ حسنة . ﴿ يُضَاعِفُهَا ﴾ : يضاعف ثوابها .

<sup>(</sup>١) الآية (١٦٨) من هذه السورة .

٢) ينسب إلى النجاشي الحارثي ، وصدره :
 فلست بآتيه ولا أستطيعه

وهو من شواهد سيبويه ١/ ٢٧، وإيضاح الشعر /١٣٠/ ، والخصائص ١/ ٣١٠، والإنصاف ٢/ ٦٨٤. والشاهد فيه حذف النون من (ولكن) للضرورة الشعرية ، وانظر شرحه ومناسبته والقطعة التي أخذ منها في خزانة البغدادي الشاهد (٨٧٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ١٦٠.

٤) الآية (١٠) من سورة يوسف ، وهي قراءة شاذة نسبت إلى الحسن البصري ، ومجاهد ،
 وقتادة ، وأبى رجاء . انظر المحرر الوجيز ٩/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) قرأها المدنيان ، وابن كثير . وقرأ باقي العشرة بالنصب . انظر السبعة /٢٣٣/ ، والحجة ٣/ ١٦٠، والمبسوط /١٧٩/ ، والتذكرة ٢/ ٣٠٦.

وقوله: ﴿مِن لَّدُنَّهُ ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿وَيُؤْتِ ﴾ ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله حالاً على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿أَجُراً ﴾ والأول أحسن ، أي : ويؤت صاحبها من عنده على سبيل التفضل (١) عطاء عظيماً ، وسمّاه أجراً ؛ لأنه تابع للأجر لا يثبت إلّا بثباته ، قاله الزمخشري (١) .

والجمهور على الياء في قوله: ﴿ يُضَاعِفُها ﴾ النقط من تحته وهو الوجه ، لأجل ما عطف عليه وهو قوله: ﴿ وَيُؤْتِ ﴾ لم يختلفوا فيه . وقرئ : (نضاعفها) بالنون (٣) ، ووجهه ظاهر .

﴿ فَكُيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا ۞ ﴿

قوله عز وجل: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِسَهِيدِ ﴾ ناصب (كيف) محذوف دل عليه معنى الكلام ، أي: كيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم ؟ أو كيف تكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما صدر منهم ، وهو نبيهم ؟ كقوله ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم ﴾ (١) وهو الناصب لإذا أيضاً (٥) .

و ﴿ مِن كُلِّ أُمَّتِم ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بـ ﴿ حِثْنَا ﴾ ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله حالاً على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿ بِشَهِيدٍ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَاؤُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ عطف على ﴿ جِئْنَا ﴾ الأول.

<sup>(</sup>١) كذا في (ب) ، وفي (أ) و (ط) : التفضيل .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/٢٦٩. ومن عند قوله: (والجمهور على . .) إلى هنا ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن هرمز كما في الكشاف ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية : ١١٧.

<sup>(</sup>٥) كذا في التبيان ١/ ٣٥٩، والدر المصون ٣/٦٨٣. وقال النحاس ١/ ٤١٨: العامل في (إذا): (جئنا).

وقد جوز أن يكون حالاً ، فتكون قد معه مرادة (١) ، وأن يكون مستأنفاً فيكون الماضي بمعنى المستقبل ، وله نظائر في التنزيل .

و ﴿شَهِيدًا﴾ منصوبٌ على الحال من الكاف في ﴿يِكَ﴾، و ﴿عَلَى﴾ متعلق بقوله : ﴿شَهِيدًا﴾ .

﴿ يَوْمَ بِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿يَوْمَبِذِ﴾ يحتمل أن يكون (يوم) مبنياً مع (إذ) ؛ لأن الظرف إذا أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه معه ، وأن يكون مضافاً إلى إذ ، والتنوين في إذ عوض من الجملة المحذوفة التي تضاف إليها إذ ، والتقدير : يوم إذ يكون كذا ، وحركت الذال بالكسر لسكونها وسكون التنوين بعدها .

و ﴿ يَوْمَ إِنَّ طَرِف لَ ﴿ يَوَدُ ﴾ ، وجاز أن يعمل فيه ﴿ يَوَدُ ﴾ لأن إذ ليست مضافة إليه ، بدليل التنوين الذي فيها ، وقد جوز أن يكون ظرفاً لقوله : ﴿ شَهِيدًا ﴾ فيكون ﴿ يَوَدُ ﴾ صفة ليوم ، والراجع من الصفة إلى الموصوف محذوف أي : فيه (٢) .

وقوله : ﴿وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ﴾ يحتمل أن يكون عطفاً على ﴿كَفَرُوا﴾ داخلاً في صلة ﴿ ٱلَّذِينَ﴾ ، وأن تكون الواو للحال وقد معها مرادة ، والجملة على هذا الوجه معترضة بين ﴿يَوَدُّ﴾ وبين معمولها وهو ﴿ لَوْ تُسُوَّىٰ﴾ .

وقرئ : (تُسَوَّى) على البناء للمفعول (٣) ، وفيه وجهان :

أحدهما: يودون لو يدفنون فتسوى بهم الأرض.

<sup>(</sup>١) أجازه أبو البقاء ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدر السابق أيضاً.

<sup>(</sup>٣) قرأها البصريان ، وابن كثير ، وعاصم كما سوف أخرج .

والثاني: يودون أنهم لم يبعثوا، وأنهم كانوا والأرضُ سواءً، وقيل: تصير البهائم تراباً فَيَودُّونَ حالها(١).

وقرئ: (تَسَّوَّى) بفتح التاء وتشديد السين على البناء للفاعل (٢) وهو الأرض، وأصله تتسوى، فأدغمت التاء في السين بعد قلبها سيناً.

وقرئ: (تَسَوّى) (۳) بحذف إحدى التاءين وهي الثانية ، يقال : سويته فتسوى .

وقوله: ﴿ وَلَا يَكُنُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ قد جوز أن يكون عطفاً على ما قبله داخلاً تحت التمني بعدما نطقت جوارحهم ، عن ابن عباس وانهم لا يكتمون الله يكون حالاً ، أي : يَودون أن يدفنوا تحت الأرض وأنهم لا يكتمون الله حديثاً ، ولا يَكْذِبون في قولهم : والله ربنا ما كنا مشركين ، لأنهم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم ، ختم الله على أفواههم عند ذلك ، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك على ما فسر (٥) ، وأن يكون استئناف كلام من الله تعالى ، على معنى : ولا يقدرون على كتمانه ؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم .

فإن قلتَ : كيف صُورة الحال من جهة الصناعة ؟ قلت : يودون التسوية غير كاتمين الحديث من الله جل ذكره .

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) قرأها المدنيان ، وابن عامر ، كما سيأتي .

 <sup>(</sup>٣) أيضاً من المتواتر ، للكوفيين سوى عاصم . وانظر القراءات الثلاث في السبعة /٤٣٤/ ،
 والحجة ٣/١٦١/ ، والمبسوط /١٧٩/ ، والنشر ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري ٥/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) هذا الوجه للفراء ١/ ٢٧٠، والزجاج ٢/ ٥٤. وقدمه الزمخشري ٢٦٩١. واقتصر ابن الأنباري ١/ ٢٥٥، والسمين ٣/ ٦٨٦ ـ ٦٨٧ على الوجهين الأولين .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ وَلَا جُنُبُم مِّخَىٰ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ كَنْهُم مِّخَىٰ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ جَنَّ أَعْدُ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُهُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا حَبَّ فَامْ سَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ كَانَ عَفُورًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ كَانَ عَفُورًا ﴿ اللّهِ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: لا تَغْشَوْهَا ولا تقوموا إليها.

والثاني: لا تقربوا مواضعها وهي المساجد، ثم حُذف المضاف.

﴿ وَأَنتُم سُكُرَىٰ ﴾: ابتداء وخبر في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿لَا تَقُرُبُوا ﴾ أي: لا تقربوها في هذه الحالة .

و ﴿ سُكَرَىٰ﴾ لا تنصرف ؛ لأن في آخرها ألف تأنيث ، وهي جمع سَكْرانَ ، ويجوز فتح السين وبه قرأ بعض القراء (١) .

وقرئ أيضاً : (سَكْرى) بفتح السين وإسكان الكاف كَعَطْشَى (٢) ، وفيه وجهان :

أحدهما: أنها جمع كهَلْكَى وجَوْعَى ؛ لأن السُّكْرَ عِلَّةٌ تلحق العقل . والثاني : أنها صفة مفردة ، كقولك : امرأةٌ سَكْرَى ، على تقدير وأنتم جماعة سكرى .

وقرى أيضاً: (سُكْرى) بضم السين كحُبلى (٣)، وهي صفة مفردة أيضاً، أي: وأنتم جماعة سُكْرَى. وأصل السُّكْر من سَكَرْتُ مجرى الماء أُسْكُرُهُ سَكُراً، إذا سَدَدْتَهُ، والسُّكْرُ: انسداد طريق المعرفة.

<sup>(</sup>١) وهي لغة تميم ، ورويت عن عيسى بن عمر . انظر شواذ ابن خالويه /٢٦/ .

<sup>(</sup>٢) قراءة إبراهيم النخعي . انظر المحتسب ١/ ١٨٨، والمحرر الوجيز ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) نسبت إلى الأعمش كما في المصدرين السابقين .

وقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا﴾ أي: إلى أن تعلموا ، وهي متعلقة بقوله: ﴿لَا تَعْلَمُوا ﴾ . ﴿مَا نَقُولُونَ ﴾: (ما) يحتمل أن يكون موصولاً وما بعده صلته وعائده محذوف ، وأن يكون مع الفعل في تأويل المصدر فلم تحتج على هذا إلى عائد .

وقوله: ﴿ وَلَا جُنُبًا ﴾ حالٌ عطف على قوله: ﴿ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ﴾ كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباً ، أي: ولا مجنبين ، وهم الذين أصابتهم جنابة ، يقال: أَجْنَبَ يُجْنِبُ إجناباً فهو مُجْنِبٌ ، وجَنُبَ يجْنُبُ بالضم فيهما جنابةً فهو جُنُبٌ .

والجُنُبُ يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع ، والمذكر والمؤنث في اللغة الفصحى ؛ لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب ، تقول منه : أجنب الرجل إجناباً ، وقيل : إنه (١) من أبنية المبالغة ، واشتقاقه من المجانبة وهي المباعدة ، عن الرماني ؛ لأنه مُجانِبٌ للطهارة .

وقوله : ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ نصب على الحال أيضاً ، أي : إلَّا مارِّين في الطريق .

الزمخشري: استثناء من عامة أحوال المخاطبين ، وانتصابه على الحال ، كأنه قبل : لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلّا ومعكم حال أخرى تُعْذَرونَ فيها وهي حال السفر ، وعبورُ السبيلِ عبارةٌ عنه ، قال : ويجوز ألّا يكون حالاً ولكن صفة لقوله : ﴿ جُنُبًا ﴾ ، أي : ولا تقربوا الصلاة جنباً غير عابري سبيل ، أي جنباً مقيمين غير معذورين ، قال : ومن فَسَرَ الصلاة بالمسجد ، معناه : ولا تقربوا المسجد جنباً إلّا مجتازين فيه إذا كان الطريق فيه إلى الماء ، أو كان الماء فيه ، أو احتلمتم فيه . انتهى كلامه (٢) .

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ط) : لأنه .

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۱/ ۲۷۰.

وقوله: ﴿حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواً﴾ متعلق بتقربوا محذوفٍ دل عليه ﴿لَا تَقُرَبُوا﴾، أي: ولا تقربوها جنباً حتى تغتسلوا. ﴿مِنكُمْ﴾: في موضع رفع لكونه نعتاً لأحد.

وقوله: ﴿مِّنَ ٱلْغَابِطِ ﴿ فِي موضع نصب مفعول ﴿ جَاءَ ﴾ ، كقولك : أتيت الغائط . وأصل الغائط : المُطْمَئِنُ من الأرضِ الواسعُ ، وجمعه غُوْطٌ وأغواطٌ وغِيطانٌ ، قلبت الواوياء لكسرة ما قبلها ، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطاً ، فَكُنِي عن الحدث بالغائط .

وقرئ: ﴿من الغَيْطِ) بياء ساكنة من غير ألف (١) ، وذلك يحتمل وجهين: أن يكون تخفيف الغيط ، كهَيْنٍ في هَيِّنٍ ، والغَيِّطُ بمعنى الغائط . وأن يكون مصدر غاط يغوط ، وكان القياسُ الغَوْطُ إلّا أن الواو قلبت ياء ، كما قلبت في لا حول حين قالوا: لا حَيْلَ ؛ لكونها أخف من الواو (٢) .

وقوله: ﴿أَوْ لَنَمَتُمُ ﴿ قَرَى بَغِيرِ أَلْفَ بَعِدَ اللَّامِ ، وَبِأَلْفَ بَعِدَهَا (٣) ، وقوله : ﴿أَوْ لَنَمَتُمُ ﴿ قَرَى بَغِيرِ أَلْفَ بَعِدَ اللَّامِ وَأَنْ يَكُونَا بَمِعْنَى جَامِعْتَم ، وأَنْ يَكُونَا بَمِعْنَى جَامِعْتُم ، وأَنْ يَكُونَا بَمِعْنَى جَامِعْتُم ، وأَنْ يَجَمِعًا الأَمْرِينَ . والوجه هو الأول ؛ لأن حقيقة اللمس في اللغة تطلب الشيء باليد أو شبهها ، وحمل الكتاب العزيز على الحقيقة أولى .

﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ الفاء جواب الشرط ، وللمذكورين بعد الشرط وهم المرضَى ، والمسافرون ، والمُحْدِثون ، وأهل الجنابة ، أُبِيح لهم التيممُ بشرائط معروفة . و ﴿صَعِيدًا﴾ مفعول بقوله : ﴿فَتَيَمَّمُواْ﴾ ، أي : فَتَعَمَّدُوا

<sup>(</sup>۱) نسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه ، وقتادة ، والزهري . انظر المحرر الوجيز ٤/ ١٢٩، والقرطبي ٥/ ٢٢٠، والبحر ٣/ ٢٥٨. وكذلك هي في المحتسب ١/ ١٩٠ لكنها بدون (أل) التعريف هكذا : (غيط) .

<sup>(</sup>٢) انظر المحتسب في الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٣) كلاهما من المتواتر ، قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف : (لمستم) بدون ألف . وقرأ الباقون : (لامستم) بالألف . انظر السبعة / ٢٣٤/ ، والحجة ٣/ ١٦٣، والمبسوط / 1٨٠/ ، والتذكرة ٢/ ٣٠٧.

تراباً. والتيمم والتأمم: التعمد والقصد. والصعيد: التراب، عن الفراء (١) . قال الإمام الشافعي والله الله يقع اسم صعيد إلّا على تراب ذي غبار (٢) .

و ﴿ طَيِّبًا ﴾ نَعْتُ لصعيد ، أي : نظيفاً . وقيل : هو (٣) على تقدير حذف الباء ، أي بصعيد . وقيل : هو ظرف ، وهذا على قول من جعل الصعيد الأرض ، أو وجه الأرض ، والوجه هو الأول وعليه المعنى والإعراب (٤) .

وقوله: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ ﴿ عطف على ﴿فَتَيَمَّمُوا ﴾ والباء صلة للتأكيد، أي: فامسحوا وجوهكم به أو منه، بشهادة قوله جل ذكره في المائدة: ﴿وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [آية: ٦] فأتى بر (منه) كما ترى .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ يحتمل (ترى) هنا أن يكون من رؤية القلب ، على معنى : ألم ينته علمك إليهم ؟ فَعُدِّيَ بإلى لهذا المعنى ، وأن يكون من رؤية البصر ، أي : ألم تنظر إليهم ؟ و ﴿ نَصِيبًا ﴾ : مفعول ثان للإيتاء ، و ﴿ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ في موضع نصب على النعت لقوله : ﴿ نَصِيبًا ﴾ ، أي : حظاً من علم التوراة . ولك أن تعلقه بـ ﴿ أُوتُوا ﴾ .

﴿ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ ﴾ : في محل النصب على الحال من الضمير في ﴿ أُوتُوا ﴾ . و ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ عطف عليه ، وحكمه في الإعراب حكمه .

<sup>(</sup>۱) وهو قول علي ، وابن مسعود ، والشافعي رضي الله عنهم . انظر تفسير الماوردي ١/ ١٩٥، وزاد المسير ٢/ ٢٣٦، حيث ذكر معهم الفراء .

<sup>(</sup>٢) كذا عنه رحمه الله بهذا اللفظ في زاد المسير ٢/٩٤ \_ ٩٥، وجامع القرطبي ٥/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) يعنى (صعيداً) .

٤) انظرَ هذين القولين في جامع القرطبي ٥/ ٢٣٧. واقتصر العكبري ٢/ ٣٦٢ على الأول.

وقوله: ﴿أَن تَضِلُوا ﴾ أن وما عملت فيه في موضع نصب بقوله: ﴿وَيُرِيدُونَ ﴾ . و ﴿السَّبِيلَ ﴾ نصب بقوله: ﴿أَن تَضِلُوا ﴾ وهو مفعول به وليس بظرف ، وإنما هو كقولك: أصاب الطريق وأخطأ الطريق ، أي: ويريدون يعني أحبار اليهود \_ أن تَضلوا أنتم أيها المؤمنون سبيلَ الحقِّ كما ضَلُّوهُ . وقد جوز أن يكون ﴿يَشْتَرُونَ ﴾ ، و ﴿يُرِيدُونَ ﴾ حالين من الموصول وهو ﴿النِّينَ ﴾ (ألَم تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ ﴾ (١) .

﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمُ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ ﴿:

قوله عز وجل: ﴿وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ ﴿وَلِيًّا ﴾ و ﴿نَصِيرًا ﴾ منصوبان على الحال من اسم الله جل ذكره ، وقيل : على البيان (٢٠) . والمعنى : لا تبالوا بهم فإن الله ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم . والكفاية : بلوغ النهاية في مقدار الحاجة ، والله أعلم .

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا ۚ بِٱلْسِنَهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمُ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ فيه أقوال :

أحدها: أنه بيان لـ ﴿ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ ﴾ (٣) ، لأنهم يهود ونصارى ، أي : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا . وما بينهما اعتراض .

<sup>(</sup>۱) اقتصر مكي ١/١٩١ عليه ، ولم يذكر ابن الأنباري ١/٢٥٥ إلا الأول . وجوز العكبري ١/ ٣٦٣ الاثنين .

 <sup>(</sup>۲) البيان ومثلها التفسير يعني : التمييز . وقال مكي ١٩٣/١ \_ ١٩٤: إلا أن التمييز يستعمل في الأعداد . وانظر هذين الإعرابين عند النحاس ١/ ٤٢٢، ومكي ١/ ١٩١، وغيرهما . <sup>\*</sup>
 (٣) من الآية (٤٤) .

#### والثاني : أنه بيان لـ ﴿أعدائكم﴾(١) ، وما بينهما اعتراض .

والثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف على وجه الاستئناف تقديره: من الذين هادوا قوم أو فريق يحرفون ، ف ﴿ يُحَرّفُونَ ﴾ على هذا صفة للمبتدأ المحذوف ، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، أنشد صاحب الكتاب رحمه الله في مثل هذا قوله:

# ١٥٨ ـ وما الدهرُ إلَّا تارتانِ فمنهُمَا أُموتُ وأُخْرَى أَبْتَغِي العَيْشَ أَكْدَحُ (٢)

أي: فمنهما تارة أموت فيها. أو هم من الذين هادوا ، ف ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ على هذا الوجه وعلى الوجهين الأولين في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿ هَادُوا ﴾ .

وعن الفراء تقديره: مِن الذين هادوا مَن يحرفون (٣) ، كقوله: ﴿ وَمَا مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

والرابع: أنه من صلة قوله: ﴿نَصِيرًا﴾(٥) ومعمول له، أي: ينصركم من الذين هادوا، كقوله: ﴿وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ﴾(٦)، و ﴿فَمَن

<sup>(</sup>١) من الآية التي قبلها .

<sup>(</sup>٢) البيت لتميم بن مقبل ، وبعده :

وكلتاهما قد خط لي في صحيفة فلا الموت أهوى لي ولا العيش أروح وانظر الشاهد في كتاب سيبويه ٢/ ٣٤٦، والحيوان ٣/ ٤٨، والكامل ٣/ ١٠٩٦، والمقتضب ٢/ ١٣٨، ومعاني الزجاج ٢/ ٥٨، والمحتسب ١/ ٢١٢، والكشاف ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>۳) معانی الفراء ۱/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ، الآية : ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ، الآية : ٧٧.

يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى هَذَا الوجه أَيضاً حال من الضمير في ﴿ هَادُوا ﴾ .

والخامس: أنه حال من الضمير في ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ ، أو من الضمير في ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ ، أو من ﴿ أعدائكم كائنين من الخدائكم كائنين من الذين ، و ﴿ يُحُرّفُونَ ﴾ على هذا أيضاً حال من الضمير المذكور . و ﴿ عَن ﴾ متعلق بقوله : ﴿ يُحُرّفُونَ ﴾ .

ومعنى ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ : يميلونه عنها ويزيلونه ؛ لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كَلِماً غيرَهُ فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعه الله فيها وأزالوه عنها ، وذلك نحو تحريفهم الرجم بوضعهم الحد بدله على ما فسر (٣) .

والكَلِمُ جمع كَلِمَةٍ كَلَبِنَةٍ ولَبِنٍ . وقرئ : (الكِلْمَ) بكسر الكاف وإسكان اللام (٤٠) ، على أنها جمع كِلْمةٍ تخفيفَ كَلِمَة .

فإن قلت: ما محل ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ على الأوجه المذكورة من الإعراب ؟ قلت: محله على الوجه الأول والرابع والخامس: النصب، وعلى الوجه الثاني: الجر، وعلى الثالث: الرفع، وذِكْرُ الأوجهِ يغني عن هذا السؤال.

وقوله : ﴿وَيَقُولُونَ﴾ عطف على ﴿يُحَرِّفُونَ﴾ ، وحكمه في الإعراب حكمه . ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ : كلاهما معمول القول .

وقوله : ﴿ وَٱسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ انتصاب قوله : ﴿ غَيْرَ ﴾ على الحال من

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية : ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الكلمتان من الآية (٤٤) قبلها .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢٧١/١ ففيه شواهد أخرى على تحريفهم .

<sup>(</sup>٤) كذا ذكرها الزمخشري ١/ ٢٧١، وأبو حيان ٣/٣٦٣ دُون نسبة .

المنوي في قوله: ﴿وَٱسْمَعْ ﴾ أي: اسمع غير سامع . والمعنى : لا سمعت ، وهو دعاء عليه . قيل : كانوا يقولون : اسمع ، ويقولون في أنفسهم : لا سمعت (١) .

الزمخشري قولهم: (غير مسمع) حال من المخاطب، أي: اسمع منا وأنت غير مسمع، وهو قول ذو وجهين: يحتمل الذم، أي: اسمع منا مدعواً عليك بلا سمعت؛ لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع، فكان أصم غير مسمع، قالوا ذلك اتكالاً على أنّ قولهم: لا سمعت دعوة مستجابة أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه، ومعناه: غير مسمع جواباً يوافقك، فكأنك لم تسمع شيئاً، أو اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه، فسمعك عنه ناب، ويجوز على هذا أن يكون ﴿غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ مفعول اسمع، أي: اسمع كلاماً غير مسمع إياك ؛ لأن أذنك لا تعيه نُبُوًا عنه، ويحتمل المدح، أي: اسمع غير مسمع غير مسمع مكروهاً، من قولك: أَسْمَعَ فلان فلاناً ، إذا سَبّه ، انتهى كلامه "".

وقوله: ﴿وَرَعِنَا﴾ عطف على ﴿وَأَسَّمَعُ ﴾، وهو أمر أيضاً من راعى يراعي ، من المراعاة وهي المراقبة ، وقد مضى الكلام على هذا في سورة البقرة بأشبع ما يكون (٣) .

وقوله: ﴿ لَيُّا بِٱلْسِنَائِمِم ﴾ يحتمل أن يكون مصدر فعل محذوف دل عليه مصدره ، أي : يلوون ألسنتهم لَيًّا ، وهو وضعهم ﴿ رَعِنَ ﴾ موضع ارْقُبْنَا ، و ﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ موضع لا أُسْمِعْتَ مكروهاً على ما فسر (١) ، وأن يكون مفعولاً من أجله ، أي : يفعلون ذلك من أجل اللَّيِّ ، وأصله لَوْياً ، لأنه من لويت ،

<sup>(</sup>١) انظر الطبري ٥/ ١١٨، ومعاني النحاس ٢/ ١٠٢، والنكت والعيون ١/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) عند إعراب قوله تعالى : ﴿يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَكَا . . . ﴾ الآية (١٠٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ١/ ٢٧٢.

فأدغمت الواو في الياء بعد أن قلبت ياء على الأصل المعروف ، وأن يكون في موضع الحال ، أي : قالوا ذلك لاوِينَ .

و ﴿ وَطَعَنَا﴾ عطف عليه ، وحكمه حكمه في جميع ما ذكرت . و ﴿ فِي اللَّهِ يَتِّ ﴾ متعلق بقوله : ﴿ وَطَعَنَا ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴾ أن في موضع رفع بإضمار فعل ؛ لأن ﴿ لَوْ ﴾ تطلب الفعل ، ك (إن) الجزائية ، أي : ولو ثبت قولهم سمعنا وأطعنا .

﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ ﴿ : اللهم جواب ﴿لَوَ ﴿ ، و ﴿خَيْرًا ﴾ خبر كان ، واسمها مضمر فيها ، أي : لكان قولُهم ذلك خيراً . و ﴿لَهُمْ ﴾ متعلق بقوله : ﴿خَيْرًا ﴾ ، وهو بمعنى أُخْيَرَ ومِن محذوفة . والمعنى : لكان خيراً لهم عند الله من الاستهزاء والطعن في الدين ، يعضده ما عطف عليه وهو ﴿ وَأَقُومَ ﴾ ، أي : وأعدل وأسد .

وقوله: ﴿وَأَنظُنَا﴾ الجمهور على وصل الألف وضم الظاء من النظر ، أي : وانظر إلينا . وقرئ : (وأنظِرنا) بقطع الألف وكسر الظاء (١) ، من الإنظار ، وهو الإمهال .

وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيـكَا﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف ، أي: فلا يؤمنون إلّا إيماناً قليلاً ، وفيه وجهان: أحدهما ـ أن يريد بالقلة الضَّعْفَ والركاكة ، أي: إيماناً ضعيفاً ركيكاً لا يُعْبَأُ به ، وهو إيمانهم بمن خَلَقَهم مع كفرهم بغيره. والثاني ـ أن يريد بها العدم ، أي: لا يؤمنون البتة .

والثاني : أنه نعت لزمان ، أي : إلَّا وقتاً قليلاً .

والثالث : أنه استثناء من قوله : ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، أي : إلَّا قليلاً منهم قد

<sup>(</sup>١) قرأها أُبي رضي الله عنه كما في الكشاف ١/ ٢٧٢، والبحر ٣/ ٢٦٤.

آمنوا ، ولو رُفع على هذا الوجه على البدل من الضمير في ﴿ فَلَا يُؤَمِنُونَ ﴾ لكان حسناً ، ولا يجوز لأحد أن يقرأ به لأن القراءة سنة متبعة ، ولا يجوز أن يكون مستثنى من الهاء والميم في ﴿ لَقَنَهُمُ ﴾ إذ من المحال أن يكونوا مؤمنين وقد لعنوا ، إلّا على تأويل وتقدير .

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِلَابَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قوله عز وجل: ﴿ اَمِنُواْ عِمَا نَزَلْنَا مُصَدِقًا ﴾ (ما) يحتمل أن يكون موصولاً وما بعده صلته وعائده محذوف . و ﴿ مُصَدِقًا ﴾ حال من العائد المحذوف ، وأن يكون مع الفعل في تأويل المصدر تسمية للمفعول بالمصدر ، كضَرْبِ الأميرِ ، وخَلْقِ اللَّهِ ، و ﴿ مُصَدِقًا ﴾ حال منه ، والعامل فيها على الوجه الأول : ﴿ زَائنَ ﴾ ، وعلى الثاني : ﴿ ءَامَنُوا ﴾ .

وقوله: ﴿مِّن قَبَلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا﴾ (مِن) متعلقة بآمنوا ، أي : آمنوا من قبل أن نمحو تخطيط صورِها من عين وحاجب وأنف وفم على ما فسر(١) .

﴿فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدَبَارِهِمَا ﴾ عطف على ﴿أَن نَطْمِسَ ﴾ ، و ﴿عَلَىٰ أَدَبَارِهَا ﴾ في موضع نصب على الحال من ضمير الوجوه ، أي : فنردها مطموسة على أدبارها وهي الأقْفَاءُ .

والطَّمْسُ في اللغة: عَفْوُ الأثر، يقال: طَمَسَتْ أعلامُ الطريق تَطْمِسُ طُمُوساً، إذا ذَهَبَتْ وَدَثَرَتْ. والفاء للتسبيب، وقد جوز أن تكون للتعقيب على أنهم تُوعِّدوا بعقابين: أحدهما عَقِيبَ الآخرِ، وهما ردها على أدبارها بعد طمسها (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر معاني النحاس ٢/ ١٠٥ \_ ١٠٦، والنكت والعيون ١/ ٤٩٤، والكشاف ١/ ٢٧٢، وزاد المسير ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ١/ ٢٧٢، وعنه أبو حيان ٣/ ٢٦٧. وليس عندهما لفظة (وهما) .

قوله: ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا﴾ عطف أيضاً على ﴿أَن نَطْمِسَ﴾ ، والكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي : لعناً كما . و (ما) مصدرية ، أي : نظردهم من رحمتنا بأن نمسخهم قِرَدَةً ، كما مسخنا أوائلهم الذين عصوا بصيد الحيتان في السبت زمن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ كلام مستأنف ، أي : وهو يغفر ما دون الشرك ، ولا يجوز أن يكون عطفاً على قوله : ﴿لَا يَغْفِرُ﴾ داخلاً في ضمن النفي ؛ لفساد المعنى .

﴿لِمَن يَشَآهُ ﴾ ، أي : لمن يشاء أن يغفر لهم .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (فتيلاً) مفعول ثان ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : ولا ينقصون مقدار فتيل ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وقد جوز أن يكون منصوباً على التمييز (۱) ، والوجه هو الأول ؛ لأن ظَلَمَ يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى النقص ، يقال : ظلمتُه حَقَّه ، إذا نَقَصْتَه إياه .

واختُلف في الفتيل ، فقيل : هو الذي يكون في شَقِّ النواة ، وقيل : ما فَتَلْتَهُ بين إصبعيك من الوسخ ، وهو فعيل بمعنى مفعول (٢) .

<sup>(</sup>۱) الذي جوزوه هنا أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، انظر العكبري ، والسمين . واقتصر ابن عطية ١٤٧/٤ على الأول .

 <sup>(</sup>۲) انظر القولين في معنى الفتيل مخرجَين في جامع البيان ١٢٨/٥ \_ ١٣٠، والنكت والعيون
 ١/ ٤٩٥.

# ﴿ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِثْمًا تُمبِينًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ أَنظُرُ كَيُّفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ ﴾ الجملة في موضع نصب بقوله: ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ ، و ﴿ كَيْفَ ﴾ نصب بقوله: ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ ، و ﴿ عَلَى ﴾ متعلقة به أيضاً ، ولك أن تجعلها حالاً من الكذب ؛ لأن العامل متصرف ، فتكون متعلقة بمحذوف ، ولا يجوز أن تكون من صلة الكذب ؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه ، وقد ذكر نظيره في غير موضع (١) .

وقوله: ﴿وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِثْمًا مُبِينًا﴾ (إثماً) منصوب على التمييز ، والضمير في ﴿بِهِ ﴾ لِزَعْمِهِم أو لافترائهم ، أي : انظر إلى حال هؤلاء كيف يفترون على الله الكذب في زَعمهم أنهم عند الله أزكياء ، وكفى بزعمهم هذا ، أو بافترائهم إثماً مبيناً من بين سائر آثامهم .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتَوُكَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ۞ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ (يؤمنون) في محل النصب على الحال من الضمير في ﴿ أُوتُوا ﴾ ، أو من الموصول . و ﴿ يَقُولُونَ ﴾ عطف على ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ، وحكمه حكمه .

والجِبْتُ: الأصنام، وكل ما عُبد من دون الله، والطاغوت: الشيطان، وقيل: بالعكس(٢).

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال إعراب الآية (١٨٠) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الطبري ١٣٣/٥ بعد أن حكى أقوال المفسرين واختلافهم فيهما: الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائناً ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان.

وقال أهل اللغة: الجبت: كلمة تقع على الصّنم والكاهن والساحر ونحو ذلك(١).

وقوله : ﴿هَـٰٓؤُلَاءِ﴾ مبتدأ خبره ﴿أَهُدَىٰ﴾ وما اتصل به .

و ﴿ سَبِيلاً ﴾ : منصوب على التمييز ، كقولك : هو أنظف منك ثوباً ، وأحسن منك خُلُقاً ، والمراد بالسبيل هنا الدِّين ، والتقدير : هؤلاء أهدى سبيلاً من الذين آمنوا ، والجملة في موضع نصب بقوله : ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ ، و ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ متعلق به أيضاً ، أي : يقولون في حق الكفار : كيت وكيت .

﴿ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١٠٠٠ ﴿

قوله عز وجل: ﴿أَمْ لَهُمُّ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلُكِ﴾ (أم) منقطعة ، أي : بل أَلَهُمْ ؟ ومعنى الهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك ، أي : ليس لهم ذلك ، ثم قال تعالى : ﴿فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ﴾ ، والتقدير : لو كان لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نَقِيرٍ ، لِفَرْطِ بُخْلهم .

و (إذن) هنا ملغاة لدخول العاطف عليها وهو الفاء ، لا لأجل لا ؛ لأن (لا) يتخطاها العامل، وإعمالها جائز مع العاطف ، وبه قرأ ابن مسعود رفي العاطف ، فإذن لا يؤتوا الناس)(٢).

وتكتب بالنون على الأصل ؛ لأنها بمنزلة نون (أن) و (عَن) ، وليس في الحروف تنوين ، وبالألف على أنها بَدلٌ من النون ، لأن (إذن) تضارع نون التوكيد الخفيفة ، ونون الصرف في حال النصب من جهة أن (إذن) حرف والنون فيها بعض حرف ، كما أن نون التوكيد والتنوين كل واحد منهما حرف ، فأبدلت الألف منها كما أبدلت منهما ، والذي جوز ذلك في (إذن)

<sup>(</sup>١) كذا في الصحاح (جبت) .

<sup>(</sup>٢) انظر قراءته رضي الله عنه أيضاً في معاني الفراء ١/ ٢٧٣، والكشاف ١/ ٢٧٤، والمحرر الوجيز ٤/ ١٥١.

دون (أن) ، و (عن) جواز الوقف عليها في نحو قولك : إن أتيتني فأنا أكرمُكَ إذن ، فلمّا جاز الوقف عليها جاز إبدال الألف من نونها كالمذكورَين وهما نون التوكيد ونون الصرف ، ولما لم يجز الوقف على (أن) ، و (عن) لم يجز إبدال الألف من نونهما ، فاعرفه .

والنقِيرُ: النُقْرَةُ التي في ظهر النَّواةِ ، عن ابن عباس وغيره . وقيل : الحبة التي في بطن النواة . وقيل : النقير : ما نَقَرَ الرجل بإصبعه ، كما يُنْقَرُ الدرهمُ ، روي هذا الوجه عن ابن عباس والله أيضاً (١) ، وهو مَثَلٌ في القِلة كالفتيل والقطمير ، ومنه قول لبيد يَرثي أخاه أَرْبَدَ :

١٥٩ -وليسَ الناسُ بعدَكَ في نَقِير ١٥٩ -وليسَ الناسُ بعدَكَ في نَقِير

أي : ليسوا بعدك في شيء .

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِكُمُنَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ﴾ (أم) هنا أيضاً المنقطعة ، أي : بل أيحسدون . . و ﴿مِن فَضَلِهِ ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بآتى ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله حالاً من العائد المحذوف إلى ما ، أي : على ما آتاهموه كائناً من فضله .

﴿ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿فَمِنْهُم مَّنَ ءَامَنَ بِهِ اِللهِ عَلَى وَخبره ﴿فَمِنْهُم ۗ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج هذه الأقوال في جامع البيان ١٣٦/٥ ـ ١٣٧، والنكت والعيون ١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) وعجزه :

وانظره في مقاييس اللغة ٣/ ٣٤٠، والصحاح (نقر) .

وقوله: ﴿وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ (سعيراً) نصب على التمييز ، ولك أن تنصب على الحال ، أي : كفت جهنم مسعورة (٥) ، يقال : سَعَرْتُ النارَ والحربَ ، إذا هيجتَها وألهبتَها ، فتكون كجريح ، وصريع ، وكَفِّ خَضِيبٍ ، ولحيةٍ دَهِينٍ .

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَازًا كُلَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُّ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمَ جُلُودًا ﴾ (كلما) نصب بقوله: ﴿ بَدَّلْنَا ﴾ . و ﴿ جُلُودًا ﴾ مفعول ثان للتبديل ، وقيل : التقدير : بجلود (٢٠ . و ﴿ غَيْرَهَا ﴾ صفة لجلود .

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعَنِهَا ٱلأَنْهَاثُ خَلِدِينَ فِهِمَآ أَبَدُأً لَهُمْ فِهِمَآ أَبْدُأً لَهُمْ فِهِمَآ أَبْدُأً لَهُمْ فِلِلَّا ظَلِيلًا ۞ :

<sup>(</sup>۱) هذا قول الفراء ۱/ ۲۷۵، ونسبه إليه صاحب زاد المسير ۱۱۲/۲. وانظر معاني الزجاج ۲/ ۲۵، ومعاني النحاس ۲/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) ذكره الزجاج ٢/٦٤ أولاً ، والنحاس ٢/١١٥ ثانياً . وانظر زاد المسير ٢/ ١١٢.

 <sup>(</sup>٣) يعني بالقرآن ، ذكره النحاس في معانيه ١١٥/٢ عن مجاهد ، وذكره ابن الجوزي في الزاد
 ١١٢/٢ عن مقاتل ، وقال ابن عطية ٤/ ١٥٣: هو قول الجمهور .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عطية ١٥٣/٤. وهو قول السدي كما في زاد المسير الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) انظر إعراب النحاس ١/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٦) ذكره العكبري ٣٦٦/١ أولاً ثم قال : وقيل يتعدى إلى الثاني بنفسه .

قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ رفع بالابتداء ، والخبر ﴿ سَنُدُخِلُهُمْ ﴾ ، وقد جوز أن يكون في موضع نصب أو رفع بالعطف على ﴿ اللَّذِينَ ﴾ في قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاَيكتِنَا ﴾ (١) إما على اللفظ ، وإما على المحل .

و ﴿ خَلِدِينَ ﴾ : حال من الهاء والميم في ﴿ سَنُدُخِلُهُم ﴾ ، أو من ﴿ جَنَّتِ ﴾ لأجل قوله : ﴿ فِيها ﴾ ، وقد مضى الكلام على نحو هذا فيما سلف من الكتاب بأشبع ما يكون .

و ﴿فِيهَا ﴾ و ﴿أَبِدًا ﴾ : كلاهما معمول ﴿خَلِدِينَ ﴾ ، و ﴿أَبِدًا ﴾ ظرف زمان .

وقوله: ﴿ لَهُمُ فِهَا أَزُوَجٌ ﴾ ﴿ أَزُوَجٌ ﴾ رفع بالابتداء ، والخبر ﴿ لَهُمْ ﴾ ، أو بلهم على رأي أبي الحسن . و ﴿ فِيها آ ﴾ يحتمل أن يتعلق بما تعلق به الخبر ، وأن يتعلق بمحذوف على أن تجعله حالاً على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿ أَزْوَجٌ ﴾ ، وحكم الجملة في الإعراب حكم ﴿ خَلِدِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَنُدَّخِلُهُم ظِلّاً ظَلِيلاً ﴾ (ظلاً) مفعول ثان و ﴿ ظَلِيلاً ﴾ نعت لظل مشتق من لفظ الظل لتأكيد معناه ، كما قيل : لَيْلُ أَلْيَلُ ، أي : شديد الظلمة ، وظل ظليل ، أي : دائم الظل لا تنسخه الشمس ، ولا يكون ذاك إلا في الجنة . وفي الحديث : ﴿إنَّ في الجنةِ شجرةً يسير الراكبُ في ظِلّها مائة عام لا يَقطعُها ﴾ (٢) . اللهم اجعلنا ممن يرى ذلك ولا يرى سوى ذلك . وهو فعيل بمعنى فاعل ، كرحيم بمعنى راحم .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَا يَعِظُكُم بِئِّةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞﴾:

<sup>(</sup>١) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح مروي عن كثير من الصحابة وهو في الصحيحين وغيرهما . انظر جامع الأصول ٥٠٠/١٠ \_ ٥٠٠.

قوله عز وجل: ﴿ أَن تُؤَدُّوا ﴾ أن في موضع نصب على إسقاط الباء ، أي : يأمركم بأن تؤدوا ، ومثله ﴿ أَن تَعَكُمُوا ﴾ .

وقوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُهُ ﴿ إِذَا ) منصوب بفعل محذوف دل عليه ﴿أَنَ تَعْكُمُوا ﴾ ، أي : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، ويأمركم أن تحكموا إذا حكمتم . ولك أن تنصبه بيأمركم المحذوف ، أي : ويأمركم إذا حكمتم ، ولا يجوز أن تنصبه بأن تحكموا المذكورة ؛ لأن أن وما بعده في تأويل المصدر ، ومعمول المصدر لا يتقدم عليه ، ولا بـ ﴿مَكَمْتُمُ ﴾ ؛ لأن (إذا) مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف .

وقوله : ﴿ بِٱلْعَكَدُلِّ ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿ أَن تَحَكُمُوا ﴾ ، وأن يَحَكُمُوا ﴾ . وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله حالاً من الضمير في ﴿ أَن تَحَكُمُوا ﴾ .

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعِبَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ ﴾ قد مضى الكلام على (نِعْمَ) وما فيها من القراءات في سورة البقرة ، فأغنى ذلك عن الإعادة هنا(١).

وأما (ما) هنا فتحتمل أن تكون منصوبة موصوفة بقوله: ﴿يَعِظُكُم بِدِّـ﴾ والفاعل مضمر، والمخصوص محذوف كقوله: ﴿بِثَسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا﴾ (٢٠) أي: بئس البدل بدلاً هو وذريته.

وأن تكون مرفوعة على الفاعلية موصولة بقوله: ﴿يَعِظُكُم بِدِّ ﴾ والمخصوص بالمدح محذوف أيضاً ، وهو المأمور به من تأدية الأمانات والعدل في الحكم ، أي: نعم الشيء شيئاً يعظكم به ذاك ، أو نعم الذي يعظكم به ذاك ، وفيها أقوال وتقديرات أخر أضربت عنها إذ لا طائل تحتها ، والجملة في موضع رفع بخبر إن .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (٢٧١) منها .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية : ٥٠.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمُّ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللّهِ مَا لَاَخِرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَأُولِى ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ (أولى) عطف على ﴿الرَّسُولَ﴾ عليه الصلاة والسلام، وعلامة النصب الياء، وهو جمع واحده على ما في التلاوة: (ذا) لكونه منصوباً، وأما واحده إذا كان مرفوعاً: فذو على غير لفظه. و ﴿مِنكُمُ ﴾ في موضع نصب على الحال من ﴿أُولِى ﴾، أي: كائنين منكم.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ ابتداء وخبر ، والإِشارة إلى الردِّ ، أي : الردُّ إلى الكتاب والسنة خير لكم وأصلح ، ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ : وأحسن عاقبة .

و ﴿ تَأْوِيلًا ﴾ : منصوب على التمييز ، وهو تفعيل مأخوذ من آل يؤول ، إذا رجع ، فكأن معنى تَأَوَّلْتُ الشيءَ : نظرت ما يؤول إليه أمرُه ، ويرجع إليه تفسيره .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِّء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾ ، أو من الموصول . و ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾ يطلب مفعولين كظننتُ وحسِبتُ ، وأن وما اتصل بها ساد مسدهما على المذهب المنصور .

وقوله: ﴿وَقَدْ أُمِرُوٓا﴾ في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ يحتمل أن يكون على حذف الزيادة ، وأن

يكون مصدر فعل دل عليه أن يضل ، أي : أن يضلهم فيضلوا ضلالاً بعيداً ، ونظيره : ﴿وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾(١) . والضلال : العدول عن الطريق المؤدي إلى البُغْيَة ، والبُغْيَة : الحاجة .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ تَعَالَوْا ﴾ أصله تعاليوا تفاعلوا من العلو، وقد مضى الكلام عليه في «آل عمران» (٢) .

والجمهور على فتح اللام ، وقرئ : بضمها (٣) ، على حذف لام الفعل من تعاليت تخفيفاً ، كما قالوا : ما باليت به بَالَةً ، وأصلها بَالِيَةٌ كعافية ، فلما حُذفت لام الفعل ضمت لام تعالوا لأجل واو الجمع بعدها ، والوجه ما عليه الجمهور .

وقوله: ﴿يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾ (يصدون) في موضع نصب على الحال من ﴿ٱلْمُنَفِقِينَ﴾ لأن الرؤية هنا من رؤية البصر. ﴿صُدُودًا﴾: مصدر مؤكد وعليه نصبه، يقال: صَدَّ عنه، إذا أعرض عنه صُدوداً، وصد عنه فلاناً صَدًّا وصُدوداً أيضاً.

و ﴿يَصُدُّونَ﴾ هنا يحتمل أن يكون لازماً ، وأن يكون متعدياً ، فاعرفه .

﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِ مَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً ﴾ (كيف) في موضع

<sup>(</sup>١) سورة نوح ، الآية : ١٧.

<sup>(</sup>٢) عند قوله تعالى : ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا . . ﴾ الآية (٦١) .

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة نسبت إلى الحسن رحمه الله . انظر المحتسب ١/ ١٩١، والكشاف ١/ ٢٧٦، والمحرر ٤/ ١٩٢.

نصب بفعل مضمر ، أي : كيف يصنعون ، وكيف تكون حالهم (١) ، والعامل في (إذا) هو العامل في (كيف) .

وقوله : ﴿ يَعَلِفُونَ ﴾ في موضع نصب على الحال من الفاعل في ﴿ جَآءُ وكَ ﴾ .

﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلَ لَهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿فِي أَنفُسِهِم ﴾ متعلق بـ ﴿قُلُ ﴾ ، وكذا ﴿لَهُ مُ ﴾ وفيه وجهان :

أحدهما: قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة ، وقلوبهم المطوية على النفاق قولاً بليغاً .

والثاني: قل لهم في أنفسهم خالياً بهم ليس معهم غيرُهم مسارّاً لهم بالنصيحة قولاً بليغاً يَبْلُغُ منهم ويؤثر فيهم . والقول البليغ: ما يُفهَم منه غاية المقصود .

وقيل: هو متعلق بقوله: ﴿بَلِيغًا﴾<sup>(٢)</sup>، وهو جيد من جهة المعنى لكن رديء من جهة الإعراب؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها<sup>(٣)</sup>.

و ﴿ قُولًا ﴾ : يحتمل أن يكون مصدر قوله : ﴿ قُلُ ﴾ ، وأن يكون مفعوله على أن تجعله بمعنى الكلام ، أي : وقل لهم كلاماً بليغاً .

﴿ وَمَا آرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآهُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ :

<sup>(</sup>١) قال ابن عطية ٤/ ١٦٤: ويصح أن يكون موضعها رفعاً تقديره: فكيف صنيعهم.

<sup>(</sup>۲) قاله الزمخشري ۱/ ۲۷٦.

<sup>(</sup>٣) كذا أيضاً في التبيان ١/ ٣٦٨.

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (من) مزيدة مؤكِّدة تدل على استغراق الجنس ، أي : وما أرسلنا رسولاً قط إلّا ليطاع .

و ﴿ لِيُطَاعَ ﴾ : مفعول من أجله ، واللام متعلقة بأرسلنا . و ﴿ بِإِذَٰنِ ٱللَّهِ ﴾ : متعلق بقوله : ﴿ لِيُطَاعَ ﴾ ، أي : بسبب إذن الله في طاعته .

وقد جوز أن يكون ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿ لِيُطَاعَ ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ﴾ (أنهم) في موضع رفع على أنه فاعل فعل مضمر. و ﴿ إِذْ ﴾ منصوب بقوله: ﴿ جَاءُوكَ ﴾ ، أي: لو وقع مجيئهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت ؛ لأن (لو) يقتضي الفعل لما فيه من معنى الشرط ، ولذلك لا بد له من الجواب . و ﴿ جَاءُوكَ ﴾ خبر ﴿ أَنَهُم ﴾ .

﴿ فَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهَ ﴾ : عطف على ﴿ جَآءُوكَ ﴾ . وكذا ﴿ وَأَسْتَغُفَكَ لَهُمُ

﴿لَوَجَدُواْ اَللَّهَ﴾: الـلام جـواب ﴿لَوْ﴾ و ﴿قَاَّبُا﴾ مـفـعـول ثـان ؛ لأن وجد هنا يتعدى إلى مفعولين ، أي : لعلموه تواباً ، أي : لَتاب عليهم .

و ﴿رَّحِيًا﴾: بدل من قوله: ﴿ وَاللّٰهُ ، أو حال من المستكن فيه . قيل : وإنما قال : ﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ ولم يقل : واستغفرت لهم ، وعدل عنهم إلى طريقة الالتفات تفخيماً لشأن رسوله على أن شفاعة مَن اسمُهُ الرسولُ مِن اللّهِ بمكانٍ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) جوزه العكبري ۱/۳۷۹ مقدماً إياه على الأول . وقال ابن عطية ٤/ ١٦٥: ويصح تعلق الباء بـ (أرسلنا) ، والأظهر تعلقها بـ (يطاع) .

<sup>(</sup>٢) قاله صاحب الكشاف ١/ ٢٧٧.

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أَنَّ (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم ، كما زيدت في ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ ﴾ (١) لتأكيد وجوب العلم ، أي: فوربك ، كقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَشَّئَلَنَّهُمْ ﴾ (٢) .

والثاني: أنها رد لكلام ، كأنه قيل : فليس الأمر كما يزعمون من الإيمان وهم يعدلون عن حكمك ، ثم استأنف القسم بقوله : ﴿فَوَرَبِّلِكَ﴾<sup>(٣)</sup> . و﴿لَا يُؤُمِنُونَ﴾ جواب القسم .

وقوله : ﴿ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾ متعلق بقوله : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ (بينهم) يحتمل أن يكون ظرفاً لـ ﴿شَجَرَ ﴾ ، وأن يكون حالاً من المستكن في ﴿شَجَرَ ﴾ . ومعنى ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ : فيما اختلف بينهم واختلط ، يقال : اشتجر القوم وتشاجروا ، إذا اختلفوا واختلط بعضهم ببعض ، ومنه الشجر لتداخل أغصانه .

وقوله: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنَفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ عطف على قوله: ﴿ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾ . و ﴿ فِي آنَفُسِهِم ﴾ : مفعول يُحَكِّمُوكَ ﴾ . و ﴿ فِي آنَفُسِهِم ﴾ : مفعول ثان ، هذا إذا كان ﴿ لَا يَجِدُواْ ﴾ مما يتعدى إلى مفعولين ، فإن كان مما يتعدى إلى مفعولين ، فإن كان مما يتعدى إلى مفعول واحد كان ﴿ فِي آنَفُسِهِم ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿ لَا يَجِدُواْ ﴾ تعلق الجار بالفعل ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله حالاً على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿ حَرَجًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) هذا الوجه للطبري ٥/ ١٥٨ قولاً واحداً . والأول للزمخشري ١/ ٢٧٧.

والحرج: الضيق، أي: لا تضيق صدورهم من حكمك، وإليه يرجع قول من قال: إنه الشك؛ لأن الشاك في ضيق من أمره حتى يظهر له اليقين. وقوله: ﴿مِّمَّا قَضَيْتَ ﴿ يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿مَرَجًا ﴾ ؛ لأنك تقول: حَرِجْتُ من كذا، وضاق صدري من كذا. وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله صفة لحرج. ولك أن تجعله متعلقاً بقوله: ﴿لاَ يَجِدُوا ﴾ .

و (ما) تحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صلتها ، وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها والعائد محذوف ، وأن تكون مصدرية .

وقوله: ﴿وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴾ عطف أيضاً على قوله: ﴿حَقَىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾ . و ﴿تَسْلِيمًا ﴾ تأكيد للفعل بمنزلة تكريره ، كأنه قيل : وينقادوا لحكمه انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم .

﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِّنْهُمُ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﷺ :

قوله عز وجل: ﴿ أَنَ اللَّهُ اللَّاللّ

قوله: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمُ ﴿ قَرَى : بالرفع على البدل من الواو في فعلوا ، كقولك : ما جاءني أحد إلَّا زيد ، وبالنصب (٢) على أصل الاستثناء . وقد جوز أن يكون (قليلاً) صفة لمحذوف ، أي : إلّا فعلاً قليلاً (٣) . و ﴿مِنْهُمُ ﴾ صفة لقوله : (قليلاً) .

<sup>(</sup>١) على تقدير (كتبنا) بمعنى : أمرنا أو قلنا ، وهو قول العكبري ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) قرأ جمهور العشرة بالرفع غير ابن عامر فقد قرأ : (إلا قليلاً) بالنصب . انظر السبعة / ٢٠٥/ ، والحجة ٣٠ ١٦٨، والمبسوط / ١٨٠/ ، والتذكرة ٢/ ٣٠٧.

 <sup>(</sup>٣) أجازه الزمخشري ١/ ٢٧٩، وضعفه أبو حيان ١/ ٢٨٥، وذكر القرطبي ٢٧٠/٥ فيه قولاً
 آخر وهو : انتصابه بفعل مضمر تقديره : إلا أن يكون قليلاً منهم .

فإن قلت : الهاء في قوله : ﴿مَّا فَعَلُوهُ ﴾ إلى أي شيء يعود ؟ قلت : يعود إلى محذوف وهو القتل ، دل عليه ﴿أَنِ اُقْتُلُوٓا ﴾ ، أو الخروج ، دل عليه ﴿أَوِ اَخُرُجُوا ﴾ ، أو المكتوب ، دل عليه ﴿كَنَبَنَا ﴾ ، أو إلى المذكور من غير تعيين ، أو إلى ذلك ، أي : لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم ، أو خروجهم من ديارهم حين استُتِيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلّا ناسٌ قليل منهم .

وقوله : ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ أَي : لكان فعلهم خيراً لهم في العاجلة والآجلة . و ﴿لَهُمْ ﴾ متعلق بقوله : ﴿خَيْرًا ﴾ .

وقوله: ﴿وَأَشَدَ تَثْبِيتًا﴾ عطف على خبر كان ، و ﴿تَثْبِيتًا﴾ منصوب على التمييز، أي: وأشدَّ تثبيتاً لإيمانهم وأبعدَ من الاضطراب فيه.

# ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا آجَرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ ﴿

قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ (وإذن): جواب لسؤال مقدر ؛ لأن إذن جواب وجزاء ، كأنه قيل: وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت ؟ فقيل: لو ثبتوا لأعطيناهم من عندنا أجراً عظيماً جزاء على فعلهم.

و ﴿مِّن لَّدُنَّا ﴾: يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: لآتينا ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على تقدير تقديمه عليه ، وقد ذكرت نظيره في غير موضع .

وقوله: ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً ﴾ عطف جملة على جملة ، واللام لام الجواب ، والفرق بين هذه اللام ولام الابتداء وكلاهما للتأكيد: أن لام الابتداء لا تدخل إلّا على الاسم المبتدأ ، ما عدا باب (إنَّ ) خاصة فإنها زحلقت إلى الخبر كراهة اجتماع حرفي توكيد في صدر الكلمة ، وإنما زحلقت اللام دون إنَّ ؛ لأنَّ لـ (إنَّ ) فضيلة العمل ، وأما لام الجواب فتقع غير مُبتدأة . و صَرَطاً ﴾ : مفعول ثان .

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِ كَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصَّلِحِينَ وَكَالِيَهُ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ ﴾ الفاء جواب الشرط، و ﴿ أُولَتِكَ ﴾ مبتدأ وخبره ﴿ مَعَ الَّذِينَ ﴾ ، ونهاية صلة ﴿ الَّذِينَ ﴾ : ﴿ وَالصَّلِحِينَ ﴾ . و ﴿ مِّن النَّبِيَّنَ ﴾ في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في ﴿ عَلَيْهِم ﴾ ، قيل : أو من المستكن في الظرف وهو ﴿ مَعَ ﴾ ، والعامل الظرف ، والإشارة في ﴿ أُولَتِكَ ﴾ إلى المطيعين ، وجُمع حملاً على معنى (مَن ) .

وقوله: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَكِمِكَ رَفِيقًا﴾ (أولئك) رفع بِحَسُنَ. قيل: وفيه معنى التعجب، كأنه قيل: وما أحسنَ أولئك رفيقاً (١).

وقرئ: (وحَسْنَ) بسكون السين (٢) تخفيفاً ، كقولك في عَضُدٍ : عَضْدُ . و ﴿ رَفِيقًا ﴾ : منصوب على التمييز لأنه قد سُمِعَ : حَسُنَ أولئك من رفقاء ، و (مَن) عَلَمٌ له ، وقيل : على الحال لكونه من أسماء الصفات (٣) . قيل : والرفيق كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه ، وقد جوز أن يكون مفرداً بُيِّنَ به الجِنْسُ في باب التمييز .

## ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَاللَّ الْفَضَلُ مِنَ اللَّهِ ﴿ (ذلك) رفع بالابتداء ، والإِشارة إلى ما أُعطي المطيعون من الأجر العظيم ، و ﴿ الفَضَلُ ﴾ صفته ، والخبر ﴿ وَ الفَضَلُ ﴾ ، ولك أن تجعل الخبر ﴿ الفَضَلُ ﴾ ، و هُمِّنَ اللَّهِ ﴾ : حالاً من الفضل ، والعامل ما في ذلك من معنى الإِشارة ، كقولك : ذلك زيد

<sup>(</sup>١) قاله صاحب الكشاف ١/ ٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) نسبت إلى أبي السمال العدوي ، انظر إعراب النحاس ١/ ٤٣٢، والمحرر الوجيز ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) هذا إعراب الأخفش ٢٦١/١. وحكاه عنه النحاس ١/ ٤٣٢، ومكي ١/ ١٩٦.

قائماً ، ﴿وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾(١) .

وقوله: ﴿وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا﴾ أي: وكفى الله، والباء صلة، و ﴿عَلِيمًا﴾ حال أو تمييز، وقد ذكر نظيره في غيز موضع (٢).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا ۞ ﴿

قوله عز وجل: ﴿فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ ﴿ثُبَاتٍ ﴾ و ﴿جَمِيعًا ﴾ حالان من الضمير في ﴿فَأَنفِرُوا ﴾ ، أي : فانفروا إذا نفرتم إلى العدو إما جماعات متفرقة سرية بعد سرية ، وإمّا مجتمعين دفعة واحدة .

وواحد ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ : ثُبَةٌ ، ولامُها محذوفة ، وأصلها : ثُبَيٌ ، أو ثُبَوٌ على الخلاف المشهور ، والجمع ثُبَاتٌ وثُبُونَ [وثِبُونَ] (٣) وأَثابِيّ أيضاً ، قال الراجز :

#### 170 - \* دُونَ أَثَـابِـيَّ مـن الـخـيـلِ زُمَـرْ \*(١)

وتصغيرها: ثُبَيَّةٌ، فأما ثُبَةُ الحوضِ وهي وسطُهُ، فالمحذوف منها عينها وهي الواو؛ لأنه من باب ثَابَ الماء إليه يَثُوبُ ، إذا رجع، وأصلها ثُوْبَةٌ، وتصغيرها ثُويْبَةٌ، والتاء عوض عما ذهب من الكلمة لاماً كانت أو عيناً.

﴿ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَيُبَطِّنَنَّ فَإِنْ أَصَلِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمْ أَكُن

قوله عز وجل: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾ اللام الأولى لام الابتداء،

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب الآية (٦) و (٤٥) و (٥٥) من هذه السورة .

<sup>(</sup>۳) من (د) والصحاح (ثبا) .

<sup>(</sup>٤) هو حُميد الأرقط ، شاعر إسلامي من شعراء حماسة أبي تمام ، وهذا البيت من شواهد الجوهري في الصحاح (ثبا) . وانظر الحماسية رقم (٨٢٧) من شرح المرزوقي .

كالتي في قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ ﴾(١) . و (مَن) اسم إن ، وحَسُنَ دخول اللام في الاسم للفصل بالخبر وهو ﴿مِنكُرُ ﴾ . و (من) تحتمل أن تكون موصولة ، وأن تكون موصوفة . واللام الثانية جواب قسم محذوف ، والتقدير : وإنّ منكم لمن أُقْسِمُ باللَّهِ ليبطئن ، والقَسَمُ وجوابه صلة (مَن) ، أو صفتها ، وإنما جاز وصل الموصول بالقسم ولم يجز بالأمر والنهي ؛ لأن القسم فيه معنى الخبر ، والموصولات توصل بالأخبار ، وكذا الموصوف يوصف بالأخبار ، فلذلك جاز أن يوصف بالقسم ، فاعرفه .

فإن قلتَ : أين الراجع إلى (من) ؟ قلتُ : المستكن في ﴿لِّلَبُطِّئَنَّ﴾ .

فإن قلت : بم عرفت أن اللام الأولى لام الابتداء ، والثانية لام جواب قسم محذوف ؟ قلت : لدخول الأولى على الاسم ، والثانية على الفعل مع نون التوكيد .

فإن قلتَ : ما حقيقة الإِبطاء ؟ قلتُ : قيل : إطالة مدة العمل لقلة الانبعاث ، ونقيضُهُ الإِسراعُ .

فإن قلتَ : ﴿ لَنَبَطِئَنَ ﴾ لازم أو متعد؟ قلت : قد جوز أن يكون : لازماً بمعنى ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد . وبَطَّأ وأبطأ بمعنى واحد ، يقال : بَطَّأ عليَّ فلان ، وأبطأ عليَّ فلان . ويقال : ما بَطَّأ بك ؟ وما أبطأ بك ؟ فيُعدَّى بالباء ، وأن يكون : متعدياً منقولاً من بَطُوً ، كَثَقَّلَ مِن ثَقُل بمعنى لَيبطِّئنَّ غيره ، ولَيُثَبِّطنَهُ عن الغزو(٢) .

وقوله : ﴿إِذْ لَمْ أَكُنَ ﴾ (إذ) منصوب به ﴿أَنْعَمَ ﴾ و ﴿مَعَهُمْ ﴾ متعلق بقوله : ﴿شَهِيدًا ﴾ .

﴿ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُم مَوَدَّةً ۗ

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١٨.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) : وليبطئنه عن الغزو . وما أثبته موافق لما في الكشاف ١/ ٢٨٠.

يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشَرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ ٱجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾ اللام جواب قسم محذوف ، وأغنى جواب القسم عن جواب الشرط .

والجمهور على فتح اللام حملاً على لفظ (من) ، وقرئ: (ليقولُن) بضمها (١) ، حملاً على معنى (مَن) ؛ لأن قوله: ﴿لَمَن لَيُبَطِّنَنَّ ﴾ (٢) في معنى الجمع .

وقوله: ﴿ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ ﴾ أن مخففة من الثقيلة ، و﴿ لَمْ ﴾ عوض عما ذهب منها لوقوع الفعل بعدها ، واسمها محذوف تقديره: كأنه لم يكن .

وقرئ: (يكن) بالياء النقط من تحته حملاً على المعنى ؛ لأن المودة والود سواء ، كما أن الموعظة والوعظ كذلك ، أو للحائل ، أو لأن التأنيث غير حقيقي ، وبالتاء النقط من فوقها (٣) ، حملاً على لفظ المودة ، وهذه الجملة معترضة بين الفعل الذي هو ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾ وبين معموله وهو ﴿ يَلَيْتَنِي ﴾ ، فلا يكون لها موضع من الإعراب ، كأنه قيل : ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً كأن لم يكن بينكم وبينه مودة .

وقيل : ليست بمعترضة بل هي معمولة أيضاً لقوله : ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) هي قراءة الحسن كما في معاني النحاس ٢/ ١٣٢، والمحتسب ١/ ١٩٢، والكشاف ١/ ٢٨٠، والمحرر الوجيز ٤/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة ابن كثير ، وحفص عن عاصم ، ويعقوب . وقرأ الباقون ، وأبو بكر عن عاصم : (يكن) بالياء . انظر السبعة / ٢٣٥/ ، والحجة ٣/ ١٧٠ ـ ١٧١، والمبسوط / ١٨٠/ ، والتذكرة ٢/ ٣٠٠.

[كقوله: يا ليتني] (١) ، والمعنى: ليقولن المنافق لأصحابه المنافقين ، كأن لم يكن بينكم وبين محمد على مودة حين لم يخرجكم لتنالوا من الغنيمة ، ثم ابتدأ فقال: يا ليتني . وقيل: بل الجملة في موضعها ومحلها النصب على الحال من الضمير في ﴿ لَيَقُولَنَ ﴾ ، والتقدير: ليقولن كائناً في صورة من انتفت المودة بينكم وبينه .

والمنادَى هنا محذوف تقديره: يا هؤلاء، أو يا قوم ليتني كنت معهم . وقيل: المنادى ليس بمحذوف ، وإنما المنادى هو التمني ، ونداؤه كنداء الحسرة والعَجَبِ إذا قلتَ : يا حسرتا، ويا عجبا ، و ﴿يَحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ (٢) .

وقوله تعالى: ﴿فَأَفُوزَ﴾ الجمهور على النصب في ﴿فَأَفُوزَ﴾ على جواب التمني بالفاء ، وأنْ معها مضمرة لا تظهر ، وقرئ: (فأفوزُ) بالرفع (٣) ، على أنه خبر مبتدأ محذوف بمعنى: فأنا أفوز في ذلك الوقت ، وهو داخل أيضاً في التمني كالكون ، ويبعد أن يكون عطفاً على ﴿كُنتُ﴾ ، كما زعم الزمخشري (٤) ، لاختلاف لفظهما ، ولذلك نصب الجمهور على الجواب لكونه مصروفاً عن العطف محمولاً على تأويل المصدر ، كأنه قيل : يا ليتني كان لي حضور معهم ففوز ، اللهم إلا أن يريد عطف جملة على جملة لا الفعل على انفراده على الفعل ؛ لأن المستقبل لا يُعْطَفُ على الماضي .

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلسَّنَصْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ ٱخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ ٱهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن

<sup>(</sup>١) من (د) فقط .

<sup>(</sup>٢) سورة يس ، الآية : ٣٠. وكان في الأصول والمطبوع : (يا حسرة للعباد) . وانظر أوجه الإعراب هذه في التبيان ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) نسبت إلى الحسن ، ويزيد النحوي . انظر المحتسب ١/ ١٩٢، والمحرر الوجيز ٤/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/ ٢٨٠.

لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وَالَّذِينَ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ﴿ : الشَّيْطُونِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَمَا لَكُرُ لَا نُقَائِلُونَ﴾ (ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء ومعناه التوبيخ ، والخبر ﴿لَكُرُ ﴾ . و ﴿لَا نُقَائِلُونَ ﴾ في موضع نصب على الحال من الكاف والميم والعامل فيها ما تعلق به الخبر ، أي : وما لكم غير مقاتلين ؟

والمعنى : أي شيء لكم في ترككم القتال ؟ وقيل التقدير : وما لكم في أن لا تقاتلوا ؟ فلما حُذف (أن) رُفع الفعل .

وقوله : ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: أنه عطف على اسم الله جل ذكره، أي: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين؛ لأن سبيل المستضعفين .

والثاني: أنه عطف على السبيل ، أي: في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين ، وهو في كلا التقديرين في موضع جر ، وقيل: التقدير: وعن المستضعفين ، يعني ذَباً عنهم .

وقيل: فيه وجه آخر وهو أن يكون في موضع نصب على الاختصاص بمعنى: وأختص مِن سبيل الله خلاصَ المستضعفين، لأن سبيل الله عام في كل خير (١).

وقوله: ﴿ مِنَ ٱلرَّجَالِ ﴾ وما عطف عليهم في محل النصب على الحال ، أي : كائنين منهم ، و (من) للتبيين .

وقوله : ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ يحتمل أن يكون في موضع جر على النعت

<sup>(</sup>۱) قاله الزمخشري ۱/ ۲۸۱، والأول اختيار الزجاج ۲/ ۷۷، والثاني اختيار المبرد وقدمه الزمخشري . وانظر إعراب النحاس ۱/ ٤٣٤.

للمذكورين ، وأن يكون في موضع نصب بإضمار فعل .

قوله تعالى: ﴿مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ ﴿أَهْلُهَا﴾ رفع بـ ﴿ٱلظَّالِمِ ﴿ وهو اسم فاعل عمل عمل الفعل ، وانجر لأنه صفة جَرَتْ على ﴿ٱلْقَرْيَةِ ﴾ وإن كانت في المعنى للأهل، ولذلك ذُكِّر ، والألف واللام فيه بمعنى التي ، كأنه قيل : أخرجنا من هذه القرية التي ظلم أهلها ، ولو قلت في الكلام : مررت بالقرية الصالح أهلها وأردت أن تؤنث الصفة فتقول : مررت بالقرية الصالحة أهلها ، أو تجمعها فتقول : مررت بالقرية الصالحين أهلها لكان جائزاً ، أما تأنيثها : فلا ، لتأنيث الموصوف ، ولكن لأمر آخر وهو أن الأهل يذكر ويؤنث . وأما جمعها : فعلى لغة من يقول : أكلوني البراغيث . و :

﴿ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ (٢) على أحد الأوجه .

فكما يجوز أن تقول: التي صَلَحُوا أهلُها ، كذلك يجوز أن تقول: الصالحين أهلها ، لكونها تجري مجراه في العمل على الشرط المعروف عند أرباب هذه الصناعة ، فاعرفه فإنه موضع .

﴿ أَلَةٍ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا آيَدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰهُ فَامَّا كُذِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبِّنَا لِمَ كَنَيْهُمُ الْفِئَالُ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ الْفَئِنَا ٱلْفِئَالَ لَوْلاَ أَخْرَلْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْإَخِرَةُ رَبِّنَا لِمِ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْلاَ أَخْرَلْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْإَخِرَةُ

<sup>(</sup>١) من شعر الفرزدق ، وتمام البيت :

ول كن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه وانظره في كتاب سيبويه ٢/ ٤٠، والخصائص ٢/ ١٩٤، والإفصاح /٣٥٤/، ومعجم البلدان (دياف)، واللسان (سلط)، والشاعر يهجو أحدهم بأنه من دياف ـ قرية بالشام \_ يعمل أهلها بعصر السليط وهو الزيت، يريد بأنه يعيش من العمل والصناعة، لا كما يعيش العرب من الانتجاع والحرب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٣.

### خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَنَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿إِذَا فَرِقُ مِّنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ ﴿فَرِيقُ ﴾ مبتدأ ، و ﴿مِنْهُمْ ﴾ في موضع رفع لكونه نعتاً له ، و ﴿يَغْشُونَ ﴾ الخبر ، وهو العامل في ﴿إِذَا ﴾ ، و ﴿إِذَا ﴾ هنا للمفاجأة .

والعامل في (لما) معنى الكلام ، كأنه قيل : فلما كتب عليهم القتال جَزِعُوا أو جَبُنُوا ، دل عليه معنى ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشُونَ﴾ .

والكاف في ﴿كَخَشَيَةِ ٱللَّهِ﴾ في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي : خشية مثل خشية الله ، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول من غير أن يذكر معه الفاعل ، والأصل : من خشيتهم الله .

و ﴿ أَوْ أَشَدَ ﴾ عطف على (خشية الله) أي : كخشيةِ اللَّهِ أو كخشيةٍ أشدَّ خشيةً منها ، فيكون مجروراً إلا أنه لا ينصرف ، ويحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على الكاف .

وقد جوز أن يكون محله النصب على الحال من الضمير في ﴿يَغْشُونَ﴾ أعني الكاف ، أي : مشبهين لأهل خشية الله ، ﴿ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ بمعنى : أو أشدَّ خشية من أهل خشية الله . و ﴿ أَشَدَ ﴾ معطوف على الحال(١) .

و ﴿أَوْ﴾ هنا تحتمل أن تكون للإِبهام على المخاطب ، بمعنى : لو رآهم راء لقال هذا أو هذا ، وأن تكون للإِباحة ، بمعنى : إِنْ مَثَلْتَ بالأول فأنت مصيب ، وإن مثلت بهما فكذلك ، وأن تكون للتخيير (٢) . و ﴿خَشْيَةً ﴾ : نصب على التمييز .

وقوله : ﴿ وَلَا نُظَّلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ (فتيلاً ) مفعول ثان ، أي : ولا تُنْقَصُون

<sup>(</sup>١) هذا الإعراب للزمخشري ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن عطية ١٧٩/٤ وجهاً رابعاً وهو : أن تكون على بابها في الشك في حق المخاطب .

مقدار فتيل ، أو أدنى شيء ، وقد ذكر فيما سلف من الكتاب(١) .

وقرئ: ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ ﴾ بالتاء النقط من فوقه لقوله: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا ﴾ (٢) ، وبالياء النقط من تحته (٣) ، لقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ . . . ﴾ الآية .

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُل كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُل كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُل كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِ هَتَوُلَا اللهِ هَتُولَا اللهِ هَتُولَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قوله عز وجل: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ أي : في أي مكان كنتم ، و ﴿أَيْنَمَا﴾ ظرف مكان فيه معنى الاستفهام ومعنى الشرط ، ودخول (ما) فيه لمعنى الشرط ، و ﴿تَكُونُواً﴾ جزم بالشرط .

والجمهور على جزم ﴿ يُدِّرِكَكُم ﴾ على جواب الشرط ، وقرئ : بالرفع (٤) على إرادة الفاء ، كأنه قال فيدرككم الموت . كقوله :

١٦٢ - مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرُها ١٦٢ - مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرُها

أي : فالله يشكرها ، وهو بعيد \_ أعني الرفع \_ وكلام الله منه بريء .

الزمخشري: ويجوز أن يقال: حُملَ على ما يقع موقع ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا﴾ ، وهو أينما كنتم ، كما حُمِل: (ولا ناعب) على ما يَقَعُ موقِعَ (ليسوا

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (٤٩) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٢) من الآية التالية .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة أبي جعفر ، وابن كثير ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف . وقرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب : (ولا تظلمون) بالتاء . انظر السبعة / ٢٣٥/ ، والحجة ٣/ ١٧٢/ ، والمبسوط / ١٨٠/ ، والتذكرة ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) شذوذاً ونسبت إلى طلحة بن سليمان . انظر المحتسب ١/ ١٩٣، والمحرر الوجيز ٤/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) تقدم هذا الشاهد برقم (٩٠).

مصلحين)(١) ، وهو : ليسوا بمصلحين ، فرُفِعَ كما رَفَعَ زهيرٌ :

وهو قولٌ نَحْوِيٌّ سِيْبَوِيٌّ ".

وقوله : ﴿ وَلَوْ كُنْكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ أي : وإن كنتم . والبروج : الحُصُونُ . ﴿ مُّشَيَّدَةً ﴾ : مُطَوَّلَة ، من شَاد البناء وشَيَّده ، إذا رفعه .

والجمهور على فتح الياء مع التشديد ، وقرئ : (مُشَيِّدَةٍ) بكسر الياء مشددة (٤) وصفاً لها بفعل فاعلها مجازاً واتساعاً ، إذ لا لَبْسَ ، وهو مذهب القوم يقولون : قَصِيدةٌ شاعِرةٌ ، ولَيلةٌ نائمةٌ ، وإنما الشاعر ناظمها ، والنائم غيرها .

وقرئ أيضاً: (مَشِيْدة) بفتح الميم وكسر الشين وبعدها ياء ساكنة (٥) ، أي : رفيعة أو مطليَّة ، من شاد القصر ، إذا رفعه أو طلاه بالشِّيدِ . والشِّيدُ بالكسر : كل شيء طليت به الحائط من جِصِّ أو مِلاطٍ ، وبالفتح المصدر ، والمَشِيدُ : المعمول بالشِيدِ (٢) .

وقوله : ﴿قُلُّ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهَ ﴾ (كلُّ) رفع بالابتداء ، والمضاف إليه

<sup>(</sup>۱) العبارتان مأخوذتان من شاهد نحوي ، وهو بيت شعري ينسب للأخوص الرياحي وتمامه : مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بِبَيْنِ غُرابُها وانظره في الكتاب ١/ ١٦٥، والبيان والتبيين ٢/ ٢٦١، والخصائص ٢/ ٣٥٤، وابن يعيش ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الشاهد برقم (١٢٠) .

 <sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٢٨٣، وضبط السمين ٤٤/٤ هذه الكلمة هكذا (سِيبيّ) قال: يعني منسوب لسيبويه.

<sup>(</sup>٤) نسبت إلى نعيم بن ميسرة . انظر الكشاف ١/ ٢٨٣، والبحر ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ذكرها أيضاً الزمخشري في الموضع السابق ، ولم أجد من نسبها .

 <sup>(</sup>٦) كذا في صحاح الجوهري (شيد) . وفي (د) : مُطِيلة بدل : مطلية . وفي الأصل البلاط بدل
 الملاط ، وأكثر المعاجم على الباء بما فيه الجوهري ، وانظر القاموس .

محذوف ، والتنوين عوض من المضاف إليه ، أي : كل ذلك ، والخبر ﴿مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ .

قوله تعالى : ﴿فَالِ هَتَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ﴾ (ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء ، و (لهؤلاء) الخبر . و ﴿يَفْقَهُونَ﴾ في موضع نصب بخبر كاد .

و ﴿لَا يَكَادُونَ﴾ : في موضع نصب على الحال من ﴿هَـٰٓؤُلَآءِ﴾ ، والعامل الاستقرار الذي تعلق به الخبر .

ومعنى ﴿يَفْقَهُونَ﴾ : يفهمون ، وفعله فَقِه يفقَه بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر فِقْهاً .

والفقه في اللغة: الفهم، وفي الشرع: العلم بالأحكام الشرعية، ثم خُصَّ به علم الشريعة، والعارف به فقيةٌ، فاعرفه.

﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَيِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ ، ﴿وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ ﴾ (ما): كلاهما شَرْطٌ في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ما بعده ، أي : إن تصبك حسنة فمن الله . وقيل : كلاهما موصول لأنها نزلت في شيء بعينه ، وهو الخصّبُ والجَدْبُ ، والشرط بابه الإبهام يجوز أن يكون وألا يكون (١) . والأول أمتن وعليه الأكثر ؛ لأن المعنى على العموم لا على الخصوص ، وإن كان المراد بالآية ما ذكر وهو الخصب والجدب ، ولذلك قيل : ﴿أَصَابَكَ ﴾ ، ولم يقل : أَصَابُكَ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) كذا هذا القول وتعليله في مشكل مكي ، وكون (ماً) اسم موصول هو قول الأخفش ٢٦٢/١. وإليه نسبه النحاس في إعرابه ٢٦٢/١ وصوبه . وحكى ابن عطية ١٨٣/٤ القولين دون ترجيح . وقال العكبري ٢١٤/١ - ٣٧٥ بالأول وضَعَف الثاني . وفي (ب) : كلاهما شرطية .

ومعنى ﴿ فَإِن نَّفُسِكُ ۚ : فبذنبك ، أي : من ذنبٍ أَذْنَبَتْهُ نفسُك فعُوقَبْتَ عليه .

واختلف في الخطاب هنا فقيل: للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به غيره (١) وقيل: للإِنسان، كأنه قيل: ما أصابك أيها الإنسان (٢).

وقوله ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولِاً ﴾ (رسولاً) يحتمل أن يكون حالاً مؤكِّدة ؛ لأن ذكر الإِرسال يغني عن ذكر الرسول ، أي : أرسلناك ذا رسالةٍ ، وأن يكون مصدراً على طريق التوكيد ، أي : أرسلناك إرسالاً . و ﴿رَسُولاً ﴾ بمعنى رسالة .

و ﴿ لِلنَّاسِ ﴾: يحتمل أن يكون متعلقاً بأرسلنا ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله حالاً على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿ رَسُولًا ﴾ .

و ﴿ شَهِيدًا ﴾ : منصوب على التمييز ، قال أبو إسحاق : لأنك إذا قلت : كفى بالله ، ولم تبين في أي شيء الكفاية كنت مبهما (٣) . وقيل : على الحال ، ونظيره ﴿ وَكِيلًا ﴾ (٤) . والباء في ﴿ بِاللَّهِ ﴾ صلة فيهما .

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ (حفيظاً) منصوب على الحال من الكاف في ﴿فَمَا أَرْسَلْنَكَ ﴾ . و ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ متعلق بقوله : ﴿حَفِيظاً ﴾ بمعنى : فما أرسلناك إلّا نذيراً لا حفيظاً ومهيمناً عليهم ، تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم ، كقوله : ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) هذا قول الزجاج ٢/٧٩. وإليه نسبه الماوردي ١/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) هذا قول قتادة كما في النكت والعيون ٥٠٨/١. ولم يذكر الزمخشري ٢٨٣/١ غيره .

<sup>(</sup>٣) معاني الزجاج ٢/ ٨٠، واقتصر عليه النحاس في إعرابه ١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) قاله مكي ١/١٩٩ بعد الأول . والكلمة من الآية (٨١) الآتية .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، الآية : ١٠٧.

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوكَلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله عز وجل: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾ (طاعةٌ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : أَمْرُنا وشأنُنا طاعةٌ ، أو بالعكس أي : عندنا أو مِنّا طاعةٌ (١ . ولو نصبت على المصدر لجاز ، أي : أطعناك طاعة (٢) ، ونظيره قول صاحب الكتاب رحمه الله : وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له : كيف أصبحت ؟ فيقول : حَمْدُ اللّهِ وثناءٌ عليه ، كأنه قال : أمري وشأني حمدُ اللّهِ ، ولو نَصَبَ : حمدَ اللّهِ وثناءٌ عليه كان على الفِعْل (٣) . واختير ما عليه الجمهور وهو الرفع ؛ لأنه يدل على ثبات الطاعة واستقرارها .

وقوله: ﴿بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ﴿ (بَيَّتَ) جواب قوله: ﴿فَإِذَا ﴾ ، وهو العامل في إذا . و ﴿غَيْرَ ﴾ مفعول (بيَّت) ، والمستكن في ﴿تَقُولُ ﴾ يحتمل أن يكون للنبي ﷺ على أن الخطاب له ، وأن يكون للطائفة على معنى قَدَّرَتْ طائفةٌ وسَوَّتْ ﴿غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ﴾ خلاف ما قلت وما أمرت به على جهة التكذيب ، أو خلاف ما قالت وما ضَمِنت من الطاعة ؛ لأنهم أبطنوا الرَدَّ لا القبولَ ، والعصيانَ لا الطاعة ، وإنما ينافقون بما يقولون ويظهرون ، على ما فسر(٤) .

واختلف في التبييت على وجهين :

أحدهما: أنه من البيتوتة ؛ لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل ، يقال : هذا أمرٌ بُيِّت بليل .

<sup>(</sup>۱) يعني طاعة تكون مبتداً والخبر محذوف تقديره : عندنا أو منا . والوجهان ذكرهما الزجاج / ۲ / ۸۱، والنحاس ۱/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) جوز الأخفش ١/٢٦٢ هذا الوجه ، وحكاه النحاس ١/٤٣٧ عنه .

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ١/٣١٩ ـ ٣٢٠، وحكاه الزمخشري ١/٢٨٤ عنه .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ١/ ٢٨٤. وكون الخطاب للنبي على هو قول قتادة ، والسدي . وكونه للطائفة
 هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن قتيبة . انظر زاد المسير ٢/ ٨١.

والثاني: أنه من أبيات الشعر ؛ لأن الشاعر يدبرها ويسويها ، فاعرفه فإنه من كلام الزمخشري(١).

وقرئ: (بَيَّتَ طائفةٌ) بالإِظهار وفتح التاء على الأصل؛ لأنه فعل ماض ولا حاجة تدعو إلى الإِسكان، وبالإدغام (٢) لكونهما من مخرج واحد، وأُسْكِنَتِ التاء لأجله؛ لأنه لا يتأتَّى الإِدغام إلّا بعد إسكان المدغم. وَذُكِّر الفعل في كلتا القراءتين؛ لأن الطائفة في معنى الفريق والفوج.

وقوله: ﴿وَاللّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ (ما) تحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صلتها ، وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها ، والراجع منها إليها محذوف ، وأن تكون مصدرية فلم تحتج إلى العائد . والمعنى : أن الله تعالى يثبت ذلك في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه .

قوله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ ﴾ الهمزة للإِنكار والتوبيخ ، ومعنى يتدبرون القرآن : يتفكرون فيه وفي معانيه وأوامره ونواهيه ، يقال : تَدَبَّرَ الأمر ، إذا تأمله ونظر في أدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه ، ثم استُعمل في كل تأمُّل .

وفي هذه الآية دليل واضح على وجوب تعلم معاني القرآن، والخوض فيه والبحث عن فوائده وعجائبه، ولغاته وإعرابه، وغير ذلك من علومه التي لا تحصى، ولا سبيل إلى معرفة حقائقه إلّا بمعرفة العربية.

وقوله : ﴿ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾ أي : لكان الكثير منه مختلفاً

<sup>(</sup>١) الكشاف في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) يعني إدغام التاء بالطاء ، وهي قراءة أبي عمرو ، وحمزة . وقرأ الباقون بالأولى . انظر السبعة / ٢٣٥/ ، والحجة ٣/ ١٧٣، والتذكرة ٢/ ٣٠٨.

متناقضاً . والاختلاف المنفي عن القرآن اختلاف التناقض والتفاوت ، فأما اختلاف التلاوة كاختلاف وجوه القراءات ، واختلاف [معانيها] نحو قوله : ﴿ فَإِذَا هِي ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴾ (١) ، ﴿ كَأَنُّهَا جَآنُ ﴾ (٢) ﴿ فَوَرَيِّكَ لَسَّعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣) ، ﴿ فَإِذَا هِي ثُعُبَانُ مُّ مِينٌ ﴾ (١) ، ﴿ كَأَنَّهَا جَآنُ ﴾ (٢) ﴿ وَمَا أَشبه هذا فليس بالاختلاف فَوَمَبِذِ لَا يُسْئِلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَآنُ ﴾ (٤) وما أشبه هذا فليس بالاختلاف المذكور ، وفيه كلام وتفصيل غير ذلك مما يطول الكتاب بذكره ، ولا يليق ذكره هنا .

﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَلْرَسُولِ وَإِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأَمْنِ مِنْهُمُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا لَتَبَعْمُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا لَتَبَعْمُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا لَتَبَعْمُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا لَتَبَعْمُمُ اللّهَ يَطَانَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿أَذَاعُواْ بِهِ ۚ﴾ أَفْشَوْهُ ، يقال : أَذَاعَ السِّرَّ إِذَاعَةً ، وأَذَاعَ به ، بمعنَى واحدٍ . قال الشاعر :

١٦٤ -أذاعَ به في الناسِ حتى كأنهُ بِعَلْياءَ نارٌ أُوقِدَتْ بِثُقُوبِ (٥)

يقال : ذاعَ الخبرُ يَذيعُ ذَيْعاً ، وأذاعه غيرُه ، ورجل مِذْياعٌ لا يستطيع كتمان الخبر .

فإن قلت : الهاء في ﴿أَذَاعُواْ بِهِ اللهِ أِي شَيء يعود ؟ قلت : قيل :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية : ١٠٧، وما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

<sup>(</sup>۲) سورة القصص ، الآية : ۳۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ، الآية : ٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمٰن ، الآية : ٣٩.

<sup>(</sup>٥) هو لأبي الأسود الدؤلي ، وانظره في مجاز القرآن ١/ ١٣٣، والحيوان ٥/ ٢٠٠، وجامع البيان ٥/ ١٨٠، ومعاني الزجاج ٢/ ٨٣، وجمهرة ابن دريد ١/ ٢٦٠، وأضداد ابن الأنباري / ٢١٤/ ، والأغاني ٢١/ ٣٠٥، والكشاف ١/ ٢٨٥، والمحرر الوجيز ١٨٨/٤. وقال ابن دريد : يروى بفتح التاء وضمها . ومعناه كما في شرح شواهد الكشاف ٤/ ١٠: العلياء : الأرض المرتفعة . والثقوب : آلة تثقب بها النار فتشتعل . يقول : أفشى السر بين الناس حتى كأنه نار في أكمة عالية أشعلت بالثقوب ، فتكون أشد ظهوراً .

إلى الأمر ، وقيل : إلى الخوف ، وقيل : إليهما ، وكذلك القول في الهاء التي في ﴿ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ (١) .

والاستنباط في اللغة: الاستخراج ، قال الرماني : يقال لكل ما استُخرج حتى تقع عليه رؤيةُ العيونِ ، أو معرفةُ القلوبِ : قد استُنبط ، ومنه النَّبِيط (٢) : الماء الذي يُنْبَطُ من قعر البئر أول ما تُحفَرُ ، وإنباطُ الماء واستنباطه : إخراجه واستخراجه .

وقوله: ﴿وَلَوَّ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ﴾ أي: ولو ردوا الأمر إلى الرسول، يعني خبر الأمر، والمعنى: ولو سكتوا عنه حتى يكون الرسول هو الذي يُخبِر به.

و ﴿وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ أي : إلى أمراء السرايا ، وقيل : خواصّ أصحاب الرسول ﷺ . وقيل : العلماء والفقهاء (٣) .

وقوله: ﴿مِنْهُمْ ﴾ يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال إمّا من الموصول أو من الواو في ﴿يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ فيكون الضمير عائداً إلى المنافقين ، أو إلى الضعفة من المؤمنين على ما فسر (ئ) ، أي : لعلمه المستنبطون كائنين من جملتهم ، وأن يكون من صلة قوله : ﴿يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ فيكون الضمير عائداً إلى الرسول عَنْ و ﴿أُولِي ٱلْأَمْرِ ﴾ ، أي : لعلم صحته هؤلاء المذيعون ، وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر ، أي : يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم ، يعني يسألونهم ، فاعرفه فإنه موضع .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الطبري ٥/ ١٨٠: والهاء في قوله : ﴿أَذَاعُواْ بِهِّــ﴾ من ذكر الأمر ، وتأويله : أذاعوا بالأمر من الأمن والخوف الذي جاءهم .

<sup>(</sup>٢) كذا في الصحاح (نبط) . وفي غيره : (النبط) . وانظر اللسان .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج هذه الأقوال في زاد المسير ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر معانى النحاس ٢/ ١٤١، وتفسير الماوردي ١/ ٥١١.

قـولـه تـعـالـى : ﴿وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُۥ لَأَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلّا قَلِيلًا﴾ (لولا) هذه يمتنع بها الشيء لوجود غيره . و ﴿فَضْلُ ٱللّهِ﴾ مبتدأ وخبره محذوف ، أي : واقع أو كائن . ﴿إِلَّا قَلِيـلّا﴾ : نصب على الاستثناء .

فإن قلت : ممَّ وقع الاستثناء ؟ قلت : فيه أوجه :

أحدها: أنه مستثنى من ضمير الفاعلين في (اتبعتم) ، أي: لولا إرسال الرسول وإنزالُ الكتب لبقيتم على الكفر إلّا قليلاً منكم .

والثاني: أنه مستثنى من الفاعل في (أذاعوا) ، أي: أذاعوا به إلا قليلاً منهم .

والثالث: أنه مستثنى من فاعل (علمه) ، أي لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلّا قليلاً .

والرابع: أنه مستثنى من فاعل (وجدوا) ، على معنى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه الاختلاف والتناقض إلّا قليلاً منهم ، وهو مَن لا يُمعن النظرَ .

والخامس: أنه نعت لمصدر محذوف ، أي: لاتبعتم إلّا اتباعاً قليلاً (١) .

﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ عطف على ما قبله ، واختلف في المعطوف عليه ، فقيل : ﴿وَمَا لَكُمْ لَا

<sup>(</sup>۱) انظر البيان ١/٢٦٢ ففيه أوجه أخر لم يذكرها المصنف ، وأوصلها السمين ٢/٤٥ إلى عشرة أهجه

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٤) المتقدمة .

نُقَلِئُونَ ﴾ (١) ؛ لأن فيه معنى الحث والأمر . وقيل : ﴿فَقَلِئُوا أَوْلِيّاءَ الشَّيْطِينَ ﴾ (٢) .

وقيل: الفاء ليس بعاطفة هنا، وإنَّما هي جواب لشرط محذوف دل عليه قوله: ﴿وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ . . . ﴾ الآية (٣) . تقديره: إن أردتَ النجاةَ أو الأجرَ العظيمَ فقاتل (٤٠) .

وقوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ (لا تكلف) في موضع نصب على الحال من المستكن في ﴿فَقَائِلُ ﴾ ، و ﴿إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ مفعول ثان ؛ لأن كَلْف يتعدى إلى مفعولين ، تقول : كلَّفتُ زيداً كذا .

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا ﴾ ﴿بَأْسًا ﴾ منصوب على التمييز ، ومثله ﴿تَنكِيلًا ﴾ أي : تعذيباً ، والتنكيل : تفعيل من النّكَالِ وهو العذاب الذي يَنْكُلُ مَن رآه عن الفساد خوفاً من مِثْله ، من نَكَلَ عن العدو وعن اليمين ، أي : جَبُنَ ، والناكل : الجبان الضعيف .

﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنَهَ ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّتَةً يَكُن لَهُ نَصِيبُ مِّنَهَ ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّتَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ كِفْلُ مِنْهَا ﴾ الكفل: الضَّعْفُ (٥٠). وقيل: النصيب الوافر، من قوله جل ذكره: ﴿ يُؤُتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ ﴾ (٢٦). وقيل: الكفل:

<sup>(</sup>١) من الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٦) . وانظر هذه الأقوال في التبيان ١/٣٧٦. وهو من عطف الجمل ، ولم يذكر الزجاج ، والنحاس إلا القول الثاني .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٤) المتقدمة .

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الوجه في تفسير الرازي ١٠/١٦٢. واستبعده أبو حيان ٣/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الصحاح (كفل).

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد ، الآية : ٢٨. وكون الكفل بمعنى النصيب هو قول السدي ، والربيع ، وابن زيد . انظر النكت والعيون ١/ ٥١٢، وجامع القرطبي ٥/ ٢٩٥.

الوِزر والإِثم ، عن ابن عباس ﴿ فَيْهُمَّا ، وقتادة (١) .

وقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ (مقيتاً) مُفْعِلٌ من أَقَاتَ على كذا ، إذا اقْتَدَرَ عليه ، قال الشاعر :

وقيل: مقيتاً حفيظاً، وقيل: حَسيباً، وقيل: شَهيداً، وقيل: مُجازياً. واشتقاقه فيما ذكر أبو إسحاق وغيره من القُوتِ؛ لأنه يمسك النفس ويحفظها (٣).

﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا أَبِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ تحية: تَفْعِلَة من حَيِيتُ ، فنقلت حركة العين إلى الفاء ، ثم أدغمت ، وحَيُّوا: جواب (إذا) . و (أحسن) لا ينصرف للوزن والصفة ، والموصوف محذوف ، أي : بتحية أحسن منها .

وقوله : ﴿أَوْ رُدُّوهَا ۗ أِي : ردوا مثلها ، ثم حذف المضاف .

<sup>(</sup>١) نُسب هذا القول في المصدرين السابقين إلى الحسن وقتادة . وانظر جامع البيان ٥/١٨٦ ـ ١٨٦/٠

<sup>(</sup>۲) وصدره:

<sup>(</sup>٣) انظر معاني الزجاج ٢/ ٨٥، وحكاه النحاس في معانيه ٢/١٤٧ عنه .

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ (حسيباً) فَعِيلٌ من الحِسابِ ؛ لأن الله جل ذكره يحاسب عبيده على كل شيء من التحية وغيرها (١٠). وقيل: الحسيب: الكافي، من أَحْسَبَني الشيءُ، أي: كفاني (٢)، وفيه ما فيه لأجل ﴿عَلَى ﴾ (٣). وقيل: الحسيب الحفيظ (٤)، وكلٌ متقاربٌ في المعنى.

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَا رَبِّبَ فِيلِهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ اسم الله مبتدأ ، و ﴿ لاَ إِلَهُ ﴾ مبتدأ ثان وخبره محذوف ، أي : لنا ، أو في الوجود ، و ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ بدل من موضع ﴿ لاَ إِلَهُ ﴾ والجملة خبر عن اسم الله تعالى ، وقد مضى الكلام على هذا في «البقرة» عند آية الكرسي بأشبع من هذا .

ولك أن تجعل الجملة معترضة والخبر ﴿لَيَجُمَعَنَكُمْ ﴾ ، كأنه قيل : اللَّهُ واللَّهِ ليجمعنكم إلى يوم القيامة <sup>(٥)</sup> ، وفيه تقديران : أحدهما ـ في يوم القيامة ، والثاني ـ في الموت ، أو الهلاك ، أو في القبور إلى يوم القيامة ، فتكون ﴿إِلَى عَلَى بابها .

<sup>(</sup>۱) هذا هو المعنى المرجح . انظر جامع البيان ٥/ ١٩١، ومعاني النحاس ٢/ ١٥١، ونسبه الماوردي ١١٤١ إلى بعض المتكلمين . واقتصر عليه الزمخشري .

 <sup>(</sup>۲) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/١٣٥٠. وكلام الزجاج ٢/ ٨٧ أشبه به . ونسبه الماوردي ١/٤١٥ إلى البلخي .

<sup>(</sup>٣) كذا غلطه الطبري أيضاً ، قال : وذلك أنه لا يقال في أحسبت الشيء : أحسبت على الشيء ، فهو حسيب عليه ، وإنما يقال : حسبه وحسيبه ، والله يقول : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَرَبِهِ عَلِيهِ ، والله يقول : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَرَبِهِ عَلِيهِ ، والله يقول : ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِ

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ١٩١/٥ عن مجاهد ، وكذا هو في معاني النحاس ٢/ ١٥٠، والنكت والعيون ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الوجه في الكشاف ١/٢٨٧. واقتصر النحاس ١/ ٤٤١، ومكي ٢٠٠/١ على الأول . وفي جملة (ليجمعنكم) وجهان آخران : استئنافية ، أو أن تكون خبراً ثانياً لـ (الله) . انظر التبيان ١/ ٣٧٧.

وسميت الآخرةُ قِيامةً: إما لقيام الناس فيها حين يقومون من أجداثهم، أو لقيامهم فيها للحساب، كقوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ يحتمل أن يكون في موضع نصب على الحال من يوم القيامة ، وأن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره: جمعاً لا ريب فيه ، فالضمير في ﴿فِيهِ ﴾ على الوجه الأول: لليوم ، وعلى الثاني: للجمع ، وقيل: نفي بمعنى النهي ، أي: لا ترتابوا فيه (٢) .

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾: (مَن) استفهام، و ﴿ حَدِيثًا ﴾ منصوب على التمييز.

﴿ فَمَا لَكُوْ فِى ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأً أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ ا

قوله عز وجل: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيِّنِ ﴾: (ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء معناه التوبيخ ، والخبر ﴿لَكُمْ ﴾ ، و ﴿ فِشَتَيْنِ ﴾ نصب على الحال من الكاف والميم ، كما تقول : ما لك قائماً ؟ والعامل فيها الاستقرار (٣) ، أو الظرف نفسه وهو ﴿لَكُمُ ﴾ .

وقوله: ﴿فِي ٱلمُنْفِقِينَ﴾ متعلق بمعنى فئتين ، أي: ما لكم اختلفتم في شأن المنافقين وافترقتم فيهم فرقتين ، والفئة: الفرقة ، وما لكم لم تَبُتُّوا القول بكفرهم ، وقيل: هو متعلق بما تعلق به ﴿لَكُونَ ، وقيل: هو حال من ﴿ فِشَتَيْنِ ﴾ ، أي: فئتين مفترقتين في المنافقين ، فلما قُدِّم نُصِبَ على الحال .

وقوله : ﴿وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُوٓاً ﴾ (ما) تحتمل أن تكون موصولة وما

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآية : ٦. وانظر هذا التفسير اللغوي في معاني الزجاج ٢/ ٨٧، ومعاني النحاس ١٥١/٢ قال : وإنما زيدت الهاء للمبالغة .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا القول أول (البقرة) .

<sup>(</sup>٣) المقدر الذي يتعلق به (لكم) .

بعدها صلتها ، وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها والراجع منها إليها محذوف ، وأن تكون مصدرية فلم تحتج إلى الراجع ، أي : بسبب كسبهم ، وهو الكفر .

وقوله : ﴿مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ﴾ (من) : موصول منصوب بأن تهدوا .

﴿وَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُـلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَّنُمُوهُمٌّ وَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّنَا وَلَا نَصِيرًا ﷺ :

قوله عز وجل: ﴿وَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف . و (ما) مصدرية ، أي : كفراً ككفرهم .

وقوله: ﴿فَتَكُونُونَ﴾ عطف على ﴿لَوْ تَكَفُرُونَ﴾ ، ولو نصبت على جواب التمني لجاز ، وليس لأحد أن يقرأ به وإن كان جائزاً ؛ لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف من غير تغييرٍ ولا ميل إلى اختيارٍ كما يزعم ذلك من لا معرفة له بالأثر من جهلة النحاة .

و ﴿سَوَأَةً ﴾ مصدر في موضع اسم الفاعل ، أي : فتكونون مستويين .

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَلِيلًا ۞ : اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَإِيلًا ۞ :

<sup>(</sup>۱) المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن (أركسهم) بمعنى : ردهم ، انظر جامع البيان ٥/ ١٩٥. والنكت والعيون ١/ ٥١٥. وعبارة المؤلف كاملة هي أقرب إلى كلام أبي عبيدة ١/ ١٣٦، والزجاج ٢/ ٨٨، وابن قتيبة كما في زاد المسير ٢/ ١٥٤ ـ ١٥٥.

قوله عز وجل: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ﴾ (الذين) في موضع نصب على الاستثناء من الهاء والميم في قوله: ﴿فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمُ ﴾(١). ومعنى ﴿يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ ﴾: ينتهون إليهم ويتصلون بهم ، وعن أبي عبيدة: هو من الانتساب(٢). وأُنكِر عليه ذلك ؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار ، فقد قاتل رسول الله على بمن معه مَنْ هو من أنسبائهم (٣).

وقوله: ﴿بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ﴾ (ميثاق) رفع بالابتداء، والظرف خبره، أو بالظرف، والجملة في موضع الجرعلى النعت لقوم.

وقوله: ﴿أَوْ جَآءُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ (أو جاءوكم) قد جوز أن يكون عطفاً على صفة ﴿قَوْمِ ﴾ ، والموصوف محذوف ، والتقدير : إلَّا الذين يصلون إلى قوم معاهدين ، أو قوم ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم ، وأن يكون عطفاً على صلة ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ والتقدير : إلَّا الذين يتصلون بالمعاهدين ، أو الذين لا يقاتلونكم (٤) .

وأما ﴿حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ﴾ ففيه أوجه:

أحدها: أنه في موضع نصب على الحال من الضمير في جاؤوا ، وقد معه مرادة ، أي : أو جاؤوكم قد حصرت صدورهم ، كما تقول : أتاني فلان ذهب عقله ، أي : قد ذهب عقله ، تعضده قراءة من قرأ : (حَصِرَةً) بالنصب والتنوين وهو يعقوب وغيره (٥) ، فنصبه على الحال من المضمر المرفوع في ﴿جَآءُوكُمْ ﴾ كما ترى ، فالفعل للصدور وهو حال لهم ، كما أن اللهو في قوله

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) من الآية السابقة

كذا نسبه إليه أيضاً : النحاس في معانيه ٢/ ٥٤، والزمخشري في الكشاف ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مثل هذا الإنكار في الطبري ٥/ ١٩٨، ومعانى النحاس ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) الوجهان للزمخشري ١/ ٢٨٨ مع ترجيح الثاني .

<sup>(</sup>٥) انظر قراءة يعقوب في المبسوط /١٨٠/ والتذكرة ٢/ ٣٠٩. ونسبها الفراء ١/ ٢٨٢، والطبري ٥/ ١٩٩، والنحاس في معانيه ١٥٦/٢ وإعرابه ٤٤٣/١ إلى الحسن .

عز وجل : ﴿ لَاهِيـَةُ قُلُوبُهُم ۗ (١) فعل للقلوب وحال لأصحابها (٢) .

والثاني: أنه صفة لموصوف محذوف هو حال على تقدير: أو جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم ، كما تقول: هذا زيد قام ، أي: هذا زيد رجلاً قام ، فقام صفة لرجل ، وهو حال ، وجاز أن يكون الاسم حالاً ؛ لأن الصفة فعل ، وإذا كانت الصفة فعلاً كان الموصوف في المعنى غير اسم مَحْض ، ألا ترى أنه يجري مجرى قولك: هذا زيد موصوفاً بالقيام ، أو هذا مذكوراً بالقيام ، ولولا ذلك لم يجز ؛ لأن الحال يجب أن تكون متضمنة لمعنى الوصفية من حيث معناها الانتقال والتحول ، وذلك لا يكون في الأسماء ، إذ الرجل لا يكون امرأة ، كما [لا] على يكون الراكب راجلاً ، وكذلك قوله جل الصدور ، أو مذكورين بذلك ، فاعرفه فإنه موضع .

والثالث: أنه بدل من ﴿ جَآءُوكُمْ ﴾ ، وهو بدل الاشتمال ؛ لأن المجيء يشتمل على الحصر وغيره فأوضح بالحصر .

والرابع: أنه دعاء عليهم (١٤) ، كأنه قيل: أحصر الله صدورهم ، كقوله: ﴿ قَالَنَا اللهِ مُ اللَّهُ أَنَا اللهِ مُ اللَّهُ أَنَا اللهُ مُ اللَّهُ أَنَا اللهِ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهِ عَرَاب .

وأنكر أبو على هذا الوجه وقال: لا يصح أن يكون ﴿حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ دعاء ، لأن بعده ﴿أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُوا قَوْمَهُمْ ﴾ وهذا أجمل أحواله أن يكون بمنزلة قولك: ضَيَّقَ اللَّهُ صدورهم من قتالكم ، أو قتال

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية : ٣.

<sup>(</sup>٢) هذا الوجه للفراء ٢٨٢/١. وحكاه النحاس ٢ ٤٤٣ عنه .

<sup>(</sup>٣) من المطبوع فقط.

<sup>(</sup>٤) هذا الوجه للمبرد في مقتضبه ٤/١٢٤. وحكاه النحاس ٤٤٣/١ عنه .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، الآية : ٣٠.

قومهم ، وجعل الله مكروهاً لديهم أَحَدَ القتالين ، وإذا قلتَ ذلك كنت قد دعوت في الجملة بأن تحصر صدورهم من قتال قومهم ، وذلك لا يجوز ؟ لأنه دعاء لهم من حيث إنهم إذا لم يكرهوا قتال قومهم قويت شوكتهم ، ولم يتبدد شملهم ، وإنما ينبغي أن يكون الدعاء بأن يُحَبَّبَ إليهم قتال قومهم ، نحو : جعل الله بأسهم بينهم ، فاعرفه فإنه قول متين وبيان لطيف .

والخامس: أنه في موضع جر على أنه صفة بعد صفة له ﴿قَوْمِ ﴾ ، و ﴿أَوْ جَآءُوكُمْ ﴾ جملة معترضة ، والدليل عليه قراءة من قرأ : (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم) بطرح ﴿أَوْ جَآءُوكُمْ ﴾ (١) ، وقراءة من قرأ : (حَصِرَةٍ) بالجر والتنوين (٢) .

فإن قلت: لم لا يكون الماضي حالاً إلا ومعه (قد) مُظْهَرة أو مضمرة ؟ قلت: قيل: لأن الحال ما حضر، والماضي منقطع منقض، و (قد) يقرب الماضي من الحال، فإذا كانت معه جرى مجرى الحاضر، نحو: مررت بزيد يقوم، وهذا زيد يقوم، ومثل ذا قولهم: قد قامت الصلاة، وذلك أنهم لما قصدوا الإخبار بأن الصلاة كأنها قائمة أتوا بقد، ليعلم أن القصد إشرافها على القيام.

ولو قيل: قامت الصلاة ، كان الظاهر أنها قد انقطعت ، فقد جرى قولهم: قد قامت الصلاة مجرى قولك: تقوم الصلاة ، تريد الحال ، كقولك: هذا زيد يقوم ، فاعرفه فإنه موضع ، وهو من دقائق أهل هذه الصناعة .

وقرئ: (جاءوكم) بغير أو(٢)، على أن يكون ﴿ جَآءُ وَكُمْ ﴾ بياناً لـ

<sup>(</sup>١) نسبها النحاس ١/ ٤٤٣، وابن عطية ٤/ ٢٠٣، هكذا إلى أُبي رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) كذا أيضاً ذكرها العكبري ٣٧٩/١ على أنها قراءة ، ولم أجد من نسبها ، وذكرها النحاس
 ٤٤٣/١ على أنها وجه إعرابي جائز .

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكرها الزمخشري ٢٨٨/١ ونسبها إلى أُبي رضي الله عنه . وحكاها أبو حيان ٣١٧/٣ عن العكبري ، وليست في التبيان ، وإنما هي فيه كما ذكرها النحاس ، وابن عطية .

﴿يَصِلُونَ﴾ ، أو بدلاً ، أو استئنافاً ، أو صفة بعد صفة لـ ﴿قَوْمِ﴾ . ومعنى ﴿حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ﴾ : ضاقت صدورهم .

وقوله: ﴿أَن يُقَائِلُوكُمْ ﴾ أي: عن أن يقاتلوكم ، فتكون أن في موضع نصب لعدم الجار ، أو جر على إرادته . ولك أن تجعله مفعولاً من أجله ، أي : كراهة أن يقاتلوكم .

وقوله: ﴿فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (لكم عليهم) كلاهما متعلق بـ ﴿جَعَلَ﴾ ، ولك أن تعلق ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ بمحذوف على أن تجعله حالاً على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿سَبِيلاً﴾ .

﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعَنَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوَا إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْلُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنَا مُّبِينَا ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ في موضع نصب نعت لـ ﴿ ءَاخَرِينَ ﴾ .

قوله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّنَا﴾ موضع ﴿أَن يَقْتُلَ﴾ رفع بأنها اسم كان، و ﴿لِمُؤْمِنٍ﴾ الخبر، أي: وما صح له، ولا استقام، ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمناً ابتداءً غير قصاص.

وقوله : ﴿ إِلَّا خَطَقًا ﴾ فيه أوجه :

أحدها: أنه استثناء منقطع ، ولا يجوز أن يكون متصلاً بإجماع من أهل هذه الصناعة ؛ لأن في ذلك إباحة قتل الخطأ ، والخطأ لا يصح فيه الإباحة ، كما لا يصح فيه النهي ؛ لأنه مرفوع عن الأمة بإجماع الأمة ، بشهادة قوله عليه الصلاة والسلام : «رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(١) و ﴿إِلّا﴾ بمعنى لكن ، أي : لكن على وجه الخطأ .

والثاني: أنه مفعول من أجله على معنى: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلَّا للخطأ وحده؛ لأن الخطأ لا يدخل تحت التكليف.

والثالث: أنه حال من المستكن في ﴿أَن يَقْتُلَ ﴾ ، بمعنى: لا يقتله في حال من الأحوال إلّا في حال الخطأ .

والرابع: أنه نعت لمصدر محذوف ، أي: لكن قتلاً خطأ .

وقوله: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (من): شرط في موضع رفع بالابتداء، والخبر ما بعده، و ﴿خَطَّاً ﴾: نعت لمصدر محذوف، أي: قتلاً خطأ، ويحتمل أن يكون مصدراً في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿قَنْلَ ﴾، أي: مخطئاً.

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ ﴾: الفاء جواب الشرط، وارتفاع (تحرير) على الابتداء، والخبر محذوف، أي: فعليه تحرير رقبة، أو بالعكس، أي: فالواجب تحرير رقبة. والتحرير: الإعتاق، والمصدر مضاف إلى المفعول كقوله: ﴿مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾(٢).

و (الخطأ) مقصور ، وقد يمد ، وبه قرأ بعض القراء : (خَطَاءً)(٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي (۲۰٤٥) ، والطبراني في الصغير (٧٦٥) والكبير ١٩٨/١١ وصححه ابن حبان ١٦/ ٢٠٢، والحاكم ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، الآية : ٤٩.

<sup>(</sup>٣) نسبت للأعمش ، والحسن . انظر إعراب النحاس ١/ ٤٤٤، والمحرر الوجيز ٢٠٨/٤ وفيه : (مهموزاً ممدوداً) .

وقرئ أيضاً : (خَطاً) بوزن عَمًى(١) ، وذلك يحتمل وجهين :

أن يكون حذف الهمزة حذفاً كقوله:

#### ١٦٦ - \* إن لم أقاتل فَلْبِسُوني بُرقعاً (٢) \*

وقراءة من قرأ: (إنها لَحْدَى الكُبَرِ) (٣) ، وقولهم: جا ، يَجِيْ ، وسَا ، يَسُو (٤) . ونحو هذا لا يقدم عليه إلّا بالسمع .

وأن يكون أبدل من الهمزة ألفاً فجرى مجرى المقصور ، نحو : عصا ، ورحى ، وهذا أيضاً مسموع لا مَقِيسٌ ، فاعرفه .

وقوله: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ ﴾ عطف على قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ والدية: واحدة الديات، والهاء عوض من المحذوف، تقول: وديت القتيل أديه، إذا أعطيت ديته، وأصلها: وِدْيَةٌ كعِدَة، وأصلها: وِعْدَةٌ، وزِنَةٍ وأصلها: وِزْنَةٌ ، وفيه كلام لا يليق ذكره هنا.

والدية هنا بمعنى المؤدَّاة ، بشهادة قوله جل ذكره : ﴿ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ الْمَالِمَةُ إِلَىٰ الْمَالِمَةُ اللَّ

وقوله: ﴿إِلَّا أَن يَصَّلَا قُواً﴾ فيه وجهان ، أحدهما: أنه استثناء ليس من الأول. والثاني: أنه منه متعلق بقوله: ﴿وَدِيَةُ مُسَلَمَةُ ﴾ ، ومحله النصب إمّا على الظرف بتقدير حذف الزمان ، كقولك: اجلس ما دام زيد جالساً ، أي: وتجب عليه الدية إلّا حين يتصدقون عليه ، أو على الحال من أهله ،

<sup>(</sup>١) نسبت إلى الزهري ، انظر المحتسب ١/ ١٩٤، والمحرر الوجيز في الموضع السابق . قال أبو الفتح : (مقصوراً خفيفاً بغير همز) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٩٥) ، والشاهد فيه قوله : (فَلْبِسوني) ، أصلها : فألبسوني .

 <sup>(</sup>٣) سورة المدثر ، الآية : ٣٥. والقراءة هكذا رواية عن ابن كثير ، انظر السبعة ٢٥٩ - ٢٦٠ ،
 والحجة ٦/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر المحتسب ١/ ١٩٤.

أي : وتجب عليه دية مسلمة إلى أهله إلّا متصدقين ، على معنى : وتجب عليه دية في كل حال إلّا في حال التصدق عليه بها .

وقوله: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ ﴾ ﴿مِن قَوْمٍ ﴾ في موضع نصب بخبر كان ، واسمها مضمر فيها ، أي : فإن كان المقتول . و ﴿عَدُوِّ ﴾ صفة لـ ﴿قَوْمٍ ﴾ .

وفي ﴿ لَكُمُ ﴾ وجهان ، أحدهما : صفة لعدو . والثاني : متعلق به ؛ لأن عدواً في معنى معادٍ ، وفعول يعمل عمل فاعِلِ .

وقوله : ﴿ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ ﴾ أي : فعليه صيام شهرين .

وقوله: ﴿ نَوْبَكَ مِنَ اللَّهِ ﴾ مفعول من أجله ، أي: شرع الله ذلك لكم توبة منه ، أو نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه ، وقيل: هو مصدر منصوب بفعل محذوف ، أي: تاب الله عليكم توبة (١١) . ولو قرئ (توبةٌ) بالرفع على إضمار مبتدأ ، أي: ذلك توبةٌ ، لكان جائزاً (٢) .

و ﴿مِّنِ ٱللَّهِ ﴾ في موضع النصب على النعت لتوبة .

﴿ وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ ﴿:

قوله عز وجل: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمَتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ (من) شرط في موضع رفع بالابتداء ، والخبر الشرط والجزاء ، أو الجزاء على الخلاف المشهور المذكور في غير موضع . و ﴿ مُّتَعَمِّدًا ﴾ منصوب على الحال من المستكن في ﴿ يُقْتُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) كونه مصدراً: قدمه النحاس ۱/ ٤٤٥، ومكي ۱/ ۲۰۲، ولم يذكر ابن عطية ۲۱۱/۶ غيره، واقتصر الزجاج ۹۱/۲ على الأول.

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً هذا الوجه عند النحاس ومكي .

وقوله : ﴿فَجَزَآؤُهُم جَهَنَّمُ﴾ ابتداء وخبر ، والفاء جواب الشرط .

و ﴿ خَلِدًا ﴾ : منصوب على الحال ؛ واختلف في ذي الحال والعامل ، فقيل : كلاهما محذوف دل عليه ﴿ فَجَ زَآؤُهُ ﴾ ، تقديره : جازاه الله خالداً ، يعضده : ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدٌ لَهُ ﴾ ، فكما أن هذا ماض كذلك تُقَدِّرُ المحذوف (١) .

وقيل: هو حال من الضمير المجرور في ﴿فَجَزَآؤُو ﴾ وهو العامل في الحال ، كما تقول: ضَرْبُ زيدٍ شديدٌ قائماً ، فقائماً حال من زيد ، والعامل فيها المضاف ، وأبى ذلك صاحب القول الأول ؛ لكونه حالاً من المضاف إليه مع الفصل بين ذي الحال والحال بخبر المبتدأ (٢) .

ومذهب أهل السنة أن قاتل المؤمن عمداً له توبة ، وقوله : ﴿فَجَزَاّ وُهُ وَلَمَ يَخْبُرُ اللهِ أَو لا جَهَنّهُ خَلِدًا فِيها ﴿ إخبار بأن هذا جزاؤه ، ولم يخبر بأنه موصل إليه أو لا يوصل إليه . قيل : والآية وإن كانت في سبب خاص فلفظها عام ، وتجري على عموم اللفظ عند أكثر أهل العلم دون خصوص السبب ، فلذلك تكلموا في هذا الوعيد : فبعضهم ذهب إلى أن المراد تغليظ الوعيد ، والمعنى : فجزاؤه جهنم خالداً فيها من عظم ما ارتكبه ، لكنه تعالى أخبر أنه لا يجازيه هذا الجزاء بقوله : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن وقوعه بلفظ الماضى .

وبعضهم قال : فيه إضمار الشرط والتقدير : فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه .

<sup>(</sup>۱) انظر هذا الوجه عند العكبرى ۱/ ۳۸۱.

 <sup>(</sup>٢) انظر التبيان الموضع السابق ، وكذا وافقه السمين ٧٣/٤. لكن قال الأشموني في شرحه على
 الألفية ٢/ ١٧٩: إن مذهب الفارسي الجواز . يعني مجيء الحال من المضاف إليه .

وقيل : الإضمار في قوله : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾ مُسْتَحِلاً لَقَتُه ، لأنه إذا اسْتَحَلّ قتل المؤمن فهو كافر فيخلد في النار .

وقيل معناه: ومن يقتل مؤمناً لإيمانه، كقوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ﴾ أي : لزناهما، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ أي : لسرقتهما . ومن قتل مؤمناً لإيمانه فهو كافر . وفيه أخبار وأحاديث لا يليق ذكرها ههنا (١) .

قوله عز وجل: ﴿فَتَبَيَّنُوا ﴿ قَرَى الله والياء والنون ، من التبين ، وبالتاء والثاء والباء ، من التثبت (٢) ، وهما من التفعل بمعنى الاستفعال ، أي : اطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تقدموا عليه من غير روية ، وفي الحديث «التَبَيُّنُ من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا »(٣) .

وقوله : ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ ﴾ :

<sup>(</sup>١) انظر هذه المسألة مفصلة في جامع القرطبي ٥/ ٣٣٢ ـ ٣٣٥. والكلام من قوله: ومذهب أهل السنة إلى هنا ساقط من (د).

 <sup>(</sup>۲) كلاهما من المتواتر ، فقد قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف : (فتثبتوا) . وقرأ الباقون :
 (فتبينوا) . انظر السبعة / ۲۳٦/ ، والحجة ٣/ ١٧٣ ، والمبسوط / ١٨٠/ ، والتذكرة
 ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ كاملاً أورده أبو عبيد في غريب الحديث ٢/ ٣٢، وابن خالويه في إعراب القراءات السبع ١٣٦/١ مرفوعاً . وأخرجه الطبري ١٢٤/٢ عن قتادة رفعه ، لكن بدون الكلمة الأخيرة . وأخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله على قال : «الأناة من الله ، والعجلة من الشيطان» . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . انظر سنن الترمذي في البر والصلة ، باب ما جاء في التأني والعجلة (٢٠١٣) .

﴿ وَلَا نَقُولُوا ﴾ : عطف على ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ . ﴿ لِمَنْ ﴾ : مَن تحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صفتها ، والراجع منها إليها المستكن في ﴿ ٱلْقَيَ ﴾ .

وقرئ: (السَّلَم) بفتح السين واللام من غير ألف بعدها ، (والسلام) بفتحها وألف بعدها ، (والسلام) بفتحها وألف بعدها (۱) ، فالحذف بمعنى الانقياد والاستسلام ، والإِثبات بمعنى التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام ، وقيل : هما بمعنى الانقياد والاستسلام (۲) .

والجمهور على كسر الميم الواقعة قبل النون وهو من الإِيمان الذي هو ضد الكفر ، وقرئ : (مؤمَناً) بفتحها (٣) ، وهو من الأمان الذي هو ضد الخوف ، أي : لا نُؤمِنُكَ ، فهو اسم المفعول من آمَنَهُ ، تقول : أمِنْتُ فأنا آمِنْ ، وآمنت غيري فأنا مُؤمِنٌ وذاك مُؤمَنٌ ، من الأمن والأمان .

و ﴿ تَبْتَغُونَ ﴾ : في محل النصب على الحال من الضمير في ﴿ وَلَا نَقُولُوا ﴾ ، أي : ولا تقولوا مبتغين عرض الدنيا، أي : طالبين الغنيمة التي هي حُطام الدنيا على ما فسر (٤) ، والابتغاء : الطلب .

وقوله: ﴿كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَـٰلُ﴾ (كنتم) كان واسمها ، وخبرها : ﴿كَذَالِكَ﴾ ، و ﴿مِّنِ﴾ متعلقة بمعنى الاستقرار .

<sup>(</sup>۱) قرأ المدنيان ، وابن عامر ، وحمزة ، وخلف : (السَّلَم) بغير ألف . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، والكسائي ، ويعقوب : (السلام) بألف . انظر السبعة /٢٣٦/ ، والحجة ٣/ ١٧٥ ـ ١٧٦ ، والمبسوط ١٨٠ ـ ١٨١، والتذكرة ٢/ ٣٠٩، والنشر ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٥/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواية عن أبي جعفر كما في معاني النحاس ١٦٨/٢ وإعرابه ١/ ٤٤٦، وزاد ابن عطية ٤/ ٢١٨ في نسبتها إلى أبي حمزة ، واليماني .

<sup>(</sup>٤) كون (عرض الدنيا) بمعنى : الغنيمة ، هو قول ابن عباس رضي الله عنهما . انظر جامع البيان ٥/ ٢٢٣، ومعانى النحاس ١٦٧/٢ ـ ١٦٨، والكشاف ١/ ٢٩١.

وقوله: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ تكرير الأمر بالتبين على وجه التأكيد، وأنه مَعْنِيٌّ به جداً، فعليكم به.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾: (كان) في حق الله تعالى يفيد الدوام ، و (ما) تحتمل أن تكون موصولة ، وأن تكون مصدرية ، وهذه جملة مستأنفة ولذلك كسرت إن .

﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الظَّرَدِ وَالْلُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْلُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَدِ ﴾ (من المومنين) في محل النصب على الحال إما من ﴿ الْقَعِدُونَ ﴾ ، أو من المستكن فيه ، والعامل على الوجه الأول: ﴿ يَسْتَوِى ﴾ ، وعلى الثاني: ﴿ الْقَعِدُونَ ﴾ ، والألف واللام بمعنى الذي .

وقرى: (غير) بالحركات الثلاث (١)؛ فالرفع صفة لـ ﴿ ٱلْقَعِدُونَ ﴾؛ لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم، والنَصْبُ استثناءٌ منهم، أو حال عنهم؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة، والجرصفة ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

والضرر: المرض أو العاهة من عَمًى أو عَرَجٍ أو زَمانة ، أو نحوها على ما فسر (٣) .

<sup>(</sup>۱) أما الرفع والنصب فهما من المتواتر ، فقد قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، ويعقوب : (غيرً) بالرفع . وقرأ أبو جعفر ، ونافع ، وابن عامر ، والكسائي ، وخلف ، ورواية عن ابن كثير : (غيرً) بالنصب . وأما الجر فهي شاذة ، نسبت إلى أبي حيوة ، والأعمش . انظر هذه القراءات في السبعة /٧٣٧/ ، والحجة ١٧٨٣ \_ ١٧٩ ، والمبسوط / ١٨١/ ، وإعراب النحاس ١/ ٤٤٧، ومشكل مكي ١/ ٢٠٢، والمحرر الوجيز ٤/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر أوجه الإعراب هذه في معاني الفراء ٢٨٣/١ \_ ٢٨٤، ومعاني الزجاج ٢٢/٢ \_ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٢٩١، وانظر التخريج في زاد المسير ٢/ ١٧٤.

و ﴿ وَٱلْمُجَهِدُونَ ﴾ : عــطــف عـــلـــى ﴿ ٱلْقَاعِدُونَ ﴾ و ﴿فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ و ﴿ بِأَمْوَلِهِمْ ﴾ كلاهما متعلق بالمجاهدين .

وقوله : ﴿ دَرَجَةً ﴾ اختلف في نصبها :

فقيل: نصبت لوقوعها موقع المرة من التفضيل ، كأنه قيل: فضلهم تفضيلة ، ونظيره قولك: ضَرَبَهُ سَوْطاً ، بمعنى ضربه ضربة .

وقيل نصبت على الحال من المجاهدين ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : فضلهم ذوي درجة .

وقيل: نصبت على إسقاط الجار، أي: فضلهم بدرجة.

وقيل : نصبت على الظرف لوقوعها موقعه ، أي : فضلهم في درجة ومنزلة .

وقيل: نصبت لكونها مفعولاً ثانياً لـ ﴿فَضَّلَ ﴾ على تضمين التفضيل معنى الإعطاء (١٠) .

وقوله: ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسُنَى ﴾ (وعد) يتعدى إلى مفعولين ، تقول : وعدت زيداً كذا ، فالمفعول الأول (كُلَّا) ، والتنوين عوض من المضاف إليه ، و ﴿ الْخُسُنَى ﴾ الثاني ، أي : فكل فريق أو طائفة من القاعدين والمجاهدين وَعَدَ الله الحسنى ، أي : المثوبة الحسنى ، وهي الجنة على ما فسر (٢) .

والجمهور على نصب قوله: ﴿وَكُلَّا ﴾ لما ذكرت ، وقرئ : (وكلُّ ) بالرفع (٣) ، على الابتداء ، والخبر ما بعده من الجملة ، والمفعول الأول

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الأقوال عدا الأخير في التبيان ۱/  $\pi \Lambda \pi$ ، والبحر  $\pi \pi \pi \pi$ . واقتصر الزمخشري ۱/ ۲۹۲ على الأول فقط . وفي مفاتيح الغيب  $\pi \pi \pi \pi \pi \pi$  وجه آخر هو نصبها على التمييز . ويؤيد القول الأخير ما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) كون (الحسنى) هي الجنة ، هو قول الجمهور ، انظر معاني النحاس ٢/ ١٧٢، وزاد المسير ٢/ ١٧٤، وأخرجه الطبري ٥/ ٢٣١ عن قتادة ، والسدي .

<sup>(</sup>٣) لم أجد من نسب هذه القراءة هنا ، وذكرها أبو حيان ٣/٣٣٣ هكذا أيضاً ، لكن الآية سوف=

لَهُ وَعَدَى محذوف ، وهو ضمير راجع إلى (كل) تقديره : وكُلُّ وَعَدَهُمْ ، أو : وَعَدَهُمْ . أو : وَعَدَهُ اللَّهُ الحسنَى .

وقوله: ﴿ أَجُـرًا ﴾ اختلف في نصبه أيضاً:

فقيل: نصب على المصدر من غير لفظ فعله ؛ لأن قوله عز اسمه: (فضّلهم) في معنى: أَجَرَهُم أَجْراً.

وقيل : نصب على أنه مفعول به على تضمين فضّل معنى أعطى .

وقيل: نصب على حذف الجار وهو الباء أي: بأجر.

﴿ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَرَجَتَ ﴾ نَصْبُ على البدل من أَجْرٍ ، وقيل : نصبت على الحال ، أي : ذوي درجات ، وقيل : نصبت لوقوعها موقع المرات من التفضيل ، كأنه قيل : وفضلهم تفضيلات ، وقيل : نصبت على الظرف لوقوعها موقعه ، أي : فضلهم في درجات ومنازل ، وقيل : نصبت على أنها توكيد لقوله : ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ ؛ لأن الأجر العظيم هو رفع الدرجات .

وقوله: ﴿ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ نصبهما على المصدر بإضمار فعلهما ، كأنه قيل: وفَضَّلَهُمْ عليهم بكذا وكذا وغفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة . وقيل: نصبهما بفعل مضمر دل عليه معنى الكلام ، كأنه قيل: وجزاهم مغفرة ورحمة .

ويجوز في العربية رفع ﴿دَرَجَاتٍ ﴾ وما عطف عليها على إضمار مبتدأ ، أي : تلك درجاتُ (١) .

<sup>=</sup> تتكرر في سورة الحديد (١٠) وهناك قالوا : إن (كلاً) تقرأ بالرفع ، وهي قراءة ابن عامر وحده ، انظر السبعة /٦٢٥/ ، والمبسوط /٤٢٩/ .

<sup>(</sup>۱) انظر معانى الزجاج ۲/ ۹۶.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمَ مُصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمَ مُصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمُ مُصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَل مُعْمِلًا عَلَيْهُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَيْكَةُ ﴾ (توفاهم) فعل مضارع ، وأصله: تتوفاهم بتاءين حذفت إحداهما كراهية اجتماع المِثْلين في صدر الكلمة ، ويحتمل أن يكون ماضياً ، وذُكِّر على إرادة الجمع كقوله: ﴿فَنَادَتُهُ الْمَلَيْكِكُةُ ﴾ (١) وتعضد الأول قراءة من قرأ: (إن الذين توفاهم) بتشديد التاء ، وهو البزي عن ابن كثير (٢) ، وقراءة من قرأ: (تُوفاهم) بضم التاء ، وهو مضارع وَقَيْتُ ، ومعنى هذه: أن الله تعالى يُوَفِّي الملائكة أنفسهم فيتوفَّونها ، مضارع وَقَيْتُ ، وتنصر الثانية قراءة من قرأ: (توفتهم من استيفائها فيستوفونها ، وهو إبراهيم (٣) ، وتنصر الثانية قراءة من قرأ: (توفتهم) بتاء ساكنة مكان الألف (٤) .

وقوله: ﴿ ظَالِمِي آنفُسِمِم ﴾ (ظالمي) نصب على الحال من الهاء والميم في ﴿ تَوَفَّنُهُم ﴾ أي: ظالمين أنفسهم ، ثم حُذِف النون وأضيف ، والإضافة غير محضة ، وإنما ظلموا أنفسهم لأنهم تركوا الهجرة ، وقيل: أبطنوا الكفر (٥٠) .

وقوله: ﴿قَالُواْ فِيمَ كُنَّهُم ۗ أي: قالت الملائكة للمتوفَّين: في أي شيء كنتم من أمر دينكم حين خرجتم مع المشركين، أفي الكفر كنتم أم في الإسلام؟

سورة آل عمران ، الآية : ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الرواية في المبسوط / ١٥٢/ ، والتذكرة ٢/ ٢٧٥، والإتحاف ٥١٩/١. والبزي هو : الإمام أبو الحسن مقرئ مكة ، ومؤذن المسجد الحرام ، ولد سنة سبعين ومائة ، وتوفي سنة خمسين ومائتين .

<sup>(</sup>٣) انظر قراءة إبراهيم في المحتسب ١/ ١٩٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٢٦، والبحر ٣/ ٣٣٤، وهل هو ابن أبي عبلة ، أم النخعي ؟ لم أجد من نص على ذلك .

<sup>(</sup>٤) هكذا هذه القراءة في الكشاف ١/ ٢٩٢، والبحر ٣/ ٣٣٤ دون نسبة .

<sup>(</sup>٥) انظر هذين القولين اللذين في معنى (ظالمي أنفسهم): في مفاتيح الغيب ١١/ ١١، وزاد المسير ١٧٨/٢ حيث جعلها ابن الجوزي أربعة أقوال . والعبارة من عند قوله : (وإنما ظلموا . .) إلى هنا ساقطة من (د) .

واختلف في خبر إن على وجهين :

أحدهما: ﴿قَالُوا ﴾ والراجع محذوف ، والتقدير: قالوا لهم ، وحذف ذلك للعلم به .

والثاني: قوله: ﴿فَأُولَيَكِ ﴾ وما اتصل به. ودخلت الفاء لما في ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ من الإبهام الذي يشبه الشرط، و ﴿ إِنَّ ﴾ لا تمنع من ذلك ؛ لأنها لا تغير معنى الابتداء، و ﴿ قَالُوا ﴾ على هذا الوجه في محل النصب على الحال من الملائكة الذين مُكِّنوا من قبض أرواحهم في حال ظلمهم أنفسهم ، وقد معه مرادة على المذهب المنصور (١).

و ﴿ فِيمَ ﴾ في موضع نصب بخبر كان ، والأصل : فيما ، فحذفت الألف من (ما) للفرق بين الاستفهام والخبر ، وقد ذكر في غير موضع فيما سلف من الكتاب (٢٠) . .

وقوله: ﴿فِيمَ كُننُمُ ﴿ فِيهِ معنى التوبيخ ، وُبِّخُوا بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين ، حيث قَدَرُوا على المهاجرة ولم يهاجروا ، ولهذا اعتذروا واعْتَلُوا بالاستضعاف ، فقالوا : ﴿كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، و ﴿فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من صلة ﴿مُسْتَضْعَفِينَ ﴾ .

وقوله : ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً ﴾ استفهام فيه معنى التوبيخ والتبكيت . ﴿ فَنُهَاجِرُوا ﴾ نصب على جواب الاستفهام .

﴿ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾: (مصيراً) نصب على التمييز ، وحكم ساء حكم بئس وقد ذكر (٣) .

<sup>(</sup>١) يريد مذهب البصريين

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب الآية (٩١) من البقرة ، والآية (٦٥) من آل عمران ، وانظر مشكل مكي ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على (بئس) عند إعراب الآية (٩٠) من سورة البقرة .

﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتُدُونَ سَبِيلًا اللهُ فَأُولَتِهِكَ عَسَى ٱللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ وَكَانَ ٱللهُ عَفُولًا غَفُورًا اللهُ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿إِلَّا ٱلسُّنَصَّعَفِينَ ﴾ نصب على الاستثناء من الهاء والميم في ﴿مَأْوَلَهُمُ ﴾ (١) ، استثنى تعالى من أهل الوعيد المستضعفين الذين لا يستطيعون حِيلةً في الخروج لفقرهم وعجزهم وعدم معرفتهم بالمسالك ، والاستثناء منقطع ؛ لأن المستثنى منهم عصاة بالتخلف عن الهجرة مع القدرة ، و ﴿إِلَّا ٱلمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ عاجزون عنها لعدم القدرة ، فلذلك كان منقطعاً ، فاعرفه .

و ﴿ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ : في محل النصب على الحال من ﴿ ٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ ﴾ أو من المستثنى ، المستكن فيهم والعامل على الوجه الأول في الحال : العامل في المستثنى ، وعلى الثاني : ﴿ ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ لاَ بَسْتَطِبُونَ ﴾ في محل النصب أيضاً على الحال من ﴿ النَّمْسَتُ مَعْفِينَ ﴾ ، وكذلك ﴿ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ ، وقيل: هي صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان ، وإنما جاز ذلك والجمل نكرات ؛ لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس لشيء بعينه (٢) .

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنَ يَلْتِهِ عُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا﴾ ﴿يَجِدُ﴾ مجزوم على جواب الشرط. ﴿فِي ٱلْأَرْضِ﴾ متعلق بيجد. ﴿ مُرَغَمًا﴾ منصوب بيجد.

قيل : والمراغَم : المُهاجَرُ والطريق ، يراغم الرجل بسلوكه قومه ،

<sup>(</sup>١) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۱/ ۲۹۲.

أي : يفارقهم على رغم أنوفهم ، يقال : راغم فلان قومه ، إذا نابذهم وخرج عنهم ، وهم يكرهون مفارقته لمذلة تلحقهم بذلك(١) .

وقيل: كان الرجل إذا أسلم عادى قومه وهجرهم، فسُمِّي خروجُه مُراغَماً، وسُمِّي مسيرُهُ إلى رسول الله ﷺ هجرةً (٢). فقول القائل: راغمت فلاناً، معناه: هجرته وعاديته، كأنه لا يبالي به وإن لصِقَ أنفُه بالرَّغَامِ، وهو التراب (٣).

وقــولــه: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوْتُ ﴾ (مُهاجِراً): منصوب على الحال من المستكن في ﴿ يَغُرُجُ ﴾ ، و ﴿ إِلَى ﴾ متعلق بقوله: ﴿ مُهَاجِراً ﴾ .

والجمهور على جزم ﴿يُدَّرِكُهُ ﴾ عطفاً على ﴿ يَغْرُجُ ﴾ ، وقرئ : (ثم يدركُه) بالرفع (٤) ، على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : ثم هو يدركه ، وقيل : رَفْعُ الكافِ منقول من الهاء ، كأنه أراد أن يقف عليها ، ثم نقل حركة الهاء إلى الكاف كقوله :

\* مِنْ عَنَزِيِّ سبَّنِي لم أَضْرِبُهُ (٥) \*

وقرئ: (ثم يدركَه) بالنصب(٦) على إضمار أن ؛ لأنه لم يعطفه على

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۱/ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن لابن قتيبة /١٣٤/ .

<sup>(</sup>٣) معاني النحاس ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة طلحة بن سليمان ، وإبراهيم النخعي ، انظر المحتسب ١/ ١٩٥، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) رجز لزياد الأعجم ، وقبله :

<sup>\*</sup> عجبت والدهر كثير عجبه \*

وهو من شواهد سيبويه ٤/ ١٨٠، والكامل ٢/ ٦٩٣، وتكملة الفارسي /٢١٢/، و والمحتسب ١/ ١٩٦، والإفصاح /١٠٤/، والمفصل / ٤٠٤، والكشاف ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) نسبها في المحتسب ١٩٧/١ إلى الحسن ، وأضافها ابن عطية ٢٣١/٤ إلى قتادة ، ونبيح ، والجراح أيضاً .

الشرط لفظاً ، فعطفه عليه معنى (١).

وقوله: ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ الفاء جواب الشرط، ومحل قوله: ﴿عَلَى اللَّهِ ﴾ النصب على الحال من الأجر، أي: فقد وجب ثوابه محسوباً على فضل الله، فحذف المضاف، وحقيقة الوجوب في لغة القوم: الوقوع والسقوط، ومنه: وجب الميت، إذا سقط ومات، ﴿فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا ﴾ (٢) ومنه: خرج القوم إلى مواجبهم، أي: مصارعهم (٣)، ووجبت الشمس، إذا غابت وسقط قُرْصها.

﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِن خِفْهُمْ أَن يَفِيمَ فَأَقَمْتَ يَفْيِمَ أَلَيْنِ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُو عَدُوًا مُبِينًا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلطِّكَوْةَ فَلْيَكُومُ الطِّكَوَةَ فَلَيْكُومُ الطَّكَوَةَ فَلَيْكُمُ الطَّكَوَةَ فَلَيْكُمُ الطَّكَوَةَ فَلَيْكُمُ الطَّكَوَةَ فَلَيْكُمُ الطَّكَوَةَ فَلَيْكُمُ الطَّكَوَةَ وَلَيْتُمُ مَا إِفَ اللَّهُ مُعَكَ وَلَيَأْخُدُوا اللَّهُ مُن وَرَآبِكُمْ وَلَيَأْخُدُوا اللَّهِ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُم فَيْمِيلُونَ عَلَيْكُم وَالسِّلَامِينَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

قوله عز وجل: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ (عليكم) خبر ليس ، وأن في موضع نصب على تقدير حذف الجار ، أي : في أن تقصروا ، ومثله ﴿ أَن تَضَعُوٓا ﴾ ، وهو متعلق بجناح .

<sup>(</sup>۱) هكذا علله العكبري ١/ ٣٨٥ أيضاً ، وهي محمولة على الضرورة الشعرية كما في الشاهد النحوى:

وألحق بالحجاز فأستربحا

لكن ردها أبو الفتح كما في الموضع السابق وقال : وهذا ليس بالسهل ، وإنما بابه الشعر لا القرآن . . والآية على كل حال أقوى من ذلك لتقدم الشرط قبل المعطوف . وانظر المحرر الوجيز ٤/ ٢٣١، والدر المصون ٤/ ٨٠ \_ ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، الآية : ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الصحاح (وجب).

والقصر والإقصار والتقصير لغات بمعنى ، وقد قرئ بهن (١) ، فتَقْصُرُوا من قَصَر ، وتُقْصِرُوا من قَصَر .

وقوله: ﴿مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ في موضع نصب على أنه صفة لموصوف محذوف تقديره: أن تقصروا شيئاً من الصلاة. هذا مذهب صاحب الكتاب رحمه الله (٢٠) . ولك أن تجعل (من) مزيدة على قول من جوز ذلك (٣) ، أي : أن تقصروا الصلاة .

وقوله: ﴿إِنَّ خِفْلُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ﴾ أي: خفتم فتنتهم. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: فَتَنْتُهُ ، وتميم وربيعة وقيس وأسد يقولون: أَفْتَنْتُهُ ، وَفَرَّقَ الخليل وصاحب الكتاب بينهما فقالا: يقال: فتنته ، إذا جعلت فيه فتنة ككحلتُهُ ، وأفتنتُه ، إذا جعلته مُفْتَيناً (٥) .

#### وعن الأصمعي: لا أعرف أفتنتُهُ (٦).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرُ عَدُوًّا مَبِينًا ﴾ كان للدوام ، وقيل : كانوا في علم الله أعداء لكم ، و ﴿لَكُرُ ﴾ متعلق بعدو ، وهو بمعنى أعداء . وقيل : عدو مصدر على فعول كالولوع ، فلذلك لم تجمع ، و ﴿لَكُرُ ﴾ على هذا الوجه حال على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿عَدُوًّا ﴾ ، وفي الكلام حذف المضاف ، أي : ذَوِي عَدُوًّ (٧) .

<sup>(</sup>۱) قراءة الجمهور: (تَقْصُروا) بفتح التاء وضم الصاد. وروى الضبي عن أصحابه وحكاها في الشواذ /۲۸/ عن ابن عباس رضي الله عنهما: (تُقْصِروا) بضم التاء وكسر الصاد. وقرأ الزهري: (تُقَصِّروا) بضم التاء وفتح القاف وكسر الصاد المشددة. انظر المحرر الوجيز ٤/ ٢٣٦، والبحر ٣/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) كذا ذكره عنه أيضاً صاحب التبيان ١/ ٣٨٦.

 <sup>(</sup>٣) تقدم مذّهب الأخفش في جواز زيادة (مِن) في القرآن ، وحكاه عنه هنا أيضاً العكبري .

<sup>(</sup>٤) انظر قول الفراء في إعراب النحاس ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤/ ٥٦، وحكاه عنه النحاس في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) ذكره عنه النحاس أيضاً .

<sup>(</sup>۷) انظر مشكل مكي ۱/ ۲۰۶، والتبيان ۱/ ۳۸۶.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُكُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا الْطَمَأْنَتُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتَا ﴿ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ الْحُوالُ مِن الضمير في ﴿ فَاذَكُرُوا ﴾ ، أي: قائمين وقاعدين ومضطجعين ؛ لأن الإنسان لا يخلو من إحدى هذه الأحوال ، فالقيام للصحيح ، والقعود للمريض الذي لا يستطيع القيام ، والاضطجاع للذي لا يستطيع الجلوس على ما فسر(١) .

وقوله: ﴿فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ ﴾ الهمزة لام الكلمة ووزنها افْعَلَلَّ تقول: اطمأن يطمئن اطمئناناً وطمأنينة. وأصل اطمأن اطمأنن، فألقيت حركة النون على الهمزة وأدغمت النون في النون، وأما طَأْمَنَ رَأْسَهُ فأصلٌ آخرُ، وفيه نظر (٢٠).

وقوله: ﴿ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبًا مَّوْقُوتَا﴾ كان: هنا للدوام، أي: لا تزال كذلك، وقيل: كانت كذلك قبل أن خلقهم الله.

و ﴿ مَّوْقُوتَ ﴾ مفعول ، من وَقَتَهُ فهو موقوت ، إذا بَيَّنَ للفعل وقتاً يفعل فيه ، بمعنى وقَّتَهُ ، والتوقيت : تحديد الأوقات ، يقال : وقّته ليوم كذا ، مِثْلُ أَجَّلْتُهُ أَجِلاً ، أي : محدوداً بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي حال كنتم : خَوْفٍ أو أَمْنِ .

﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ أَلَهُ عَلِيمًا هَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا هَكِيمًا اللهِ :

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي: ولا تضعفوا في طلب العدو بالقتال ، من وَهَنَ يَهِنُ ، إذا ضَعُفَ ، أي: لا تخافوا فيكون الخوف سبب ضعفكم .

 <sup>(</sup>١) ذكر هذا التفسير في البحر ٣٤٢/٣ أيضاً . واختلف المفسرون هل المقصود بالذكر هنا ذكر
 اللسان والقلب ، أم الصلاة المفروضة ؟ قال القرطبي ٥/ ٣٧٤: الأول أظهر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذه المادة في البقرة آية (٢٦٠) ، وقوله : (وفيه نظر) ساقط من (د) .

﴿ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ ﴾ : (إن) شرطية ، وقرئ : (أن تكونوا) بفتح الهمزة (١) ، بمعنَى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون .

وقوله : ﴿فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ﴾ على قراءة الكسر<sup>(۲)</sup> جواب الشرط ، وتعليل على قراءة الفتح .

والجمهور على فتح تاء ﴿ تَأْلَمُونَ ﴾ ، وقرئ : (تِيلمون) بكسر التاء وقلب الهمزة ياء (٣) ، لسكونها وانكسار ما قبلها تنبيها على عين الفعل الذي هو أَلِمَ ، وهي لُغَيَّةُ ، وقد تقدم القول فيه فيما سلف ، والألم : الوجع ، تقول : أَلِمَ يَأْلَمُ أَلَماً .

وقوله: ﴿ كُمَا تَأْلَمُونَ ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، و (ما) مصدرية، أي: ألماً مثل ألمكم.

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَاۤ أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ۞ وَٱسۡتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا زَحِيمًا ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ (بالحق) في محل النصب على الحال من الكتاب، وهي حال مؤكدة، كقوله: ﴿وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ (٤) .

وقوله : ﴿ مِمَاۤ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ أي : بما عَرَّفَكَ الله وعلَّمكَ ، وهو من الرأي الذي هو الاعتقاد .

<sup>(</sup>۱) هي قراءة الأعرج كما في إعراب النحاس ۱/ ٤٥٠، والمحتسب ۱/ ١٩٧، والكشاف ١/ ٢٩٦، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٤٤، والقرطبي ٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) أي كسر (إن) وهي الصحيحة التي قرأ بها القراء .

<sup>(</sup>٣) نسبت إلى منصور بن المعتمر ، ويحيى بن وثاب . انظر إعراب النحاس ١/ ٤٥٠، والمحتسب ١/ ١٩٨، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية : ٩١.

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخُآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ (خصيماً) فعيل بمعنى مفاعل ، واللام على بابها ، أي : ولا تكن لأجل الخائنين مخاصماً لِلبرآء، وقيل : اللام بمعنى عن ، أي : ولا تكن مخاصماً دافعاً عن خائن (١١) . [والخصومة هي التنازع على سبيل المخالفة .

﴿ وَلَا تَجْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَشِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَشِيمًا ﴾ :

قوله عزوجل: ﴿ وَلَا نَجُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم ۚ أَي : يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم ۚ أَي : يخونون أنفسهم بخيانتهم لغيرهم ، فإن وبال خيانتهم عائد على أنفسهم ، فكأنهم خانوها ، والمجادلة المحاجّة فيما فيه خلاف ، من الجدل وهو الفتل ، يقال : جَدَلْتُ الحبلَ أَجْدُلُهُ جَدْلاً ، إذا فَتَلْتَهُ فتلاً محكماً ، لأن فيه فتل الخصم عن مذهبه ، فاعرفه] (٢) .

﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكُانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ يَسَتَخْفُونَ ﴾ يحتمل أن يكون مستأنفاً ، أي : هم يستخفون ، وأن يكون في موضع النصب على النعت لِخَوِّانٍ (٣) حملاً على المعنى ، إذ المراد به الجنس والكثرة .

وقوله: ﴿وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ (وهو معهم): ابتداء وخبر، و ﴿إِذَ ﴾ متعلق بما تعلق به ﴿مَعَهُمْ ﴾، و ﴿يُبَيِّتُونَ ﴾ يدبرون ويتفكرون، وأصله أن يكون بالليل، قال أبو إسحاق: كل ما فُكِّر فيه، أو

<sup>(</sup>١) معاني الزجاج ٢/ ١٠١. واقتصر الزمخشري ٢/ ٢٩٧ على الأول ، وانظر القولين في التبيان ١/ ٣٨٧.

٢) ما بين المعقوفتين وهو إعراب الآية (١٠٧) مع الجملة التي قبلها ساقط من (أ) و (د) .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠٧) قبلها .

خِيض فيه بليلِ فقد بُيِّت (١).

﴿ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ أي : من المَقُول ؛ لأن نفس القول لا يبيّت .

﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَّ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قوله عز وجل: ﴿ هَا أَنتُمُ هَا وُلاءَ ﴾ (ها) فيهما للتنبيه ، و (أنتم أولاء) مبتدأ وخبر ، و ﴿ جَدَلَتُمُ ﴾ خبر بعد خبر ، ويجوز أن يكون حالاً ، وقد معه مرادة (٢) ، والعامل فيها معنى التنبيه .

ولك أن تجعل (أولاء) موصولاً بمعنى الذين ، و ﴿جَادَلْتُم ﴾ صلته ، وقد ذكر نظيره فيما سلف من الكتاب (٣) .

وقوله: ﴿فَمَن يُجَدِلُ اُللَهَ﴾ (مَن) استفهام في موضع رفع بالابتداء، والخبر ﴿يُجَدِلُ﴾ وما تعلق به، [والاستفهام ها هنا معناه النفي، والمراد به التوبيخ](٤٠).

﴿ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلًا ﴾ مِثْلُها عَطْفٌ عليها ، و ﴿ عَلَيْهِم ﴾ متعلق بوكيل ، والوكيل هنا : الحافظ المحامي من بأس الله وانتقامه .

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا تَجِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدٍ . وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوٓءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ﴾ : (أو يظلم) عطف

معانیه ۲/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) جوزه مكى في المشكل ١/ ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٣) عند إعراب قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَـُولُكَمْ من الآية (٨٥) من البقرة . وجوز هذا الوجه أكثر المعربين كالزجاج ، والنحاس ، ومكي ، والزمخشري .

<sup>(</sup>٤) ساقط من (د).

على ﴿يَعْمَلُ﴾ والمعنى : ومن يظلم غيره ، أو يظلم نفسه .

﴿يَجِدِ الله ؛ جواب الشرط ، والتقدير غفوراً رحيماً له ، ثم حذف (له) للعلم به .

﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْهِ بِهِ ، بَرِيَّنَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُتَينًا ﷺ :

قوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ يَرُمِ بِهِ ﴾ الضمير في ﴿ بِهِ ﴾ للإِثم ، وقيل: للخطيئة (١) ، وذكر حملاً على المعنى لأنها إثم ، وإنما وُحِّدَ الضمير ؛ لأن ﴿ أَوْ ﴾ لأحد الشيئين ، كأنه قيل: ثم يرم بأحدهما (٢) .

﴿ فَقَدِ اَحْتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمَا ﴾ : لأنه بكسب الإِثم آثم ، وبِرَمْيِ البريء باهت ، فهو جامع بين الأمرين ، [والبُهْتانُ : الكذب الذي يبهت المواجه به لعظمة بهته ، فهو باهت وبهات ، والمخاطب مبهوت ، أي حمل كذباً عظيماً] .

﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْمَا مَنَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْمَا مَنَ عَلَيْكَ أَنْ مَنْهُمْ أَنْ مَنْهُمْ أَنْ فَكُنْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَالْمِكَمْ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ \* : وَالْمِكْمُهُ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ \* :

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ (من) مزيدة ، وإنما جيء بها لنفي استغراق الضرر ، كأنه قيل : وما يضرونك ضرراً ، ثم أوقع شيء موقعه ، فهو في موضع نصب لوقوعه موقع المصدر .

<sup>(</sup>۱) كذا ذكر القولين القرطبي ٥/ ٣٨١ أيضاً . وقال الطبري قبلهما : ٥/ ٢٧٤: الهاء عائدة على الإثم ، ولو جعلت كناية عن ذكر الإثم والخطيئة كان جائزاً . وانظر تفصيلاً وتعليلاً في معانى الفراء ٢٨٦/١ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر البيان ١/ ٢٦٧.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولِهُمْ إِلَا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِلَا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ ﴾ ﴿لَا خَيْرَ ﴾ في موضع رفع بالابتداء ، و ﴿فِي كَثِيرٍ ﴾ الخبر .

و ﴿ مِن نَجُولُهُمْ ﴾: في موضع النعت لكثير . والنجوى : اسم لما يتناجون به ، أي : من تناجيهم ، [وهو السر ، والنجوى : السر ، يقال: نجوت فلاناً نجوى ، إذا ساررته ، وصاحب السر أيضاً ، وقد جوز الفراء أن تكون النجوى عيناً ومعنى ، وهو يقع على الواحد والاثنين والجمع ، أعني النجوى ] (١) .

﴿إِلَّا مَنَ أَمَرَ ﴾ : (مَن) يحتمل أن يكون في موضع جر على البدل من ﴿نَجُولُهُم ﴾ وفي الكلام حذف مضاف ، أي : لا خير في نجواهم إلّا نجوى من أمر ، وأن يكون في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، بمعنى : ولكِن من أمر بكذا فإنَّ في نجواه الخير ؛ لأن ﴿مَنَ ﴾ ليس من جنس التناجي [ومَن جعل النجوى : المتناجيين ، كان الاستثناء متصلاً ، وكان ﴿مَنَ ﴾ في موضع جر ، وكان مستثنى من كثير أي : إلا الأمر بالصدقة . أو نصب ، أي : إلا الأمر . وقد جوز أن يكون في موضع رفع والتقدير : لكن من أمر بصدقة ففيه خير](٢) .

وقوله: ﴿بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾ •بين) يحتمل أن يكون متعلقاً بـ ﴿إِصْلَاجِ﴾ ، وأن يكون متعلقاً بـ ﴿إِصْلَاجِ﴾ ،

وقوله : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ (مَن) شرط في موضع

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين هذا والذي قبله ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأوجه في إعراب النحاس ٤٥٢/١. وما بين المعكوفتين ساقط من (د).

رفع بالابتداء ، والخبر : الشرط والجزاء ، أو الجزاء ، وقد ذكر نظيره في غير موضع ، و ﴿ ٱبْتِغَـكَآءَ ﴾ : مفعول من أجله .

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ﴾ (ما) مصدرية ، أي : من بعد تَبَيُّنِ الهُدَى .

﴿ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ : المستكن في ﴿ سَآءَتُ ﴾ لجهنم ، و ﴿ مَصِيرًا ﴾ نصب على التمييز ، والمقصود بالذم محذوف ، أي : بئس موطناً يصار إليه جهنم .

﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿ ﴿ إِن لَا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْ

قوله عز وجل: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاتُا ﴾ • إن) بمعنى ما ، و ﴿إِنَاتًا ﴾ مفعول يدعون ، ومثله ﴿وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴾ .

و ﴿ إِنَّنَا ﴾ جمع أنثى ، هي اللاَّت والعُزَّى ومَناةُ على مَا فُسِّرَ (١) ، وعن الحسن : لم يكن حيُّ من أحياء العرب إلَّا ولهم صنم يعبدونه يسمونه أنثى بني فلان (٢) .

وقرى : (أُنْثاً) بضم الهمزة والنون ، مثل كُتُب ، وهو جمع أَنِيثٍ كَقَليبٍ وقُلُب ، أو إناثٍ كَكِتاب وكُتُب .

وقرئ: (أثُناً) بضم الهمزة والثاء، وهو جمع وَثَن، وأصله: وُثُنٌ،

<sup>(</sup>۱) هذا أحد أربعة أقوال في تفسيرها ، وهو قول السدي ، وابن زيد ، وأبي مالك . انظر جامع البيان ٥/٢٧٨ ـ ٢٧٩، والنكت والعيون ١/ ٥٢٩، وزاد المسير ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٥/ ٢٧٩، وانظر معاني النحاس ٢/ ١٩٢، وإعرابه ١/ ٤٥٤.

فقلبت الواو المضمومة همزة ، كما قلبت في أُجُوهٍ ، وهو مُطَّرِدٌ ، أعني قَلْبَ الواو المضمومة همزة .

وقرئ: (وُثناً) بالواو على الأصل.

وقرئ أيضاً : بإسكان الثاء مع الهمزة والواو تخفيفاً ، كما تقول : أَسَدُ وأُسُدُ وأُسْدُ .

وقرئ أيضاً: (أوثاناً)، وهو جمع وَثَنِ أيضاً (١).

و ﴿ مَّرِيدًا ﴾ : نعت للشيطان ، وهو فعيل وفيه وجهان :

أحدهما: المتجرد من الخير الخارج منه ، من قولهم: شَجرةٌ مَرداءُ ، إذا تناثر ورقُها ، ومنه الأمرد الذي لا شعر في وجهه .

والثاني: الممتد في الشرِّ ، من قولهم: بيت مُمَرَّدٌ ، أي: مُطَوَّلُ .

﴿ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ ﴿:

قوله عز وجل: ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ صفة له بعد صفة أخزاه الله ، وقيل : هو مستأنف على وجه الدعاء (٢٠) .

وقوله: ﴿ وَقَالَ ﴾ يحتمل أن يكون صفة له أيضاً ، أي: شيطاناً مريداً جامعاً بين اللعنة وهذا القول الرديء ، والواو للعطف ، وأن يكون للحال وقد معها مرادة ، أي: وقد قال ، وأن يكون مستأنفاً . والمستكن في ﴿ قَالَ ﴾ على الأوجه للشيطان .

وقوله : ﴿ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ اللهم جواب قَسَم محذوف ، أي : والله لأتخذن نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً ، من قولهم :

<sup>(</sup>۱) انظر هذه القراءات الشاذة وأصحابها في معاني النحاس ۱/ ۱۹۲، والمحتسب ۱۹۸/۱ - ۱۹۸، والمحرر الوجيز ۲۰۲/۶ - ۲۰۷، وزاد المسير ۲/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب النحاس ١/ ٤٥٤، والتبيان ١/ ٣٩١.

فرض الله له في العطاء ، أي قطع له . واتخاذُهُ النصيبَ المفروضَ بإغوائه إياهم وتزيينه لهم . وعن ابن عباس رفي : كل من أطاع إبليس فهو من نصيبه المفروض (١) . قال المصنف رحمه الله : وكل ذلك بمشيئة الله جل ذكره .

﴿ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأُمُنِيّنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلَمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلَمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهَ فَقَدْ خَسِرَ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَلَكُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرَانًا مُبِينًا الله ﴾:

قوله عز وجل: ﴿وَلَأْضِلَنَّهُمْ وَلَأَمُنِيَنَهُمْ وَلَأَمُرنَهُمْ ﴾ هذه الأفعال كلها عطف على ﴿لَأَيُخِذَنَّ﴾ ، وفي الكلام حذف مفاعيل ، أي : ولأضلنهم عن سبيل الهدى بدعائي إياهم إلى الباطل ، ولأمنينهم الأماني الباطلة : من طول الأعمار ، وبلوغ الآمال ، ورحمة الله للمجرمين بغير توبة .

والمعنى : لأقدرن في أنفسهم مشتهياتهم ، وهي المذكورة آنفاً وغيرها على ما فسر<sup>(۲)</sup> .

﴿ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ البَتْكُ: القطع ، والتبتيك : التقطيع ، وتبتيكهم الآذان : فعلهم بالبحائر (٣) ، كانوا يَشُقون أُذُنَ الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً ، وحَرَّمُوا على أنفسهم الانتفاع بها .

﴿ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلُقَ اللَّهِ ﴾ قيل: تغييرهم خلق الله: الخِصَاءُ (١) ، وهو في قول أكثر أهل العلم مباح في البهائم ، أرخص في ذلك الحَسَنُ (٥) ، وعن عمر

<sup>(</sup>۱) انظر تنویر المقباس /۸۰/.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ١/ ٢٩٩. ومن قوله : والمعنى . . . إلى هنا ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٣) جمع بحيرة ، وهي الناقة التي يفعلون بها كما سوف يقول المؤلف . وهو لأبي عبيدة في المجاز ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن عباس ، وأنس ، وعكرمة رضي الله عنهم ، انظر جامع البيان ٥/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣، والنكت والعيون ١/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) في الطبري ٥/ ٢٨٢: أن أبا التياح سأل الحسن عن خصاء الغنم فقال : لا بأس به .

بن عبد العزيز رحمه الله: أنه أمر بخصاء الخيل (١) ، وأرخص فيه عطاء بن أبي رباح (7) ، وأما في بني آدم فمحظور (7) .

وقيل: فطرة الله التي هي دين الإسلام (٤).

وقيل : هو الوشم على مَا فسر (٥) .

﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُوُرًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِم ﴾ أي: يعدهم النظر والسلامة ، ويمنيهم ما تميل أنفسهم إليه .

والجمهور على ضم الدال في ﴿يَعِدُهُمُ ﴾ ، وقرئ : بإسكانها نخففاً (٦) .

## ﴿ أُوْلَتِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا تَحِيصًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا نِحِيصًا﴾ (عنها) في موضع نصب على الحال على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿مِحِيصًا﴾ ؛ ولا يجوز أن يتعلق

<sup>(</sup>١) انظر جامع القرطبي ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم ، أبو محمد القرشي مولاهم المكي ، حدث عن كثير من الصحابة ، كان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي ، وكان ثقة فقيها عالماً كثير الحديث ، توفى سنة خمس عشرة ومائة (سير الذهبي) .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي رحمه الله ٥/ ٣٩١: ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز ، لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى ، وكذلك سائر أعضائهم في غير حد ولا قود .

<sup>(</sup>٤) هذا قول أكثر المفسرين ، ورجحه الطبري ، انظر جامع البيان ٥/ ٢٨٥ حيث قال : ودخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاؤه ، ووشم ما نهي عن وشمه . . وغير ذلك من المعاصى .

<sup>(</sup>٥) نسب هذا القول إلى ابن مسعود رضي الله عنه ، والحسن ، انظر النكت والعيون ١/ ٥٣٠، وزاد المسير ٢/ ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٦) قراءة شاذة نسبت إلى الأعمش ، انظر المحتسب ١/ ١٩٩ ، ومختصر الشواذ /٢٩/ ،
 والبحر ٣/ ٣٥٤.

بمحيص ؛ لأنه مصدر ، ومعمول المصدر لا يتقدم عليه ، وقيل : متعلق بقوله : ﴿وَلَا يَجِدُونَ ﴾ ، وليس بالمتين ؛ لأنه لا يتعدى بعن ، لا يقال : وجدت عنه كذا إلا أن تجعل عن بمعنى من .

والمَحيص: المَعْدِلُ ، يقال منه: حاص عن الأمر يَحيص حَيْصاً وحُيُوصاً ومَحِيصاً ، أي: عُدُولاً . والمحيص: يصلح للمكان والزمان أيضاً .

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخُلِدِينَ فِبِهَا ٱبدًا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (والذين) في موضع رفع بالابتداء، ونهاية صلته ﴿الصَلِحَتِ﴾، و ﴿سَنُدُخِلُهُمُ ﴾ الخبر. ﴿خَلِدِينَ ﴾: حال من الهاء والميم في ﴿سَنُدُخِلُهُمْ ﴾. ﴿أَبدُا ﴾: ظرف زمان لخالدين.

وقوله: ﴿وَعُدَ ٱللَّهِ حَقّاً ﴾ مصدران ، أمّا ﴿وَعُدَ ٱللَّهِ ﴾ فمؤكّد لنفسه ، أي : وَعَد الله ذلك وعداً ، وأما ﴿حَقّا ﴾ فمؤكد لغيره وهو الوعد .

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (من) استفهام في موضع رفع بالابتداء، ومعناه النفي، والخبر ﴿ أَصَدَقُ ﴾. و ﴿ قِيلًا ﴾: منصوب على التمييز، أي: لا أَحَدٌ أصدق منه قولاً.

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ، وَلَا يَجِدَ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمُ ﴾ اسم ليس مضمر فيها ، أي : ليس ذلك ، أو ليس ما ادعيتموه ، [وذلك أن اليهود قالوا : نحن أصحاب الجنة ، وقالت النصارى كذلك ، وقال المشركون لا نُبعث ، على ما فُسِّر](١) .

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٥/ ٢٩٠، وزاد المسير ٢/٢٠٩. وما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

وقيل: في ليس ضمير ﴿وَعُدَ ٱللَّهِ﴾(١) ، و ﴿ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ خبرها ، [أي ليس ينال ما وعد الله من الثواب بأمانيكم](١) . ﴿وَلَا أَمَانِيِّ ﴾: عطف على الخبر .

وقوله: ﴿وَلَا يَعِدُ لَهُم مِن دُونِ﴾ الجمهور على جزم دال ﴿وَلَا يَعِدُ﴾ عطفاً على ﴿يُجُزَ﴾، وقرئ: (ولا يجدُ) بالرفع (٣) على الاستئناف.

﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۞ :

قوله عزوجل: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَى ﴾ مفعول ﴿ يَعْمَلُ ﴾ محذوف ، و ﴿ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ في موضع النعت له ، أي : ومن يعمل شيئاً منها أو بعضها .

و ﴿مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ﴾: في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿يَعْمَلُ﴾ و (من) الأولى للتبعيض والثانية للتبيين .

﴿ وَهُوَ مُؤْمِرُ ﴾ : في موضع الحال أيضاً من المستتر في ﴿ يَعْمَلُ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ (نقيراً) مفعول ثان ، أي : ولا يظلمون مقدار نقير ، وقد ذكر مقدار نقير ، وقد ذكر أيضاً (٤) .

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحْيِطًا ﴾ :

<sup>(</sup>۱) كذا في الكشاف ٢٩٩/١ أيضاً ، وفسره بقوله : أي ليس ينال ما وعد الله من الثواب . وقال مكي ١/ ٢٠٦: وقيل تقديره : ليس ثواب الله بأمانيكم .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) رواية شاذة عن ابن عامر ، انظر المحرر الوجيز ٤/ ٢٦٤، والقرطبي ٥/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر إعراب الآية (٤٩) ، والآية (٥٣) من هذه السورة .

قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحُسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ ﴾ (مَن) استفهام في موضع رفع بالابتداء ومعناه النفي ، والخبر ﴿أَحْسَنُ ﴾ أي : لا أحدَ أحسنُ دِينًا . و ﴿دِينًا ﴾ منصوب على التفسير .

﴿ مِّمَّنَ أَسَلَمَ ﴾ : (مِن) متعلقة بأحسن ، و ﴿ لِلَهِ ﴾ متعلق بأسلم ، أي : أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا يعرف لها رباً ومعبوداً سواه ، ولك أن تجعل ﴿ لِلَّهِ ﴾ في محل النصب على الحال من ﴿ وَجُهَهُ ﴾ .

﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾: في موضع الحال من المستكن في ﴿ أَسَلَمَ ﴾. و ﴿ اَتَّبَعَ ﴾ عطف على ﴿ أَسَلَمَ ﴾ .

﴿ حَنِيفًا ﴾ : حال من المستكن في ﴿ ٱتَبَعَ ﴾ ، أو من ﴿ إِبْرَهِ عَمَ ﴾ الله ، أو من ﴿ إِبْرَهِ عَمَ ﴾ الله أو من ﴿ مِلَةً إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا ﴾ (١) ، وقد ذُكِرَ ثُمَّ بأشبع ما يكون ، وهو الذي تَحَنَّفَ أي : مال عن الأديان كلها إلى دين الإسلام .

وقوله: ﴿وَأَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ هذه جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وخليل: فعيل من الخُلة بالضم، وهي الصداقة والمودة [التي لا خَلَل فيها، وقيل: من الخَلة بالفتح وهي الحاجة ، لأن كل واحد من الخليلين سَدَّ خلة صاحبه، فخليل الله هو الذي يجعل فقره وحاجته إلى الله دون غيره. ﴿وَأَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ أي: جعله صفياً له، وموضع سره بالنبوة والرسالة، وإطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره، فالله تعالى خليل إبراهيم، وإبراهيم خليل الله، وقيل: هي التي لا علل فيها].

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكِتَكِ فِي يَتَنَمَى النِّسَآءِ النَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنَكِحُوهُنَ وَالْكَتَكِ فِي الْمِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَان بِدِه عَلِيمًا الله ﴿ :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٣٥.

قوله عز وجل: ﴿ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتُلَى ﴾ (ما) في محل الرفع إما على الفاعلية عطفاً على المستكن في ﴿ يُفْتِيكُمْ ﴾ ، والذي سوغ ذلك من غير تأكيد قوله : ﴿ فِيهِنَ ﴾ ؛ لأنه يقوم مقام التوكيد ، وله نظائر في التنزيل ، أو على اسم الله جل ذكره ، أي : الله يفتيكم ، والمتلوُّ في الكتاب يفتيكم . ﴿ فِي ٱلْكِنَابِ ﴾ وهو القرآن ، [وذلك قوله : ﴿ فَٱنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُم . . . ﴾ الآية (۱) ، على ما فسر] (۱) .

و ﴿ فِي ٱلْكِنْكِ ﴾ : متعلق بقوله : ﴿ يُتُلَى ﴾ ، أو بمحذوف على أن تجعله حالاً من المستكن في ﴿ يُتُلَى ﴾ . وقد جوز أن يكون ﴿ مَا يُتَلَى ﴾ مبتدأ ، و ﴿ فِي ٱلْكِنَكِ ﴾ خبره على أنها جملة معترضة ، [والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ على هذا ، أو ما يتلى عليكم في الكتاب يبين لكم ، والمراد بالكتاب على هذا القرآن ، وقد جوز أن يكون في موضع نصب على : ويبين لكم ما يتلى ، لأن الإفتاء تَبَيُّنً ] (٣) .

وأجاز الفراء: أن تكون (ما) في محل الجر على العطف على المجرور في ﴿فِيهِنَ ﴾ أي: يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم (٤) ، وهو نَحُوٌ كوفيٌّ لأنهم يجيزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، وهو غير جائز عند أهل البصرة ، لاختلاله من جهة اللفظ والمعنى (٥) .

و ﴿ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ : متعلق بقوله : ﴿ يُتُلَى ﴾ ، أي : يتلى عليكم في معناهن وحكمهن ، وقيل : هو بدل من ﴿ فِيهِتَ ﴾ (٢) ، فيكون من صلة

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا التفسير في معانى النحاس ٢٠٢/٢ أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين في المواضع الثلاثة ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) معاني الفراء ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر في هذا معاني الزجاج ٢/ ١١٤، ومشكل مكي ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) قاله الزمخشري ١/ ٣٠١.

﴿ يُفَتِيكُمُ ﴾ ، وقيل : هو من صلة ﴿ ٱلْكِنَابِ ﴾ (١) ، أي : ما كتب في معناهن ، والإضافة بمعنى (مِن) (٢) أي : في يتامى مِن النساء .

وقرئ: (في ييامى النساء) بياءين (٣) ، على أن الأصل: أيامى ، فقلبت الهمزة ياء كما قلبت في نحو قولهم: قطع الله أَدَهُ (٤) ، يريدون: يده .

وأما (أيامى) فقالوا: إنها جمع أيِّم، وأصلها أيائم جمع أيِّم، كسيِّد وسيائد، فقدمت اللام وأخرت العين فصار أيامِي، فأبدلت من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفاً، فوزنها فيالع مقلوبةٌ من فياعل؛ لأن أيِّماً فَيْعَلُ، هذا مذهب جمهور النحاة في أيم وأيامى.

أبو الفتح: ولو ذهب به ذاهب إلى ما أذكرُهُ لك لم أرَ به بأساً ، وذلك كأنه كُسِّرَ آيم فاعل على فَعْلَى وهو أَيْمى من حيث كانت الأيمةُ بليةً تُدفع إليها ، فجرى مجرى هالك وهلكى ، وزَمِن وزمنى ، وسكران وسكرى ، ثم كسّرت أيمى على أيامى ، فوزن أيامى الآن على هذا فَعَالى ولا قلب فيها ، وأنت إذا سلكت هذا الطريق أحرزت غُنْمينِ ، وكُفيتَ مؤونتين :

إحداهما: أن تكون الكلمة على أصلها لم تقلب ولم يغير شيء من حروفها .

والآخر: أنه لو كان الأصل أيائم لجاز ، بل لكان الوجه أن يُسمع ، وإنما المسموع أيامي كما ترى ، فاعرف ذلك . فالييامي على هذا القول : فعالَى تكسير أَيْمَى على فَعْلَى كهلكى ، وعلى القول الآخر : فيالعُ .

ومما كُسِّر على فَعْلَى ، ثم كسِّرت فَعلَى على فَعالى ما رويناه عن أبي

<sup>(</sup>۱) قاله العكبري ۱/ ۳۹٤.

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً في الكشاف الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) شذوذاً ، ونسبت إلى أبي عبد الله المدني ، انظر المحتسب ١/ ٢٠٠، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا أيضاً عند ابن عطية ٤/ ٢٦٨، والسمين الحلبي ١٠٥/. وكتبت في المحتسب (أديه).

بكر محمد بن الحسن (١) عن أبي العباس أحمد بن يحيى في أماليه من قول بعضهم :

### ١٦٨ - \* مِثْلُ القَتَالَى في الهَشِيم البَالِي (٢)\*

فهذا تكسير قتيل على قتلى ، ثم قتلى على قتالى ، انتهى كلامه (٣) . قوله عز وجل : ﴿وَرَّغُبُونَ أَن تَنَكِحُوهُنَ ﴾ يحتمل أن يكون عطفاً على ﴿لَا تُؤْتُونَهُنَ ﴾ عطف جملة على جملة ، أي : ولا ترغبون ، وأن يكون حالاً من الفاعل في ﴿لَا تُؤْتُونَهُنَ ﴾ أي : وأنتم ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن أو رغبة في مالهن ، وعن أن تنكحوهن لدمامتهن ، على ما فسر (١) ، ثم حذف الجار فتعدى الفعل ، ف (أن) في موضع نصب لعدم الجار ، أو جر على إرادته على الخلاف المشهور ، وقد ذكر في غير موضع .

وقوله: ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ مجرور بالعطف على ﴿ يَتَكُمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ أي: يُفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين.

و ﴿أَن تَقُومُوا﴾ : مجرور أيضاً كالمستضعفين ، أي : وفي أن تقوموا ، وقد جوز أن يكون منصوباً بمعنى : ويأمركم أن تقوموا ، وأن يكون مرفوعاً على الابتداء والخبر محذوف ، أي : وأن تقوموا لليتامى بالقسط خير لكم ، والوجه هو الأول .

وهو هكذا في المحتسب ١/٢٠١. وأنشده ابن سيده في المخصص ١١٣/٦ هكذا :

#### \* بين القتالى كالهشيم البالي \*

<sup>(</sup>۱) هو ابن مِقْسَم الإمام أبو بكر العطار المقرئ البغدادي ، كان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذها ، سمع من أبي العباس أحمد بن يحيى (ثعلب) وغيره وتوفى سنة ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) رجز لمنظور بن مرثد ، وقبله :

<sup>\*</sup> فيظل ليحماً ترب الأوصال \*

وفي اللسان (قتل): وسط القتالي . . .

<sup>(</sup>T) المحتسب 1/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٥/ ٣٠٠.

وقد جوز أن يكون قوله: ﴿وَٱلْمُسْتَضَعْفِينَ ﴾ و ﴿أَن تَقُومُوا ﴾ عطفاً على الضمير المجرور في قوله: ﴿يُفَتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ ، وهذا أيضاً نحوٌ كوفي ؛ لأنه عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، والوجه هو الأول ، وهو أن يكون عطفاً على ﴿ يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ (ما) شرط نصب بتفعلوا ، و ﴿ تَفْعَلُواْ ﴾ جزم بـ (ما) و ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾ في موضع نصب على التمييز ، والمميَّز (ما) ، والمميِّز ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ ، وقد ذكر نظيره في غير موضع (١) .

﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَنَّقُوا يُصَلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَالْحَضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَنَّقُوا يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرًا اللهَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ اللهَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

قوله عز وجل: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾ رفع ﴿ أَمْرَأَةُ ﴾ بإضمار فعل دل عليه ﴿ خَافَتُ ﴾ ، أي : وإن خافت امرأة خافت ، هذا مذهب أهل البصرة .

وقال أهل الكوفة: رفعها بالابتداء، والخبر ما بعده. وليس بسديد ما قالوا ؛ لأن حرف الشرط يطلب الفعل لا الاسم.

و ﴿مِنْ بَعِلِهَا ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بخافت ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله في موضع نصب على الحال على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿نُشُوزًا﴾ . و ﴿نُشُوزًا﴾ مفعول ﴿خَافَتَ ﴾ ، و ﴿أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ عطف عليه .

والنشوز: أن يتجافى عنها ؛ بأن يمنعها نفسه ، ونفقته ، والمودة والرحمة التي تكون بين الزوجين ، وأن يؤذيها بِسَبِّ أو ضرب (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب قوله تعالى : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ من الآية (١٠٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) كذا شرحه الزمخشري ١/٣٠٢. وفي (أ) : وأن لا يؤذيها بضرب أو سب .

والإعراض: أن يُعرض عنها ، لما به من الميل إلى أخرى ، على ما فسر(١) .

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾: الفاء وما بعدها جواب الشرط ، أي : فلا بأس بهما في أن يصلحا بينهما .

(أن يَصَّالحا): أن في موضع نصب على إسقاط الجار، أو جر على إرادته.

وقرئ: (أن يَصَّالَحا) بتشديد الصاد وألف بعدها (٢) ، وأصله يتصالحا ، فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صاداً ، ومصدره: تَصَالُحٌ .

وقرئ: (أن يُصْلِحا) بضم الياء وإسكان الصاد<sup>(٣)</sup>، وماضيه أصلح، ومصدره إصلاح، وكلاهما مستعمل في التشاجر والتنازع في كلام القوم.

و ﴿ صُلُحاً ﴾ : يحتمل أن يكون في معنى مصدر كل واحد من الفعلين وهو التصالح والإصلاح على تقدير حذف الزوائد (أنا) ، ومفعول الفعلين محذوف ، و ﴿ بَيْنَهُمَا ﴾ ظرف لهما أو حال على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿ صُلُحاً ﴾ ، أو مفعولهما ، وأن يكون مفعولاً به ، أعني ﴿ صُلُحاً ﴾ ، وهو اسم كالعطاء من أعطيت ، فأصلحت صلحاً ، كأصلحت أمراً ، وتفاعل يكون لازماً ومتعدياً .

ويجوز أن يكون (صلحاً) مصدر فِعْلٍ محذوفٍ دل عليه هذا الظاهر، كأنه قيل: أن يَصَّالحا فَيَصْلُحُ الأمرُ بينهما صُلحاً، كقوله: ﴿وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ

<sup>(</sup>١) هذا معنى تفسير ابن عباس رضى الله عنهما ، انظر جامع البيان ٥/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أكثر العشرة ، قرأ بها المدنيان ، والابنان ، والبصريان .

انظر السبعة / ٢٣٨/ ، والحجة ٣/ ١٨٣، والمبسوط / ١٨٢/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة بقية العشرة ، وهم الكوفيون . انظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) كذا في المحرر الوجيز ٤/ ٢٧٢ أيضاً.

ٱلأَرْضِ نَبَاتًا﴾(١) على أحد التأويلين .

وقرئ: (يَصَّلِحَا) (٢) وأصله يصتلحا أو يصطلحا بمعنى يصَّالحا ، أو يصطلحا ، فأدغمت التاء أو الطاء في الصاد بعد قلبهما صاداً .

وقوله: ﴿وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ ابتداء وخبر ، أي: الصلح خير من الفُرْقَةِ ، وقيل: من النشوز والإعراض (٣) .

وقوله: ﴿وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ﴾ حَضَرَ: فعل يتعدى إلى مفعول واحد ، تقول: حَضَرْتُ فلاناً ، وحَضَر القاضي اليومَ امرأةٌ ، فإذا نقلته بالهمزة تعدى إلى مفعولين ، تقول: أحضرتُ فلاناً الشيءَ ، فالمفعول الأول: ﴿الْأَنفُسُ ﴾ وهو القائم مقام الفاعل ، والثاني: ﴿الشُّحَ ﴾ . والشح: البخل ، يقال: شَحَّ يُشُحُ شُحّاً فهو شَجِيح وهم أَشِحَةٌ .

قيل: ومعنى إحضار الأنفس الشح: أن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ، ولا تنفك عنه ، يعني أنها مطبوعة عليه ، والغرض: أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمتها وبغير قسمتها ، والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها ، وأن يمسكها إذا رغب عنها وأحب غيرها على ما فسر<sup>(3)</sup>.

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَآ ، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ النِسَآ ، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَعْلَقَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللّهِ وَإِن يَنْفَرُوا يُغُينِ اللّهُ حَكُلًا مِن سَعَتِهِ ، وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَرِيمًا الله \*:

<sup>(</sup>١) سورة نوح ، الآية : ١٧. وانظر هذا الوجه في إعراب النحاس ١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة نسبت إلى عاصم الجحدري ، وعثمان البتي . انظر معاني النحاس ٢٠٦/٢ وإعرابه ١/ ٤٥٨، والمحتسب ١/ ٢٠١، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الأول للزجاج ٢/ ١١٦، والثاني لبعض البصريين . انظر النكت والعيون ١/ ٥٣٣، وزاد المسير ٢/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) القول للزمخشري ١/ ٣٠٢، والمعنى للزجاج ٢/ ١١٦.

قوله عز وجل: ﴿ فَكَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةً ﴾ (كل الميل) منصوب على المصدر ؛ لأن حُكْمَ ﴿ كُلَّ ﴾ حُكْمُ ما يضاف إليه ، فإن أضيف إلى مصدر كان مصدراً ، وإن أضيف إلى ظرف كان ظرفاً ، كقولهم : أَكُلَّ يوم لك ثوبٌ ؟ وقوله :

# ١٦٩ - \* أَكُـلَّ عامٍ نَـعَـمٌ تَـحْـووُنَـهُ(١) \*

﴿ فَتَذَرُوهَا ﴾ : يحتمل أن يكون منصوباً على الجواب ، وأن يكون مجزوماً بالعطف على ﴿ يَمَيلُوا ﴾ ، أي : فلا تَجُوروا على المرغوب عنها كُلَّ الجَوْرِ .

﴿ كَاللَّهُ عَلَقَةً ﴾ : الكاف في محل النصب على الحال من الهاء في ﴿ فَتَذَرُوهَا ﴾ ، أي : فتذروها محبوسة ، وهي التي ليست بذات زوج ولا مطلَّقةً .

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ (من قبلكم): يحتمل أن يكون متعلقاً بـ ﴿وَصَّيْنَا﴾، وأن يكون متعلقاً بـ ﴿وَصَّيْنَا﴾، وأن يكون متعلقاً بـ ﴿أُوتُواْ﴾. و ﴿ إِيَّاكُمْ ﴾ عطف على ﴿ٱلَّذِينَ أُوتُواْ﴾.

﴿ أَنِ اتَّقُوا ﴾: أي بأن اتقوا ، فأن في موضع نصب أو جر على الخلاف المذكور في غير موضع ، و (أن) على هذا مصدرية ، وتحتمل أن تكون مفسرة ؛ لأن التوصية في معنى القول .

وهو من شواهد سيبويه ١/ ١٢٩، والمخصص ١٧/ ١٩، والإنصاف ١/ ٦٢. والنَّعَم ـ بفتح النون والعين ـ الإبل .

وقوله: ﴿وَإِن تَكُفُرُوا﴾ عطف على ﴿ٱتَقَوْا﴾ ؛ لأن المعنى: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى ، وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن لله . . .

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذِيدُ مِنْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِنَاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوّابَ ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةُ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ هَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (وكيلاً) منصوب على التمييز، أو على الحال، وقد ذكرت نظيره (١٠).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَآءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَىٓ ٱنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَبِعُوا ٱلْمُوَىٰ أَن اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾ : تَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ (شهداء) خبر بعد خبر ، أو حال من المستكن في ﴿قَوَّمِينَ ﴾ (٢) . والقوام : المبالغ في القيام . والقسط بالكسر : العدل . والقسوط : الجور .

﴿عَلَىٰ أَنفُسِكُمٰ ؛ متعلق بفعل محذوف لمطالبة (لو) به ، أي ؛ ولو شهدتم على أنفسكم ، وشهادة الإنسان على نفسه إقراره بما عليه لخصمه ، وقيل : تقديره : ولو كان الحق على أنفسكم (٣) .

﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ : اسم كان مضمر فيها تقديره : إن يكن المشهود عليه غنياً فلا يمنعكم غناه من أن تشهدوا عليه طلباً لرضاه ، أو فقيراً فلا يمنعكم فقره من الشهادة ترحماً عليه .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب قوله تعالى : ﴿وَكُفَنِ بِٱللَّهِ حَسِيبًا﴾ من الآية (٦) من هذه السورة .

<sup>(</sup>۲) جوّز النحاس هذا الوجه ، وذكر وجهاً ثالثاً وهو كونه نعتاً ، انظر إعرابه ١/ ٤٦٠، ومشكل مكى ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر معانى الزجاج ٢/ ١١٨، وإعراب النحاس ١/ ٤٦٠.

﴿ فَاللَّهُ أَوَّلَى بِهِماً ﴾: أي أولى بجنس الغَنِيّ والفقيرِ ، أي : بالأغنياء والفقراء ، تعضده قراءة من قرأ : (فالله أولى بهم) وهو أبي (١) و الضمير هنا راجع إلى ما دل عليه قوله : ﴿ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ﴾ لا إلى المذكور ، فلهذا ثُني الضمير في ﴿ بِهِمَأَ ﴾ ، والقياس توحيده ؛ لأن ﴿ أَوْ ﴾ لأحد الشيئين ، وهي هنا على بابها عند الجمهور ، وقد مضى الكلام على نحو هذا فيما سلف من الكتاب بأشبع من هذا (٢) .

وعن أبي الحسن : إنَّ ﴿ أَوْ ﴾ هنا بمعنى الواو (٣) ، فالضمير في ﴿ بِهِمَا ﴾ على هذا راجع إلى المذكور وهو غَنِيٌّ وفقير ، والوجه ما عليه الجمهور ، فاعرفه .

وعن ابن مسعود ﴿ إِن يكن غنيٌّ أو فقيرٌ ) بالرفع (١٤) ، على أَنَّ كان تامة بمعنى الحدوث والوقوع .

وقوله: ﴿أَن تَعْدِلُوا﴾ مفعول من أجله ، أي: كراهة أن تعدلوا بين الناس ؛ لأن من خالف الحق كره العدل ، أو: إرادة أن تعدلوا عن الحق ، فعلى الأول: معناه العدل ، وعلى الثاني: معناه العدول ، فاعرفه .

وقوله: ﴿وَإِن تَلْوَءَا ﴾ قرئ: بسكون اللام وبعدها وَاوَانِ ، الأولى منهما مضمومة والثانية ساكنة (٥) ، وهو من التبديل ، ومنه ﴿يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم اللَّهِ الله الله والكذب ، أي : وإن تلووا الكيّبِ (٢) ، أي : يزيلونها عن الحق إلى الباطل والكذب ، أي : وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل ، أو تعرضوا عن أداء الشهادة وتمنعوها . وأصله : تَلْوِيُوا استثقلت الضمة على الياء فحذفت فسكنت وبعدها

<sup>(</sup>١) انظر قراءته في الكشاف ١/ ٣٠٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر أول إعراب الآية (١٩) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) معانى أبي الحسن الأخفش ١/٢٦٧. وحكاه عنه النحاس ١/٢٦٠ وخطأه .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه القراءة في الكشاف ١/ ٣٠٤، والدر المصون ٤/ ١١٧.

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف يأتي .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، الآية : ٧٨.

الواو ساكنة ، فحذفت لالتقاء الساكنين ، وضمت الواو الأولى للواو التي بعدها .

وقرئ: (وإن تَلُوا) بضم اللام وبعدها واو واحدة ساكنة (١) ، وفيه وجهان .

أحدهما: أن تكون من الولاية ، أي : وإن وليتم إقامة الشهادة ، أو أعرضتم عن إقامتها .

والثاني: أن تكون كالقراءة الأولى ، فقلبت الواو الأولى همزة وألقيت حركتها على اللام ، وحذفت الهمزة من طريق التخفيف .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ الْكَانِكِ بَعِيدًا ﴾ : الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ :

قوله عز وجل: (نُزِّلَ) و (أُنزِلَ) قرئ: على البناء للفاعل وهو الله عز وجل لقرب اسمه منهما ، وهو قوله: ﴿ بِاللهِ ﴾ ، وعلى البناء للمفعول (٢٠) يعضده: ﴿ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﴾ (٣) ، ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ (٤) ، و ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٥) .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ

<sup>(</sup>۱) قرأ بها ابن عامر ، وحمزة من العشرة ، انظرها مع قراءة الباقين في السبعة / ٢٣٩/ ، والحجة ٣/ ١٨٥، والمبسوط / ١٨٢/ .

<sup>(</sup>٢) القراءتان من المتواتر ، فقد قرأ الابنان ، وأبو عمرو : بضم النون والهمزة على البناء للمفعول ، وقرأ الباقون بفتح النون والهمزة على البناء للفاعل . انظر السبعة / ٢٣٩/ ، والحجة ٣/ ١٨٦ - ١٨٧ ، والمبسوط / ١٨٢/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ﷺ ، الآية : ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية : ٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ، الآية : ٤٤.

ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ نهاية صلة ﴿ٱلَّذِينَ قُولُه: ﴿ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفُرًا ﴾، وأصله: ازْدَيَدُوا ، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً ، وهو افتعلوا من الزيادة .

﴿ لَمْ يَكُنِ الله لَيُغْفِرَ لَهُمْ ﴾: (لهم) مع ما اتصل به في موضع رفع بخبر إن . واللام من ﴿ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ متعلقة بمحذوف ، وذلك المحذوف هو خبر كان ، أي : لم يكن الله مريداً لأن يغفر لهم ، وقد مضى الكلام على هذا عند قوله : ﴿ مَا كَانَ الله لَيْدَرَ المُؤْمِنِينَ ﴾ بأشبع من هذا (١) .

﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ ﴾ : عطف على ﴿ لِيَغْفِرَ لَهُمُ ﴾ . و ﴿ سَبِيلًا ﴾ مفعول ثان ليهديهم ، والأول : الهاء والميم .

﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ (جميعاً) منصوب على الحال من المستكن في الظرف وهو ﴿ لِلَّهِ ﴾ ، وأصل العزة ؛ الشدة ، من قولهم : أرض عزاز ، أي : صُلبة ، عن الرماني وغيره (٢) .

﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿أَنَّ إِذَا سَمِعْنُمْ ﴾ أنْ: هي المخففة من الثقيلة ، أي:

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (١٧٩) من آل عمران .

<sup>(</sup>٢) حكاه النحاس في معانيه ٢١٨/٢ عن الأصمعي ، وقال : عزاز بالفتح والكسر . وانظر مقاييس اللغة ٤/ ٤٠، والصحاح (عزز) .

أنه إذا سمعتم ، أي : نُزِّلَ عليكم أن الشأن أو الحديث كذا وكذا ، وأنْ مع ما اتصل بها في موضع رفع بـ (نُزِّل) على الفاعلية ، أو في موضع نصب بـ ﴿نَزَّلَ﴾ على قَدْرِ القراءتين (١) .

وتلخيص المعنى: وقد نُزِّل عليكم المَنْعُ من مجالستهم وعند سماع الكفر منهم. و ﴿ يُكُفِّرُ بِهَا ﴿ : في موضع نصب على الحال من الآيات ، أي : مكفوراً بها . و ﴿ وَيُسْلَهُ رَأَ ﴾ : عطف عليه ، وحكمه في الإعراب حكمه . و ﴿ بِها ﴾ في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل ، والأصل والتقدير : يكفر بها أحدٌ ، ثم يُكفر بها .

﴿ فَكَلَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمُ ﴾ : الفاء وما بعدها جواب إذا ، والضمير في ﴿مَعَهُمْ ﴾ لمن دل عليه ﴿يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا ﴾ كأنه قيل : فلا تقعدوا مع الكافرين بها والمستهزئين بها .

وقوله : ﴿ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ ﴾ يعني غير القرآن .

﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾: (إذاً) هنا ملغاة ، لوقوعها بين الاسم والخبر ، أي : إنكم إن جالستموهم على الخوض في القرآن بالهزء فأنتم مثلهم ؛ لأن الراضى بالكفر كافر(٢) .

و (مثل): كلمة تسوية ، يقال: هذا مثل هذا ومثل هذا ، كما يقال: هذا شبه هذا وشبه هذا ، وأُفردتْ هنا كما أُفردت في قوله: ﴿أَنْوُمِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَ ﴾ (٣) ، لأنها في معنى المصدر ، ولو جمعت لكان جائزاً ، كما جمعت في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْنَلَكُمْ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) (نزّل) هنا : قرأها عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي . وقرأها الباقون : بضم النون وكسر الزاي . انظر السبعة / ۲۳۹/ ، والحجة ۳/ ۱۸۷، والمبسوط / ۱۸۲/ ، والتذكرة ۲/ ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً في جامع القرطبي ٥/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، الآية : ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد على ، الآية : ٣٨.

والجمهور على رفع (مِثْلُ) ، وقرئ : (مثلَهم) بالفتح (١) ، وهو مبني لإضافته إلى غير متمكن ، كما بني في قوله : ﴿مِثْلُ مَا أَنَكُمْ نَطِقُونَ (٢) على قراءة من فتح ، والكلام عليه يأتي ثَمَّ بأشبع ما يكون إن شاء الله تعالى ، وقيل : نصب على الظرف ، أي : إنكم في مثل حالهم (٣) و ﴿جَمِيعًا ﴿ حال من المنافقين والكافرين .

﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓا أَلَمْ نَشْتَحُوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

قوله عز وجل: ﴿اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾ (الـذيـن) بـدل مـن ﴿الَّذِينَ يَنَجُدُونَ ﴾ (الـذيـن) بـدل مـن ﴿الَّذِينَ يَنَجُدُونَ ﴾ أو صفة للمنافقين والكافرين (٥) ، فيكون في موضع جر ، أو في موضع نصب على الذم ، ويجوز أن يكون في موضع رفع على : هم الذين . وقد جوز أن يكون مبتدأ ، والخبر ﴿فَإِن كَانَ ﴾ إلى قوله : ﴿مَعَكُمْ ﴾ ، ودخلت الفاء في قوله : ﴿فَإِن كَانَ ﴾ لما في الكلام من معنى الشرط .

وقوله: ﴿ أَلَمُ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمُ ﴾ ، جاء ﴿ نَسْتَحُوذُ ﴾ على أصله ؛ لِيُعْلَمَ كيف الأصلُ في هذه المعتلات مع استمرار الاعتلال فيها . قيل : ومعنى ﴿ أَلَمُ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمُ ﴾ : ألم نستولِ عليكم بآرائنا حتى فَرَيناكم بها (٢٠) . وقيل : ألم نستول عليكم بالمعونة لكم من جهة مراسلتنا إياكم بأخبار عدوكم (٧٠) . وقيل :

<sup>(</sup>١) قراءة شاذة ذكرها أيضاً العكبري ٣٩٩/١. وأبو حيان ٣/ ٣٧٥ دون نسبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ، الآية : ٢٣.

<sup>(</sup>٣) قاله العكبري ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) أول الآية (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) من الآية التي قبلها ، واقتصر النحاس ١/ ٤٦٢. وابن عطية ٢٨٦/٤ على هذا الوجه .

<sup>(</sup>٦) انظر في هذا المعنى: مفاتيح الغيب ١١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي ١/ ٤٩٢.

ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم (١) ، والاستحواذ : الاستيلاء والغلبة .

ولا يقاس عليه ، وقياسه : نَسْتَحِذْ .

و ﴿ وَنَمْنَعُكُم ﴾ : عطف على ﴿نَسْتَحُوذَ ﴾ ، والجمهور على إسكان العين ، وقرئ : (ونمنعَكم) بالنصب(٢) بإضمار أن ، وأنشد عليه :

١٧٠ - أَلَمْ أَكُ جارَكُمْ ويكونَ بيني وبينَكُمُ المودةُ والإِخاءُ (٣)

وقوله: ﴿عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿وَلَن يَجُعَلَ﴾ ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله حالاً من سبيل .

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِّعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِّعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَاكَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

قوله عز وجل: ﴿ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ الواو للحال ، والخادع : اسم فاعل من خادعني فخدعته ، إذا غلبتَه وكنتَ أخدعَ منه .

﴿قَامُواْ كُسَالَى ﴾: (كسالى) حال من الضمير في ﴿قَامُواً ﴾، أي : يقومون متثاقلين متقاعسين كَفِعْلِ مَن يَفْعَلُ شيئاً على كُرْهِ لا عن طيبة نفس ورغبة ، وكذلك ﴿يُرَاءُونَ ﴾ في موضع نصب على الحال إما من الضمير في ﴿قَامُواً ﴾ ، أو من المستكن في ﴿كُسَالَى ﴾ .

وقرئ: (يُرَءُّون) بحذف الألف وتشديد الهمزة ، مثل يُدَعُّون (٤) ،

<sup>(</sup>١) اقتصر عليه الزمخشري ١/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة نسبت إلى ابن أبي عبلة . انظر المحرر الوجيز ٤/ ٢٨٧. والبحر ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) البيت للحطيئة ، وهو من شواهد الكتاب ٣/٣٤. والمقتضب ٢٧/٢. والمقتصد ١٠٧٣/٢. والكشاف ٢/ ٣٠٦ و ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالدال في الأصل ، ومثلها في إعراب النحاس ، والدر المصون . وأثبتت في المحتسب ، والكشاف ، والبحر بالراء .

والهمزة بين الراء والواو من غير ألف<sup>(۱)</sup> ، أي : يُبَصِّرونَ الناسَ أعمالَهم ، [ويحملونهم على أن يروهم يفعلون ما يتعاطونه ، قاله أبو الفتح ، ثم قال : وهي أقوى معنى من يراءون بالمد على يفاعلون ، لأن معنى يراءونهم : يتعرضون لأن يروهم ، ويرةونهم يحملونهم على أن يروهم ، قال أبو زيد : رأت المرأة الرجل المرآة : إذا أمسكتها له ليرى وجهه ، انتهى كلامه]<sup>(۱)</sup> .

﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ﴾ حال أيضاً من الضمير في ﴿ يُرَآءُونَ ﴾ أي : يراؤونهم غير ذاكرين .

﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾: صفة لمصدر محذوف ، أي : إلا ذكراً قليلاً في الندرة ، أو زمان ، أي : إلَّا وقتاً قليلاً .

﴿ مُذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَاكِ لَآ إِلَى هَتَوُلَآءٍ وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلطَنَا مُبِينًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿مُّذَبِّذَبِينَ ﴾: إما حال من الضمير في ﴿يُرَاءُونَ ﴾ ، أي : يراؤونهم غير ذاكرين مذبذبين ، أو من الضمير في ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ ﴾ ، أو منصوب على الذم .

والمذبذب: الذي ذبذبه الشيطان أو النفاق بينَ الإِيمانِ والكفرِ ، وأصل التذبذب الأضطراب والتحرك ، والمنافقون مضطربون في دينهم مترددون بين

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة نسبت إلى عبد اللَّه بن أبي إسحاق ، والأشهب العقيلي . انظر المحتسب ١/ ٢٠٢ وإعراب النحاس ٤٦٣/١ وفيه : الأعرج بدل الأشهب . والكشاف ١/ ٣٠٧، والمحرر الوجيز ٤٢٨٨ - ٢٨٩ وفيه أنها قراءة الجمهور . وهو تصحيف بلا شك لم ينتبه إليه محققو الكتاب طبع المجلس العلمي بفاس ، فيجب أن تكون العبارة فيه هكذا : وقرأ جمهور الناس [يراءون ، وقرأ ابن أبي إسحاق والأشهب العقيلي] يرءُون ، بهمزة مضمومة مشددة . . أقول : فسقطت العبارة التي بين المعكوفتين منه والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢٠٢/١. وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

الإِيمان والكفر ، يقال : ذَبْذَبَهُ ذَبْذَبَةً ، وتَذبذبَ تَذبذُباً .

والجُلّ على فتح الذال الثانية على البناء للمفعول ، على معنى أن الشيطان أو النفاق حملهم على ذلك ، وقرئ : بكسرها على البناء للفاعل (١) ، بمعنى يذبذبون قلوبهم أو رأيهم . وذبذب أَصْلٌ بنفسه عند أهل البصرة ، وليس الذال الثاني بدلاً من شيء ، وعند أهل الكوفة بدل من الباء ، وأصله ذَبّب .

وعن ابن القعقاع: (مدبدبين) بالدال المهملة مكان الذال المعجمة (٢) ، قيل: والمعنى أَخَذَ بهم تارة في دُبَّةٍ ، وتارة في دبة ، فليسوا بماضين على دُبَّةٍ واحدة (٣) . والدُّبَّةُ : الطريقة ، يقال : دعني ودُبَّتِي ، أي : دعني وطريقتي وسجيتي .

﴿ بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ : (بين) ظرف لـ ﴿ مُّذَبَذَبِينَ ﴾ ، و ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارة إلى الكفر والإيمان ، و ﴿ ذَالِكَ ﴾ قد يقع على شيئين ، كقوله : ﴿ عَوَانًا بَيْنَ كَالِكَ ﴾ (٥) ، وقد ذُكِر ثَمَّ بأشبع من هذا .

﴿ لَا إِلَىٰ هَلَوُلَآ وَ لَا إِلَىٰ هَلَوُلآ اللهِ ﴿ إِلَى مَعلق بمحذوف ، لا منسوبين إلى هؤلاء في هؤلاء فيكونوا مؤمنين ، ولا منسوبين إلى هؤلاء فيسموا كافرين ، والجملة في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿ مُّذَبَدَبِينَ ﴾ ، كأنه قيل : يذبذبون متلونين . والإِشارة في ﴿ هَلَوُلآ اللهِ عَلَى الموضعين إلى الصنفين .

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٠٠ ﴿

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة نسبت في المحتسب ٢٠٣/١ إلى ابن عباس رضي الله عنهما وعمرو بن فايد ، وهي كذلك في المحرر الوجيز ٤٤ .٢٩٠.

 <sup>(</sup>۲) يظهر أنها رواية شاذة عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع . انظر الكشاف ١/ ٣٠٧، والدر المصون ٤/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) في (د): وطريقي.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ٦٨.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ قَرَى بَفتح الراء وسكونها (١) ، وهما لغتان غير أن الفتح أجود ، لقولهم: أَدْرَاكُ جهنم (٢) . وأما جمع الدَّرْكِ بالإسكان: فدُرُوك (٣) .

و ﴿ مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ في محل النصب على الحال من ﴿ ٱلدَّرُكِ ﴾ ، أو من المستكن في ﴿ ٱلْأَسْفَلِ ﴾ ، وقيل : متعلق بمعنى الأسفل . والدَّرَكُ الأسفل : الطبق الذي في قعر جهنم على ما فسر (٤) .

والأدراكُ في اللغة: المنازل والطبقات، وأصله من اللحوق، من قولهم: أدركتُ كذا، إذا لحقتَهُ.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَكُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ في موضع نصب على الاستثناء من القوم الذين في الدرك ، أو من الهاء والميم في ﴿لَهُمْ ﴾ . وقيل : في موضع رفع على الابتداء ، والخبر ﴿فَأُولَكِمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) .

﴿ وَاَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ أي: امتنعوا به ، يقال: عصمه من كذا ، أي: منعه منه . ﴿ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فهم أصحاب المؤمنين ورفقاؤهم في الدارين .

<sup>(</sup>۱) القراءتان صحيحتان ، أما فتح الراء : فقرأ بها المدنيان ، والابنان ، والبصريان . وأما سكونها : فقرأ بها الكوفيون . انظر السبعة / ٢٣٩/ والحجة ٣/ ١٨٨. والمبسوط ١٨٢ ـ ١٨٣ ، والنشر ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) مجاز أبي عبيدة ١/ ١٤٢، وانظر إعراب النحاس ١/ ٤٦٤، والكشاف ١/ ٣٠٧.

 <sup>(</sup>٣) في تفسير الطبري ٥/ ٣٣٨: (دروك) جمع كثرة للدرك والدرك ، ويختلف جمع القلة منهما ، فجمعه في حال فتح الراء: أدراك . وجمعه في حال سكونها : أدرك .

<sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ١/ ٣٠٧. وانظر جامع البيان ٥/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) كذا في التبيان ١/ ٤٠١ أيضاً.

﴿ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنَتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ مَّا يَفُعَـُلُ ٱللَّهُ ﴾ (ما) استفهامُ استغناءٍ ، وهو عبارة عن انتفاء الغَرَضِ عنه تعالى في ذلك ، وإن كانت الأغراض منتفيةً عنه في كل حالٍ ، وإنما خاطب القومَ عز وجل على ما أَلِفوا واعتادوا .

و ﴿ مَّا﴾ بمعنى شيء ، وهو في موضع نصب بيفعل ، أيْ : أيَّ شيءٍ يفعل ؟ و ﴿ بِعَدَابِكُمْ﴾ متعلق بقوله : ﴿ يَفْعَلُ﴾ .

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُّواْ عَن سُوَّءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿لَا يُحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِٱللهُوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ ﴾ ﴿ إِللهُ وَيَ مُوضِع نصب على ﴿ إِللهُ وَيَ مُوضِع نصب على تقدير: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء ، وأن يكون في موضع رفع على تقدير: لا يحب الله أن يجهر بالسوء . و ﴿ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ في محل النصب على الحال من السوء .

﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾ الاستثناء متصل ، و (مَن) يحتمل أن يكون في موضع نصب وفي الكلام حذف مضاف تقديره : لا يحب الله الجهر بالسوء إلّا جهر من ظُلم ، أي : إلّا جهر المظلوم ، وهو أن يدعو على من ظلمه ويَذْكُرَهُ بما فيه من السوء على ما فسر(۱) ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وأن يكون في موضع رفع على البدل من المقدر قبيل ، أي : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلّا المظلوم .

<sup>(</sup>١) كذا في الكشاف ٣٠٨/١. وهو مأخوذ من قول ابن عباس رضي الله عنهما ، انظر جامع البيان ١/٦ ـ ٢، والنكت والعيون ١/ ٥٣٩.

وقيل : هو أن يبدأ بالشتيمة فَيَرُدَّ على الشاتم مثل ذلك ، كقوله : ﴿ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ﴾ (١) .

وقيل: هو منقطع، ونزلت بسبب رجل ضاف قوماً فلم يطعموه، فَذَكَرَهُمْ بما فعلوه، فعابوه بذلك فنزلت ، فالمعنى على هذا: لكن من ظلم فله أن يَذْكُرَ ما فُعِلَ به، فتكون (مَن) في موضع نصبٍ .

وقرئ : (إلا من ظَلَم) على البناء للفاعل (٣) ، وفيه أيضاً وجهان :

أحدهما : أنه متصل ، والمعنى : ما يفعل الله بعذابكم إلا من ظَلَم .

والثاني: أنه منقطع ، والمعنى : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ، لكن من ظَلَم فإنه مرتكب ما لا يحبه الله فيجهر بالسوء . [أو لكن الظالم دعه فإن الله تعالى سيجازيه . أو لكن الظالم يجهر بالسوء ظلماً . أو لكن الظالم فاجهروا له بالسوء جزاءً](3) .

و (مَن) في موضع نصب على كلا التقديرين ، ويحتمل أن يكون في موضع رفع على البدل من اسم الله جل ذكره بمعنى : لا يحب الله الجهر بالسوء إلّا من ظَلَمَ ، أي : إلّا الظالم ، كما تقول : ما جاءني زيد إلّا عمرو ، بمعنى ما جاءني إلّا عمرو ، ومنه قوله تعالى : ﴿قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْغَيَبَ إِلّا اللهُ ﴾ فالرفع في اسم الله تعالى على البدل من (مَن) بمعنى : لا يعلم أحد الغيب إلا الله ، أي : لا يعلمه إلا الله ، فاعرفه فإنه موضع .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية : ٤١. وانظر هذا القول في الكشاف الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن مجاهد كما في جامع البيان ٢/٦. ومعاني النحاس ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) شذوذاً ، ونسبها النحاس في معانيه ٢/ ٢٢٥ إلى زيد بن أسلم ، وابن أبي إسحاق ، ونسبها ابن جني في المحتسب ٢٩٤/١ إلى كثيرين غيرهما ، وانظر المحرر الوجيز ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ، الآية : ٦٥.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُقَرِّقُواْ بَيْنَ ذَلِكَ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَلِيلًا ﴿ وَيَقُولُونَ فَقُ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَلِيلًا ﴿ وَالْهَا مُمْ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ وَالْمَالِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ ﴾ نهاية صلة ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ قوله: ﴿بَيِّنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ والخبر ﴿أُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّاً ﴾ [وقيل: الخبر محذوف تقديره: جمعه المخازي] (١) والإشارة في ذلك إلى الكفر بالبعض والإيمان بالبعض.

ومعنى اتخاذهم بين ذلك سبيلاً : أن يتخذوا ديناً وسيطاً بينهما كقوله : ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِقُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (٢) ، أي : طريقاً وسَطاً في القراءة ، وهو ما بين الجهر والمخافتة .

و ﴿ حَقًا ﴾ يحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، أي : هم الذين كفروا كفراً حقاً ثابتاً يقيناً لا شُبهة فيه ، وأن يكون تأكيداً لمضمون الجملة (٣) ، أي : حق ذلك حقاً ، كما تقول : هذا عبد الله حقاً ، أي : أحقه حقاً ، وإنما أكّد لإزالة توهم من يتوهم أن إيمانهم ببعض الرسل يزيل عنهم اسم الكفرا (٤) وأن يكون في موضع الحال ، كقولك : زيد أبوك عطوفاً ، وهو وزيد معروفاً ، والعامل ما في ﴿ أُولَتِكَ ﴾ من معنى الفعل .

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أُولَئِهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا إِللَّهِ ﴾ يحتمل أن يكون ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين من (ب) فقط .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية : ١١٠.

<sup>(</sup>٣) يقصد أن إعرابه مفعول مطلق .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

موضع رفع بالابتداء والخبر ﴿أَوْلَكِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجُورَهُمُ ۗ ، وأن يكون في موضع نصب بإضمار فعل ، أي : ويثيب الذين آمنوا .

و ﴿أَحَدِ﴾ : عامٌّ في الواحد والاثنين والجماعة ، الذكرُ والأنثى في ذلك سواءٌ ، ولذلك جاز دخول ﴿بَيْنَ﴾ عليه ، و(بين) تقتضي شيئين فصاعداً .

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبَّا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَنْهُمُ ٱلصَّنَعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ مِنْ نَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينَا ﷺ :

قوله عز وجل: ﴿فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرَ مِن ذَلِكَ ﴾ الفاء جواب لشرط محذوف دل عليه معنى الكلام ، أي : إن استعظمت ما سألوه منك ، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ، أي : سؤالاً أكبر من ذلك ، والإشارة في ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى السؤال .

﴿فَقَالُوٓا أُرِنَا ٱللّهَ جَهْرَةً ﴾: (جهرةً) مصدر في موضع الحال من الضمير في ﴿قَالُوٓا أُرِنَا ٱللّهُ ، أي : قالوا ذلك مجاهرين ، والتقدير : قالوا مجاهرين : أرنا الله ، أو صِفَةٌ لمصدر محذوف ، أي ؛ رؤيةً جهرةً ، بمعنى أرناه نَرَه رؤيةً جهرةً ، كقوله : ﴿لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى ٱللّهَ جَهْرَةً ﴾ ، وقد مضى الكلام على هذا في البقرة بأشبع من هذا ".

﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ ﴾ (فوقهم) ظرف لرفعنا ، أو حال من الطور . ﴿بِمِيثَقِهِمُ ﴾ : الباء متعلقة برفعنا ، أي : رفعناه بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوا .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (٥٥) من البقرة .

و ﴿ سُجَكًا ﴾ : جمع ساجد ، وهو منصوب على الحال من الضمير في ﴿ ٱدْخُلُوا ﴾ .

﴿ لَا تَعَدُّوا فِي السَّبْتِ ﴾ قرئ: (لا تَعْدُوا) بإسكان العين وتخفيف الدال(١) ، وهو مضارع عدا يعدو ، إذا جاوز الحد ، وأصله : لا تَعْدُوُوْا بواوين : الأولى لام الفعل ، والثانية ضمير الفاعلين ، فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت فسكنت ، وبعدها واو ساكنة فحذفت الأولى لالتقاء الساكنين .

وقرئ: (لا تَعَدُّوا) بفتح العين وتشديد الدال<sup>(٢)</sup>، وأصله تعتدوا، فألقيت حركة التاء على العين وأدغمت التاء في الدال للقرب بعد القلب.

وقرئ: بإخفاء العين (٣) تنبيهاً على أصلها ، وأصله أيضاً لا تعدووا بواوين ، ففعل به ما ذكرت آنفاً .

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلَفُأَ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَقَهُمُ ﴾ في (ما) وجهان:

أحدهما: أنها مزيدة للتوكيد، ومعنى التوكيد هنا: تحقيق أن العقاب أو تحريم الطيبات لم يكن إلَّا بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك.

والثاني: أنها نكرة تامة ، و ﴿نَقْضِهِم﴾ بدل منها ، والباء متعلقة بمحذوف دلَّ عليه ما بعده ، أي فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا من

<sup>(</sup>١) هي قراءة أكثر العشرة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) رواية ورش عن نافع .

<sup>(</sup>٣) يعني أنها قرئت (لا تَعْدُوا) ساكنة العين مشددة الدال ، وبها قرأ المدنيان . انظر فيها وفي اللتين قبلها : السبعة /٢٤٠/ ، والحجة ٣/ ١٩٠، والمبسوط /١٨٣/ ، والتذكرة ٢/ ٣١١، والنشر ٢/ ٢٥٣.

اللعن [دلَّ عليه ما بعده ، أي : فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا من اللعن] (١) والسخط وغير ذلك ، أو بقوله : ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ﴿ ٢) على أن قوله : ﴿فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ ، وإنما أعيدت ﴿فَيِطُلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ (٦) بدل من قوله : ﴿فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ ، وإنما أعيدت الفاء والجار في البدل لطول الفصل . ﴿وَكُفْرِهِم ﴾ ﴿وَقَنْلِهِمُ ﴾ ، ﴿وَقَوْلِهِمْ ﴾ عطف على ﴿نَقْضِهِم ﴾ .

﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ : أي إلَّا إيماناً أو وقتاً قليلاً .

﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَدَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَيِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهَ بُهْتَنَا عَظِيمًا﴾ ﴿وَيِكُفُرِهِمُ﴾ عطف على ﴿وَيَكُفُرِهِم ﴾ ، أو على ﴿وَكُفْرِهِم ﴾ . وتكرير (كفرهم) إخبار بأنهم كفروا كفراً بعد كفر ، وهو كفرهم بموسى ، ثم بعيسى ، ثم بمحمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين على ما فسر (٤) ، فعُطِفَ بعضُ كفرهم على بعض ، ولك أن تمنع الحد والحظر وتعطف على غيرهما مما تقدم .

و ﴿ بُهَ تَنَا ﴾ : مصدر في موضع الحال من الضمير المجرور في ﴿ وَقَوْلِهِمْ ﴾ ، أي : بَهَّاتِين ، يقال : بَهَتَهُ بَهْتاً وبَهَتاً وبُهْتاناً ، فهو بهَّاتُ ، إذا قال عليه ما لم يفعله ، فهو مبهوت (٥٠) .

وقيل : هو مصدر يعمل فيه القول لأنه ضرب منه ، فهو كقولهم : رجع القهقرى ، فهو على هذا بمثابة القول في الانتصاب .

وقيل : تقديره قولاً بُهتاناً .

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) و (ب) ، والالتباس بيِّن .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٦٠) الآتية .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٦٠) أيضاً .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحاح (بهت).

وقيل: بَهَتُوا بُهْتاناً (١).

والبهتان العظيم: هو ما رموها به من الفاحشة.

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَمُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكِّ مِّنَهُ مَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ وَقُولِهِمْ ﴾ عطف على قوله: ﴿ وَبِكُفِّرِهِمْ ﴾ .

﴿ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ : ﴿ عِيسَى ﴾ بدل من ﴿ ٱلْمَسِيحَ ﴾ ، أو عطف بيان له ، و ﴿ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ كذلك . ولك أن تجعله نعتاً لـ ﴿ عِيسَى ﴾ ، وأن تنصبه بإضمار أعني .

وقوله: ﴿وَلَكِن شُبِهَ لَمُمُ ﴿ (شبه) مسند إلى (لهم) ، كما تقول: خُيِّلَ إليه ، كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه ، وقيل: هو مسند إلى ضمير المقتول وإن لم يجر له ذكر ؛ لأن قوله: ﴿إِنَّا قَنَلْنَا﴾ يدل عليه ، كأنه قيل: ولكنْ شُبِّه لهم مَن قَتَلوه ، ولا يجوز أن يكون مسنداً إلى المسيح ؛ لأن المسيح مُشَبَّهُ به ، وليس بمشبَّه ، هذا قول الزمخشري (٢).

وقوله: ﴿لَغِي شَكِّ مِّنْهُ ﴾ (منه) في موضع جر على الصفة لشك ، أي : لفي شَكِّ حادث منه ، أي من جهته ، ويبعد تعلقه بشك كما زعم بعضهم ؟ لأنه يقال : شك في كذا، ولا يقال : شك من كذا .

وقوله: ﴿ مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ ﴾: (علم) في موضع رفع بالابتداء، و (من) مزيدة لاستغراق الجنس، وفي الخبر وجهان:

<sup>(</sup>١) انظر أوجه الإعراب هذه في التبيان ١/٤٠٤ أيضاً .

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۱/ ۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) كذا أيضاً في التبيان ١/ ٤٠٥.

أحدهما: ﴿بِهِ ﴾ ، و ﴿لَهُمْ ﴾ لغو ، ك ﴿لَهُ ﴾ في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُمُ كُفُوًا أَحَدُنُ ﴾ (١) ، و ﴿لَهُمْ ﴾ يتعلق بما تعلق به الخبر ، كقولك : عندك في الدار زيد .

والثاني : ﴿لَهُمْ ﴾ ، و ﴿بِهِ ِ ﴾ في موضع نصب على الحال ، إمّا من المستكن في الظّرف الذي هو الخبر ، أو من ﴿عِلْمٍ ﴾ ، كقوله :

١٧١ ـ لِعزَةَ موحِشاً طَلَلٌ قديم ٢٧١ ـ لِعزَةَ موحِشاً طَلَلٌ قديم

ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿عِلْمِ﴾ ، كما زعم بعضهم ؛ لأن ما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه .

ولك أن ترفع ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ بالظرف وهو ﴿بِهِۦ﴾ ، أو بلهم على رأي أبي الحسن .

وقوله: ﴿إِلَّا ٱلِبَاعَ ٱلظَّنِّ﴾ استثناء ليس من الأول ، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم ، أي : ولكنهم يتبعون الظن . ويجوز في الكلام رفع ﴿ آلِبَاعَ ٱلظَّنَّ ﴾ على البدل من ﴿عِلْمٍ ﴾ ؛ لأن موضعه رفع على ما ذكرت آنفاً ، على أن تجعل اتباع الظن عِلْمَهم على الاتساع ، كقولهم : تحيتك الضربُ ، و عتابك السيف ، و قوله :

1۷۲ - وبَـلْدَةِ ليس بها أَنِيسُ إلَّا اليَعَافِيرُ وإلا العِيسُ (٣) فجعل اليعافير والعيس أنيسها اتساعاً .

سورة الإخلاص ، الآية : ٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الشاهد أكثر من مرة أولها برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) رجز نسبه صاحب الخزانة ١٧/١٠ لجران العود ، وهو من شواهد سيبويه ٢/ ٣٢٢، ومعاني الفراء ١/ ٢٨٨، ومجاز أبي عبيدة ١/ ١٣٧، والمقتضب ٤/ ٤١٤، ومعاني الزجاج ٢/ ٧٣، وجامع البيان ٥/ ٢٧٧، وإعراب النحاس ١/ ٤٦٩، والمقتصد ٢/ ٧٢٠، والإنصاف ١/ ٢٧١.

واليعافير: جمع يعفور وهو الخِشْفُ، وولد البقرة الوحشية أيضاً. وقيل: اليعافير تيوس الظباء (١). والعيس بالكسر: الإبل البيض يخالِطُ بياضَها شيءٌ من الشُقرة، واحدها أعيسُ، وهذا كله مجاز واتساع.

و ﴿ يَقِينًا ﴾ : إمَّا نعت لمصدر محذوف ، أي : قتلاً يقيناً ، أو حال من الضمير في ﴿ قَلُوهُ ﴾ ، أي : ما قتلوه متيقنين ، كما زعموا في قولهم : ﴿ إِنَّا قَلُلُوهُ ﴾ ، كقولك : وما قتلوه حقاً ، أي : حُقَّ انتفاءَ قتلِهِ حقاً ، وقيل : الوقف على قوله : ﴿ وَمَا قَلُوهُ ﴾ ، على تقدير : تيقنوا ذلك يقيناً (٢) .

﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ (إن) بمعنى ما ، كالتي في قوله: ﴿ إِنِ ٱلْكَفْرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ (٧) ، والجار

<sup>(</sup>١) من الصحاح (عفر).

<sup>(</sup>۲) ذكر هذا القول الزجاج ۲/ ۱۲۹، وابن عطية ٤/ ٣٠٥. ونسبه صاحب زاد المسير ٢٤٦/٢ إلى الحسن .

<sup>(</sup>۳) ذکره القرطبي ۲/ ۱۰.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الفراء ١/ ٢٩٤، والزجاج ٢/ ١٢٩، والنحاس في معانيه ٢/ ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٥) ذكره الطبري ٦/ ١٧، والماوردي ١/ ٤٤٥ ونسبه إلى السدي . وفي (د) : وما قتلوه أمره .

 <sup>(</sup>٦) انظر هذه الأوجه مجتمعة عدا الأخير في الكشاف ١/٣١٢. وانظر التقدير الأخير في التبيان
 ١/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الملك ، الآية : ٢٠.

والمجرور بعده في موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : وما منهم أحد ، يعني من اليهود والنصارى ، فأحد مبتدأ ، والخبر الجار والمجرور .

﴿ إِلَّا لَيُوّمِنَنَ بِهِ عَ جواب قسم محذوف ، والجملة القسمية في موضع الصفة لأحد ، ثم حذف الموصوف الذي هو (أحد) وأقيمت الصفة مقامه ، ونظيره : ﴿ وَإِن مِّنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ (١) ، أي : وما منكم أحد إلا واردها ، ﴿ وَمَا مِناً إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴾ (١) أي : وما منا أحد ، هذا مذهب أهل البصرة (٣) ، وقال أهل الكوفة (١) : المحذوف : (مَن) ، أي : وما منهم إلّا مَن ليؤمنن به ، وأبى ذلك أهل البصرة ؛ لأن الصلة كبعض الموصول ، ولا يجوز حذف بعض الاسم (٥) .

والضمير في ﴿بِهِ ﴾ لعيسى الله ، وفي ﴿مَوْتِهِ ﴾ لأحدِ المحذوف (٢) وقيل : في ﴿بِهِ ﴾ لله تعالى (٧) ، وقيل : كلاهما لعيسى الله ؟ لأنه يخرج آخر الزمان ، [أي : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى الله الله عليه الله الكالم .

والمستكن في ﴿لَيُؤْمِنَنَّ﴾ لِأَحَدٍ المقدر .

سورة مريم ، الآية : ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، الآية : ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) يمثله سيبويه ٢/ ٣٤٥، والزجاج ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) يمثله الفراء ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر في هذا إعراب النحاس ١/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٦) نسب الماوردي ١/٥٤٤ هذا القول إلى الحسن ، ومجاهد ، والضحاك ، وابن سيرين ، وجويبر . وأخرجه الطبري ١٩/٦ عن ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۷) ذكره الزمخشري ۱/ ۳۱۳، والقرطبي ٦/ ١١.

<sup>(</sup>٨) الزجاج ٢/ ١٣٠، ومعاني النحاس ٢/ ٢٣٦، وأخرجه الطبري ٦/ ٢١ عن عكرمة .

<sup>(</sup>٩) قال الإمام الطبري ٦/ ٢١: هذا أولى الأقوال بالصحة والصواب . وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

والجمهور على فتح النون الأولى حملاً على لفظ أَحَدٍ ، أو (مَن) على المذهبين ، وقرئ : (ليؤمنُن بهم) بضم النون وجمع الضمير (١) حملاً على معناه .

و ﴿ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ : ظرف لشهيد .

[والمنوي في ﴿يَكُونُ﴾ لعيسى صلوات الله عليه ، أي : يكون عيسى الله شاهداً في يوم القيامة على أهل عصره، بتكذيب من كذبه، وبتصديق من صدقه منهم على ما فسر](٢).

﴿ فَيَظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَمُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَاهِمِ اللّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَاهِمِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيحًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿فَبِظُلْمِ ﴾ متعلق بما تعلق به ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم ﴾ وقد ذكر (٣) .

[والمعنى : ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكبوه ، وهو ما عدد عليهم من الكفر وغيره] .

﴿ وَبِصَدِّهِم ﴾: عطف على ﴿ فَبِظُلْمِ ﴾. ﴿ كَثِيرًا ﴾: نعت لمصدر محذوف ، أي : صداً كثيراً ، أو ناساً كثيراً .

و ﴿ وَأَخْذِهِمُ ﴾ : عطف على (صدهم) ، ومثله ﴿ وَأَكْلِهِمْ ﴾ ، والمصادر من

<sup>(</sup>۱) هكذا رسمت هذه القراءة في المخطوط والمطبوع ، وإنما هي (ليؤمنُن به قبل موتهم) ، وهي قراءة أُبي رضي الله عنه ، انظر معاني الفراء ١/ ٢٩٥، وجامع البيان ٦/ ٢٠، والكشاف / ٣١٣، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٦/ ٢٣، وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٣) قبل قليل عند إعراب الآية (١٥٥).

لدن قوله : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَكْلِهِمْ ﴾ مضافة إلى الفاعل .

والواو في ﴿وَقَدُ نُهُوا﴾ للحال ، [والباء للسببية من لدن قوله : ﴿فَهِمَا نَقْضِهِم﴾ أي فبسبب نقض هؤلاء اليهود الذين وصفوا بسبب قتلهم ، وبسبب ظلمهم ، وبسبب صدهم الناس إلى قوله : ﴿وَأَكْلِهِمْ﴾](١) .

﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَٰۃُ وَٱلْمُؤْنُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيًا ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُم ﴾ (الراسخون) رفع بالابتداء و ﴿ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ متعلق به ، أي : الثابتون فيه . و ﴿ مِنْهُم ﴾ في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿ ٱلرَّسِخُونَ ﴾ أي : كائنين منهم .

و ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ : عطف على ﴿ ٱلرَّسِخُونَ﴾ ، و ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ خبر الابتداء .

و ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ : منصوب على المدح لبيان فضل الصلاة عند صاحب الكتاب (٢) ، وهو عند الكسائي (٣) مجرور محمول على (ما) في قوله : ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ، أي : يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء، أو الملائكة على ما فسر (٤) .

وقيل: هو عطف على الكاف في قوله: ﴿بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ أي: يؤمنون بالذي أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة، وهم الأنبياء، وهذا وجه حسن من جهة المعنى، لكن ضعيف من جهة الإعراب؛ لما ذكرت فيما سلف

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين هنا والذي قبله ساقط من (د) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۲/۲۲ ـ ٦٣. وحكاه عنه الزجاج ۲/ ۱۳۱، والنحاس ۱/ ٤٧٠، والزمخشري
 ۱/ ۳۱۳.

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه النحاس ١/ ٤٧١، ومكي ١/ ٢١٢، ورجحه الطبري ٦/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الطبري ٦/ ٢٦، والكشاف ١/ ٣١٣، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٠٨، والرازي ١١/ ٨٤.

من الكتاب أن عطف الظاهر على المضمر المجرور لا يجوز عند أهل البصرة إلّا بإعادة الجار(١).

وقيل: هو عَطْفٌ على الهاء والميم في ﴿مِّنْهُمْ ﴾ في قوله: ﴿لَّكِنِ الْكِلْهِ مُنْهُمْ ﴾ ، أي: منهم ومن المقيمين الصلاة .

وقيل : هُو عطف على الكاف في قوله : ﴿ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ أي : من قبلك ومن قبل المقيمين .

وهذان الوجهان أيضاً فيهما من الضعف ما ذكرت آنفاً في الوجه الذي قبلهما (٢٠) . وقيل : هو عطف على (قبل) في قوله : ﴿وَمَا أُنِلَ مِن قَبْلِكَ﴾ ، أي : من قبلك ومن قبل المقيمين ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (٣) .

وقيل: هو على إضمارٍ ، أي: وبصلاة المقيمين [والمعنى: يؤمنون بالله وبالصلاة، أي: وبوجوبها] (٤) .

والمختار الوجه الأول ، لما للقوم في النصب على الاختصاص والمدح من الانحراف والميل ، ولسلامته من الطعن والرد ، ولكونه قول صاحب الكتاب ، والقول ما قالت حَذام .

فإن قلت: هل يجوز أن تجعل خبر المبتدأ الذي هو ﴿ ٱلرَّسِخُونَ ﴾ ﴿ أُوْلَيِكَ سَنُوَّتِهِم ﴾ ؟ . قلت: نعم إن جعلت ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ مجروراً بالعطف على ما ذكر ، وإن جعلته منصوباً ونصبته على المدح فلا ؛ لأن المدح لا يكون إلّا بعد تمام الكلام (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر إعراب الآية (۲۱۷) من البقرة . وانظر هذا القول في جامع البيان ، وإعراب النحاس .

<sup>(</sup>٢) انظر هذين القولين في المصدرين السابقين أيضاً .

<sup>(</sup>٣) إعراب النحاس ١/ ٤٧١، ومشكل مكى ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا القول ، لكن في التبيان ١/ ٤٠٨: وقيل : التقدير (وبدين المقيمين) . وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٥) كذا أيضاً قال الطبري ٦/ ٢٧، ومكى ٢١٢١١. وغيرهما .

وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي : (والمقيمون) بالواو ، وبه قرأ بعض القراء (١) . والمختار الياء لأجل الرسم مع موافقة الجل له .

وأما رفع قوله: ﴿وَٱلْمُؤْتُونَ ﴾ فعلى الابتداء، و ﴿أَوْلَكِكَ سَنُوَّتِهِمْ ﴾ خبره، أو على إضمار مبتدأ، أي: وهم المؤتون. ولك أن تعطفه على ﴿الرَّسِخُونَ ﴾، أو على المستكن فيه، أو في ﴿وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾، أو على المضمر في ﴿يُؤْمِنُونَ ﴾ . أو على المضمر في ﴿يُؤْمِنُونَ ﴾ .

و ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ عطف على ﴿ وَٱلْمُؤْثُونَ ﴾ .

وقرئ: ﴿ سَنُؤَتِهِم ﴾ بالنون على إخبار الله عز وجل عن نفسه بلفظ الجمع ، وبالياء النقط من تحته (٢) ، بمعنى : سيؤتيهم الله ، لقوله : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ .

و ﴿ أُولَٰتِكَ ﴾ : في موضع رفع بالابتداء والخبر ﴿ سَنُؤُتِهِم آَجُرًا عَظِيًا ﴾ ، ولك أن تجعله في موضع نصب بفعل مضمر دل عليه هذا الظاهر ، أي : ونؤتي أولئك .

﴿إِنَّاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَآ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوحِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِۥ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ الْعَيْمِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِۥ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ الْعَيْمَ وَالْقَبِيْمَ وَالْقَوْبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلِيَهُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﷺ:

قوله عز وجل: ﴿ كُنَّا أَوْحَيْنَا ﴾ الكاف في موضع نصب إمَّا نعت لمعنَّى

<sup>(</sup>۱) انظر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في الطبري ٦/ ٢٥، وإعراب النحاس ١/ ٤٧١، والكشاف ١/ ٣١٣، وهي قراءة مالك بن دينار ، والجحدري ، وعيسى الثقفي ، وسعيد بن جبير ، والأعمش ، ورواية عن أبي عمرو ، انظر المحتسب ١/ ٣٠٣، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٠٨، بالإضافة إلى النحاس ، والزمخشري .

<sup>(</sup>٢) فيكون في إعرابه ستة أوجه ذكرها العكبري ٤٠٨/١ هكذا ، واقتصر النحاس ١/ ٤٧٢، ومكى ٢١٣/١ على خمسة منها .

<sup>(</sup>٣) الأكثر على الأولى ، وبهذه قرأ حمزة ، وخلف ، انظر السبعة / ٢٤٠/ ، والحجة ٣/ ١٨٩، والمبسوط / ١٨٣/ ، والنشر ٢/ ٢٥٣.

محذوفٍ و (ما) مصدرية ، أي : أوحينا إليك إيحاءً مِثْلَ إيحائنا إلى نوح ، أو لِعَينٍ محذوفٍ فتكون (ما) موصولة ، أي : أوحينا إليك شيئاً مثل الذي أوحيناه إلى نوح من الأحكام وغيرها (١) .

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (من) متعلقة بأوحينا ، أو بالنبيين ، ولا يجوز أن تكون حالاً من ﴿ٱلنَّبِيِّينَ ﴾ ؛ لأن ظرف الزمان لا يكون حالاً لِلجُثَّةِ ، كما لا يكون خبراً عنها .

وقوله: ﴿إِنَهِ عَمَهُ إلى قوله: ﴿وَسُلِيَهُ كُلَ هذه الأسماء عطف على ﴿ إِبْرَهِ عَمَ ﴾ وجميعها أعجمية ما عدا ﴿وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ ، وهو جمع سِبط ، وقد مضى الكلام عليه في «البقرة»(٢) . والمانع لهذه الأسماء من الصرف العجمة والتعريف .

وقوله: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴾ قرئ : بفتح الزاي على أنه مفرد كالتوراة والإنجيل ، وهو فعول بمعنى مفعول ، من زَبَرْتُ الكتاب ، إذا كَتَبْتَهُ . وقرئ : بضمها (٣) ، على أنه جمع زبور بحذف الزيادة ، كأن الواو حذفت فبقي زَبْرٌ ، ثم جُمع على فُعول كبحر وبحور ، كما جمع ظريف على ظروف ، كأنه ظرف أو مصدر كالدُخُول سُمّي به الكتاب .

قال أبو إسحاق: وأصل الزَّبْرِ في اللغة: إحكام العمل في البئر

<sup>(</sup>۱) فيكون إعراب الكاف على الوجه الأول نعتاً لمصدر محذوف ، وعلى الوجه الثاني : مفعولاً به لـ (أوحينا) .

<sup>(</sup>٢) إن عني الكلام على (الأسباط) ، فلم أجد ذلك على الرغم من أن ذِكْره قد تقدم في موضعين من البقرة ، وموضع من آل عمران ، وعلى كل حال فالأسباط : هم ولد الولد ، وقيل : ولد البنت، ومنه : الحسن والحسين سبطا رسول الله على . والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب ، أخرج الإمام الطبري ١/ ٥٦٨: عن قتادة قال : الأسباط : يوسف وأخوته بنو يعقوب وَلَد اثني عشر رجلاً ، فولد كل رجل منهم أمة من الناس ، فسموا أسباطاً ، وقيل في اشتقاقه أنه من السبط ، وهو التتابع ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) الأكثر على الأولى ، وقرأ حمزة وخلف : (زُبورا) بضم الزاي . انظر السبعة / ٢٤٠/ ، والحجة ٣/ ١٩٣، والمبسوط /١٨٣/ ، والنشر ٢/ ٢٥٣.

خاصة ، يقال : بئر مزبورة ، إذا كانت مطوية بالحجارة (١) .

﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ ﴾ الجمهور على نصب قوله: ﴿وَرُسُلًا ﴾ ، ونصبه من وجهين: إمَّا بمضمر في معنى أوحينا ، وهو أرسلنا ، كأنه قيل: أرسلناك وأرسلنا رسلاً ، أو بما فسره هذا الظاهر وهو قد قصصناهم ، أي: وقصصنا رسلاً قد قصصناهم ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي: ورسلاً قد قصصنا أخبارهم عليك. و ﴿وَرُسُلاً لَمْ نَقَصُمْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ : عطف على ما قبله .

فإن قلت: ما محل قوله: ﴿قَدَّ قَصَصْنَهُمْ ﴾ و ﴿لَمْ نَقَصُصْهُمْ ﴾ من الإعراب؟ قلت: أما على الوجه الأول؛ فمحلهما النصب على الصفة لرسل، وأما على الثاني: فلا محل لهما؛ لأنهما مفسرتان للعامل.

وقرئ: (ورسلٌ قد قصصناهم) و (رسلٌ لم نقصصهم) بالرفع فيهما<sup>(۲)</sup>، ووجهه ظاهر.

وقوله: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ قيل: من قبل هذه السورة ، وقيل: من قبل هذا اليوم (٣٠) .

قوله: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (تكليماً): مصدر مؤكد للفعل، وفائدة هذا التأكيد رفع المجاز وإزالة اللبس، وأن الله سبحانه تولى كلامه بنفسه بغير واسطة، ولا إلهام، ولا وحي (٤٠).

<sup>(</sup>۱) معانى الزجاج ۲/ ۱۳۳.

<sup>(</sup>۲) هي قراءة أبي رضي الله عنه ، انظر معاني الفراء ١/ ٢٩٥، وإعراب النحاس ١/ ٤٧٣، ومعالم التنزيل ١/ ٥٠٠، والكشاف ١/ ٣١٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٣١١.

 <sup>(</sup>٣) كذا هذان القولان في تفسير أبي السعود ١/ ٨١٥. ولم يذكر النسفي ٣٧٨/١ غير الأول.
 وقال ابن كثير ١/ ٥٩٩: أي من قبل هذه الآية ، يعني في السور المكية وغيرها.

<sup>(</sup>٤) كذا في أكثر التفاسير.

والجمهور على رفع اسم الله عز وجل ، وقرئ : (وكلم اللَّهَ) بالنصب (١) ، ووجه كلتيهما ظاهر .

﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ (رسلاً) يحتمل أن ينتصب على الحال من على البدل من قوله: ﴿ وَرُسُلاً قَدَّ قَصَصْبَنَهُم ﴾ (٢) ، وأن ينتصب على الحال من الهاء والميم في ﴿ قَدَّ قَصَصْبَنَهُم ﴾ ، أي : قد قصصناهم مُرْسَلين ، وفائدة هذه الحال في الصفة وهي ﴿ مُبَشِّرِينَ ﴾ وَمُنذِرِينَ ﴾ كقولك : مررت بزيد رجلاً صالحاً ، وقوله : ﴿ وَهَنذَا كِتَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيّا ﴾ (٣) ، وأن ينتصب على المدح ، ولك أن تنصبه بفعل مضمر ، أي : أرسلنا رسلاً .

١٧٣ -لِعِزَّةَ مُوحِشاً طَلَلٌ قَدِيمٌ ١٧٣ -لِعِزَّةَ مُوحِشاً طَلَلٌ قَدِيمٌ

ولك العكس ، وهو أن تجعل ﴿عَلَى ٱللَّهِ ﴾ الخبر ، و ﴿لِلنَّاسِ ﴾ الحال ، ولا يجوز تعلق أحدهما بـ ﴿حُجَّةُ ﴾ ؛ لأنها مصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه .

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة نسبت إلى إبراهيم النخعي ، ويحيى بن وثاب ، انظر المحتسب ١/ ٢٠٤، والكشاف ١/ ٣١٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ، الآية : ١٢.

<sup>(</sup>٤) سبق عدة مرات ، أولها برقم (٥٥) .

و ﴿بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ﴾ يحتمل أن يكون ظرفاً لاسم يكون ، أو لخبرها ، وأن يكون في موضع رفع صفة لاسمها .

﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ ﴾ الجمهور على تخفيف ﴿ لَكِنِ ﴾ ورَفْع اسم اللَّهِ على الابتداء .

وقرئ: (لكنَّ) بالتَشديد ونصب ما بعدها (١) . والخبر ﴿يَشَهَدُ ﴾ على كلتا القراءتين ، وإن كان حكمه مختلفاً على المذهب المنصور ، وهذا محمول على المعنى ؛ لأن الاستدراك لا بد له من مستدرك ، وفيه وجهان :

أحدهما: أنه لما سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك ، واحتج عليهم بقوله: ﴿إِنَّا آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾(٢) قال: ﴿لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ ، بمعنى أنهم لا يشهدون ولكن الله يشهد .

[والثاني: أنه لما نزل ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ قالوا: ما نشهد بهذا، فنزل: ﴿لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ ﴾] قاله الزمخشري (٣).

وقوله: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ (بعلمه) في موضع نصب على الحال إمّا من المفعول وهو الهاء في ﴿أَنْزَلَهُ ﴾ ، أي: أنزله ملتبساً بعلمه ، أو معلوماً ، أو أنزله وهو معلومه ، أو من الفاعل وهو المستكن في ﴿أَنْزَلَهُ ﴾ ، أي: أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك ، أو أنزله وهو عالم به رقيب عليه حافظ له ﴿إِنَّا لَهُ لَكُفِظُونَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) شاذة ، نسبها الزمخشري ٣١٤/١ إلى السلمي ، وأضافها ابن عطية ٣١٣/٤ إلى الجراح الحكمي أيضاً .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٦٣) المتقدمة .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٣١٤ ـ ٣١٥. وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ، الآية : ٩.

وقوله: ﴿وَٱلْمَلَآهِكُونَ ﴾ الواو واو الحال ، أي: أنزله والملائكة شاهدون بأنه حق وصدق . و ﴿شَهِيدًا ﴾ حال أو تمييز ، وقد ذكر في غير موضع (١) .

فإن قلت : ما محل قوله : ﴿أَنزَلَهُۥ ؟ قلت : لا محل له ، لأنه مفسر لقوله : ﴿لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ ﴾ ، فإن قلت : هل يجوز أن يكون قوله : ﴿وَٱلْمَلَيْكِكُهُ يَشْهَدُ ﴾ ويكون حكمها كحكمها ؟ قلت : لا يبعد ذلك .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهُ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَدَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾ (إلا طريق جهنم) استثناء من ﴿طَرِيقًا ﴿ ، وفيه معنى العموم لكونه في سياق النفي ، أعني ﴿طَرِيقًا ﴾ .

و ﴿ خَالِدِينَ ﴾ : حال من الهاء والميم في ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ ﴾ ، وهي بمنزلة مررت برجل معه صقرٌ صائداً به غداً .

و ﴿أَبِدًا﴾ : ظرف لخالدين ، وهو في المستقبل نظير قط في الماضي ، نحو : ما أضربك أبداً ؛ وما ضربتك قَطُّ .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّتِكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿قَدُ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمَ ﴾ الباء في ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ يحتمل أن يكون للتعدية ، كهمزة أفعل المنقول من فَعَل متعلقة بجاءكم ، أي: بسبب إقامة الحق. وأن تكون في موضع الحال من الرسول ،

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (٧٩) من هذه السورة .

أي : جاءكم ملتبساً بالحق ، أو معه الحق . و ﴿مِّن تَبِّكُمُّ ﴾ : في موضع الحال من الحق . ولك أن تعلقه بجاء .

وقوله : ﴿ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ﴾ اختلفت النحاة في نصب قوله : ﴿خَيْرًا لَكُمْ ﴾ :

فذهب صاحب الكتاب رحمه الله وموافقوه إلى أنه منصوب بمضمر دل عليه قوله: ﴿ فَامِنُوا ﴾ ، وذلك أنه لما أمرهم بالإيمان علم أنه يريد أن يخرجهم من أمر ويدخلهم فيما هو خير منه لهم ، فقال: ﴿ خَيْرًا لَكُمْ ﴾ ، أي : اقصدوا أو ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر ، وهو الإيمان ، فهو مفعولُ فِعلِ مضمر (١) .

وذهب الفراء: إلى أنه نعت لمصدر محذوف ، أي: فآمنوا إيماناً خيراً لكم (٢٠) .

وذهب أبو عبيدة : إلى أنه خبر كان المحذوفة ، أي : يكن الإِيمان خيراً (٣) .

وكذلك القول في قوله: ﴿أَنتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُّ ﴾(٤).

قوله عز وجل: ﴿ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ (الحق) منصوب

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۲۸۰/۱ \_ ۲۸۶، ومعاني الزجاج ۲/ ۱۳۵، وإعراب النحاس ۱/۵۷۶. ومشكل مكي ۲۱۳/۱ \_ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٢) معانى الفراء ١/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ وحكته عنه المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١٤٣/١. ونقلتْهُ عنه المصادر السابقة أيضاً .

<sup>(</sup>٤) من الآية التالبة .

بقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُوا ﴾ على التضمين ، كأنه قيل: ولا تذكروا إلّا الحقّ . ولك أن تجعله نعتاً لمصدر محذوف ، أي : إلّا القول الحق ، وهو تنزيه الله عن الشريك والولد .

وقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ﴾ (المسيح) رفع بالابتداء، وخبره ﴿رَسُولُ ٱللَّهِ﴾، و ﴿عِيسَى﴾ بدل أو عطف بيان، وقد ذكر فيما سلف من السورة(١).

و ﴿ وَكِلِمَتُهُ ۚ ؛ عطف على ﴿ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ . و ﴿ أَلْقَلَهَا ﴾ : في موضع الحال وقد معه مرادةٌ ، واختلف في ذي الحال وعاملها على ثلاثة أوجه :

أحدها: أن ذا الحال الكلمة وعاملها معناها ، وهو الإِنشاء والاختراع ؛ لأنه وُجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة أب أو نطفة .

والثاني: أن ذا الحال وعاملها كلاهما محذوف ، أي: وكلمته إذ كان ألقاها ، فإذ ظرف للكلمة ، وكان فعل حقيقي بمنزلة وجد وحدث ، وفيه ضمير يعود إلى الله جل ذكره ، و ﴿أَلْقَلْهَا ﴾ حال منه ، والعامل كان ؛ لأنه فعل حقيقي كسائر الأفعال .

والثالث: أن ذا الحال الهاء المجرورة في ﴿وَكَلِمَتُهُۥ وَالعامل فيها معنى الإِضافة ، أي: وكلمة الله ملقياً إياها .

ومعنى ﴿أَلْقَنْهَا ۚ إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾ : أوصلها إليها وحصَّلَها فيها(٢) .

و ﴿ وَرُوحٌ مِّنَهُ ﴾ : عطف على قوله : ﴿ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ ، وقيل : عطف على الله على الله عليه ، أي : ألقى الله وجبريل المستكن في ﴿ أَلْقَلَهُ آ ﴾ على أنه جبريل صلوات الله عليه ، أي : ألقى الله وجبريل الكلمة إلى مريم (٣) . والضمير في ﴿ مِنْهُ ﴾ و ﴿ وَكَلِمَتُهُ وَ ﴾ و ذكره .

انظر إعراب الآية (١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) كذا فسرها الزمخشري ١/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا القول في تفسير الطبري ٦/ ٣٦، وجامع القرطبي ٦/ ٢٣.

وقوله : ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ﴾ (ثلاثةٌ) خبر مبتدأ محذوف ، واختلف في تقديره على ثلاثة أوجه :

أحدها: أن التقدير: ولا تقولوا المعبود أو الله ثلاثة كما تقول النصارى، وذلك أنهم يقولون فيما حُكي عنهم: هو جَوْهَرٌ واحدٌ له ثلاثة أقانيم، ثم اختلفوا في الأقانيم، فبعضهم قالوا: هي ذوات، وبعضهم قالوا: هي صفات، وطائفة منهم قالوا: الأب الذات، والابن العِلْمُ، وروحُ القُدُسِ الحياةُ. والأقانيم: الأصول، واحدها أُقنومٌ.

والثاني : أن التقدير : الآلهة ثلاثة .

والثالث: أن التقدير: ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة ، فحُذف المبتدأ والمضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، ويعضد هذا الوجه قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾(١) .

فإن قلت : لم سمي عيسى الله روحاً ؟ قلت : اختلف في ذلك على أوجه :

أحدها: أنه سمي روحاً ؛ لأنه كان بسبب نفخة جبريل صلوات الله عليه بإذن الله ، والنفخ يسمى في اللغة روحاً ، قال ذو الرمة يصف ناراً:

١٧٤ - فقلتُ له ارفَعْها إليكَ وأَحْيِها بِرُوحِكَ ..... (٢)

أى : بنفخك .

والثاني: أنه سمي روحاً ؛ لأنه رُوحٌ من الأرواح ، وذلك أن الله عز

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٧٣.

<sup>(</sup>٢) البيت لذي الرمة في وصف نار ، وتمامه :

بروحك واقتته لهاقيتة قدرا وانظره في جامع البيان ٦/ ٣٦، والمحرر الوجيز ٤/ ٣١٦، وزاد المسير ٢/ ٢٦١، وجامع القرطبي ٦/ ٢٣، وتهذيب اللغة (راح)، ولسان العرب (روح).

وجل لما أخرج ذرية آدم على من ظهره فجعلهم أرواحاً كان روح عيسى على في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد ، فأرسل إلى مريم فدخل في فيها فحملت ، وإنما أضافه إليه سبحانه دون غيره تشريفاً له .

والثالث: أنه سمي روحاً ؛ لأنه ذو روح وُجد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي ، وإنما أنشأه الله إنشاءً أو اخترعه اختراعاً ، ولذلك سمي كلمته ؛ لأنه بكلمته وأمره من غير واسطة أب ولا نطفة ، وقد ذكر .

وقيل: معنى قوله: ﴿وَرُوحُ مِّنْهُ ﴾ أي: ورحمة منه، كقوله: ﴿وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ ﴾ .

وقوله: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ اسم الله رفع بالابتداء، و ﴿إِلَّهُ ﴾ خبره، و ﴿وَحِدُّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

وقوله: ﴿ سُبِّكَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾ (أن) في موضع نصب على حذف الجار وهو (مِن) ، أو (عن) ، أي: سبحه تسبيحاً من أن يكون ، أو عن أن يكون له ولد ، أو جر على إرادته على الخلاف المشهور (٢) .

١) المجادلة (٢٢) . وانظر هذا القول في جامع البيان ٦/ ٣٦، وزاد المسير ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، الآية : ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ، الآية : ١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الصحاح (دبر).

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الأقوال مجتمعة في مشكل مكي ٢١٤/١ \_ ٢١٥، واقتصر العكبري ٤١٢/١ على الأول فقط .

<sup>(</sup>٦) بين سيبويه والخليل ، وانظر إعراب الآية (٢٥) من البقرة .

والجمهور على فتح همزة ﴿أَن يَكُونَ﴾ ونصب النون على أنها الناصبة للفعل ، وقرئ بكسرها ورفع النون (١) ، على أنها النافية بمعنى (ما) ، أي : سبحانه ما يكون له ولد . والكلام على هذه القراءة جملة وتفصيلاً مبين في العقيدة .

وقوله: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ (وكيلاً) منصوب على البيان، أو على الحال، وقد ذكر في غير موضع (٢).

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكِكُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَشْتَنكِف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَهِيعًا ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ ﴾ أي: من أن يكون. ومعنى ﴿ لَن يَسُتَنكِفَ ﴾ لن يأنف، من نكفتُ الدمعَ أَنْكُفُهُ نَكْفاً ، إذا نَحَيْتَهُ عن خَدِّكَ بإصبعك أَنفَةً أن يُرى أثر البكاء عليك.

﴿وَلَا ٱلْمَلَتَهِكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾: عطف على ﴿ٱلْمَسِيحُ﴾، ولك أن تعطفه على السم ﴿يَكُونَ﴾، وفيه وجهان :

أحدهما: أن التقدير ولا كُلُّ واحدٍ من الملائكة أن يكون عبداً لله .

والثاني: أن التقدير: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عباداً لِلَّه، ثم حذف ذلك لدلالة ﴿عَبْدًا لِلَّهِ﴾ عليه إيجازاً واختصاراً.

ومعنى ﴿وَلَا ٱلْمَلَيْكِمُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ أي : المقربون من رحمة الله ورضاه . وقوله : ﴿فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ الجمهور على الياء النقط من تحته وضم الشين ، وقرئ بالنون وكسر الشين (٣) وهما لغتان ، يقال : حَشَرْتُ القومَ

<sup>(</sup>۱) من (یکون) ، وهي قراءة الحسن رحمه الله ، انظر المحتسب ۱/ ۲۰۶، والکشاف ۱/ ۳۱۲، والمحرر الوجيز ۳۱۷/۶ ـ ۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) تقدم إعرابها قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءتان كما سوف يوضح المؤلف في الشرح ، أما (فسيحشرهم) بكسر الشين بدل ضمها : فقد نسبت إلى الأعرج كما في مختصر الشواذ /٣/ . وأما (فسنحشرهم) بالنون بدل الياء فهي قراءة الحسن كما في المحرر الوجيز ٤/ ٣١٨، والبحر ٣/ ٤٠٥.

أَحْشُرُهم ، وأحشِرُهم حشراً ، إذا جمعتَهم ، ومنه يوم الحشر ، وأما الياء والنون فوجه كليهما ظاهر . و ﴿جَمِيعًا ﴾ : حال من الهاء والميم في ﴿فَسَيَحْشُرُهُمُ ﴾ .

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِمَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكُبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (الذين) يحتمل أن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر ﴿فَيُوفِيهِمُ ﴾ ، وأن يكون في موضع نصب بمضمر يفسره الظاهر وهو ﴿فَيُوفِيهِمُ ﴾ ، أي : فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفي ، ولا يجوز تقدير الفعل قبل ﴿ الَّذِينَ ﴾ ؛ لأن ﴿ أَمَّا ﴾ لا يليها الفعل ومثله ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ . وقد ذكر نظائره فيما سلف .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن زَّتِكُمْ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينًا ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِكُمْ ﴾ محل ﴿مِن رَّبِكُمْ ﴾ الرفع على الصفة لبرهان ، ولك أن تعلقه بجاء ، فيكون في موضع نصب .

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُمُوا بِهِ عَسَكُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا﴾ (صراطاً) مفعول ثان لقوله: ﴿وَيَهْدِيهِمْ ﴾ على معنى: ويعرفهم ذلك، وهو طريق الإسلام (٢٠).

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧٥) أيضاً

 <sup>(</sup>۲) هكذا هذا الإعراب عند ابن عطية ٤/ ٣٢٠، والعكبري ٤١٣/١. وقالوا: يصح أن يكون مفعولاً ثانياً ليهدي دون تضمينه معنى ثانياً ، كما قالوا: إنه يُنصَب بفعل محذوف تقديره: يعرفهم صراطاً . انظر مشكل مكي ٢/٥١١. وابن عطية في الموضع السابق وقدماه .

والضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ لله جل ذكره ، أي : ويهديهم إلى عبادته . وقيل : التقدير : ويهديهم إلى صراطه ، و ﴿صِرَطاً﴾ : حال منه (۱) ، ثم حذف ذو الحال للعلم به ، قلت : وفائدة هذه الحال في صفتها ، وقد مر نظيره فيما سلف (۲) ، وقيل : للقرآن ، وقيل : للفضل ، وقيل : للرحمة ؛ لأنهما بمعنى الثواب (۳) .

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَاةَ إِنِ اَمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَ لَهُ وَ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَدُ فَإِن كَانَتَا اَثْنَتَيْنِ فَلَمُهَا النُّلْتَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنكَيْنِ لَيْكُمُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله اللّهُ إِلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

قوله عز وجل: ﴿فِي ٱلْكَائِلَةَ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ يُفَتِيكُمُ ﴾ عند أهل البصرة ، وبقوله: ﴿ يُسَتَفَتُونَكَ ﴾ عند أهل الكوفة ، ولو كان الأمر كما زعموا لكان ﴿ يُفْتِيكُمُ ﴾ فيها ، كما لو تقدمت(٤) .

وقوله : ﴿ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ ﴾ ارتفع ﴿ ٱمْرُقُا ﴾ بفعل مضمر يفسره ﴿ هَلَكَ ﴾ .

﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ﴾: الجملة في موضع الرفع على الصفة لامرئ ، أي : إن هلك امرؤ غير ذي ولد ، ولك أن تجعلها في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿هَلَكَ ﴾ أي : هلك عارياً عنه أو خالياً منه ، والتقدير : ليس له ولد ولا والد ، وإنما حذف اكتفاء بلفظ الكلالة .

وقوله : ﴿وَلَهُۥ أُخْتُ﴾ عطف عليها ، وحكمها في الإعراب حكمها .

<sup>(</sup>۱) انظر المحرر الوجيز ٤/ ٣٢٠، وجامع القرطبي ٦/ ٢٧. ونسبه أبو حيان ٣/ ٤٠٥ إلى أبي على الفارسي .

<sup>(</sup>٢) عندُ قوله تعالى : ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ من الآية (١٦٥) المتقدمة في هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) انظر أوجه عود ضمير (إليه) في جامع القرطبي ٢٧/٦ أيضاً .

<sup>(</sup>٤) هكذا أيضاً في التبيان ١/ ٤١٣.

﴿ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكُّ ﴾ : الفاء جواب الشرط .

وقوله : ﴿وَهُو يُرِثُهُ ۚ آ﴾ جملة مستأنفة .

وقوله: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ اختلف أهل العربية في تفسير الألف في ﴿كَانَتَا﴾ على وجهين:

أحدهما: أنه ضمير الأختين ، دل على ذلك قوله: ﴿وَلَهُۥ أُخُتُۗ﴾ ، وهو اسم كان ، و ﴿أَثُنَتَيْنِ﴾ خبرها .

فإن قلت: قد منعت النحاة أن يقال: إن الذاهبة جاريتة صاحبها ؟ لأنك لا تفيد بالخبر شيئاً ما لم يُسْتَفَدْ من المبتدأ ، وحكم الجزء الذي هو الخبر أن يفيد ما لم يُفِده المبتدأ ، والآية في الظاهر مثل هذه المسألة في أن الخبر يتضمن ما يتضمن الاسم . قلت : أجل الأمر كما ذكرت وزعمت ، غير أن في الآية نكتة عجيبة ، وقد أفاد الخبر فيها ما لم يفد الاسم ، وذلك أنه لما قال : ﴿كَانَتا ﴾ احتمل أن تكونا صغيرتين أو كبيرتين ، فلما أتى لفظ التثنية وقيل : ﴿فَإِن كَانَتا الثَّنَة الله المتمل على الصغير والكبير ، وعلم أن الصغر والكبر ، وهذا والكبر لا اعتبار بهما ، وأن الاعتبار بالعدد متجرداً من الصغر والكبر ، وهذا قول أبي عثمان المازني ، وسبب ذلك أنهم كانوا لا يُورِّثون الصغار .

والثاني: أنها ضمير (مَن) والتقدير: فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين فصاعداً، ثم أضمر (مَن) للعلم به، وحُمل الضمير على معناه، فثُني وجُمع، فقيل: فإن كانتا، وإن كانوا، وهذا قول أبي الحسن (١١).

وقوله: ﴿مِّمَّا تَكَلَّ في محل النصب على الحال من المستكن في (لهما) على رأي صاحب الكتاب، ومن ﴿الثُّلْثَانِ ﴿ على مذهب صاحب الكتاب الحسن، ولا يجوز أن يكون حالاً من ﴿الثُّلْثَانِ ﴾ على مذهب صاحب الكتاب

<sup>(</sup>١) انظر قول أبي الحسن الأخفش في مشكل مكى ٢١٦/١ أيضاً .

لعدم العامل في الحال ، [والله أعلم](١).

وقوله: ﴿ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً ﴾ (إخوةً) خبر كان ، و ﴿ رِّجَالًا وَنِسَآءً ﴾ (إخوة والأخوات تغليباً لحكم ونِسَآءً ﴾ : بدل من الخبر ، والمراد بالإخوة : الإخوة والأخوات تغليباً لحكم الذكورة .

﴿ فَلِلذَّكَرِ ﴾ : الفاء جواب الشرط ، وفي الكلام حذفٌ تقديره : فللذكر

وقوله: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواً﴾ مفعول التبيين محذوف ، و ﴿أَن تَضِلُواْ﴾ مفعول كم كراهة أن تضلوا ، ثم حذف المضاف .

وقيل : ﴿أَن تَضِلُواْ﴾ هو المفعول به للتبيين ، والتقدير : يبين الله لكم الضلال لتجتنبوه ، فأن والفعل بتأويل المصدر ، وكلاهما بَصْريُّ .

وفيه قول ثالث: أي: يبين لكم لئلا تضلوا ، فحذف (لا) للعلم به ، وهو كوفي (٢) .

هذا آخر إعراب سورة النساء والحمد شه وحده

ALF.

<sup>(</sup>۱) اقتصر العكبري ١/٤١٤ على كونه حالاً من (الثلثان) دون أن ينسبه لأحد . وما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) .

<sup>(</sup>۲) انظر هذه الأوجه وأصحابها في معاني الزجاج ١٣٦/٢ ـ ١٣٧، وجامع البيان ٦/ ٤٦، وإعراب النحاس ١/ ٤٧٧، ومشكل مكي ١/ ٢١٦، والتبيان ١/ ٤١٤.

## إعراب

## الله الزعمل الزعيرة

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودُ أُجِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّنيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ ﴿ :

قد ذَكَرْتُ في سورة البقرة عند قوله : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي ۗ أَنه يقال : وَفَى بِكَذَا ، وَأَوْفَى وَوَفَى بمعنى واحد ، وأن أصله : أَوْفِيُوا (١٠ .

والعقود: العهود، والعقد: العهد المُوثَقُ، وهو مصدر بمعنى المفعول، أي: المعقود.

قوله عز وجل: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ أضيفت البهيمة إلى الأنعام للبيان ، ليعلم بالإضافة أن جميع البهيمة لم تدخل في التحليل ، لأن البهيمة تشتمل على الأنعام وغيرها .

والبهيمة: كل حيّ لا يميز، عن أبي إسحاق (٢)؛ لأنها أبهمت عن الفهم والتمييز، وقيل: لأنها أُبْهِمَ عليها النطقُ (٣).

والبهيمة : تقع على كل ذي أربع من دواب البر والبحر ، وجمعها : البهائم .

والأنعام : الإِبل والبقر والغنم ، وهي الأزواج الثمانية ، وهذه الإِضافة

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (٤٠) من البقرة . (٣) انظر المحرر الوجيز ٥/ ٩.

۲) انظر معانیه ۲/ ۱٤۱.

التي بمعنى (مِن) ، أي : البهيمة من الأنعام ، كقوله : ﴿ فَٱجْتَكِنِبُوا ۗ ٱلرِّبِهِ اللهِ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ ﴾ (١) .

﴿إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾: (ما) في موضع نصب على الاستثناء من (بهيمة الأنعام) ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : إلا مُحَرَّمَ ما يُقرأ عليكم من القرآن ، من نحو قوله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهُ بِهِ عِنْ (٢) .

وقوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ﴾ (غير) منصوب على الحال من الكاف والميم في ﴿لَكُمُ﴾، أي: أحلت لكم هذه الأشياء لا محلين الصيد.

وقيل: حال من الضمير في ﴿أَوْفُوا﴾ ، عن أبي الحسن (٣) ، أي: أوفوا بالعقود غير محلين الصيد ، ثم حذفت النون للإضافة ، والياء لالتقاء الساكنين ، وأضيف اسم الفاعل إلى المفعول .

والصيد: المَصِيدُ، والصيد مصدرُ صَادَهُ يَصِيدُهُ وَيَصَادُهُ صَيْداً، إذا اصطاده (٤٠٠). وكلاهما يحتمل هنا، أي: غير محلين المصيدَ أو اصطيادَه في حال إحرامكم.

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾ محلها النصب على الحال من المنوي في ﴿ مُحِلِّى الصَّيْدِ ﴾ والعامل ﴿ مُحِلِّى ﴾ . والحُرُمُ : جمع حَرامٍ ، وهو المحرم ، كأنه قيل : أحللنا لكم البهيمة من الأنعام في حال امتناعكم من المصيد وأنتم مُحْرِمون ، أي : ملتبسون بالإحرام .

والجمهور على ضم الراء في قوله: ﴿ وَأَنتُمُ حُرُمٌ ﴾ على الأصل ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه : الزجاج ٢/ ١٤١، والنحاس ١/ ٤٧٩، والزمخشري ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) كذا في الصحاح (صيد).

وقرئ: بإسكانها تخفيفاً (١) . أبو الفتح: هذه اللغة تميمية ، يقولون في رسُل: رسْل ، وفي كتُب: كتْب (٢) .

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا شَحِلُوا شَعَكَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَلَدَى وَلَا الْقَلَيْمِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْقَلَيْمِ وَلَا الْقَلَيْمِ وَرَضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ وَلَا مَالِئَمُ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ وَالنَّقُوكَ وَلَا يَعْوَلُوا عَلَى اللّهِ وَالنَّقُوكَ وَلَا يَعَاوُنُوا عَلَى اللّهِ وَالنَّقُوكَ وَلَا نَعْتَدُوا عَلَى اللّهِ مَا لَكُمْ وَلَا يَعْوَلُوا عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قوله عز وجل: ﴿لَا يَجُلُواْ شَعَلَيْرَ اللهِ الشعائر: جمع شَعيرة ، قيل : هي اسمُ ما أُشعر ، أي : جُعل شِعاراً وعَلَماً للنسك : من مواقف الحج ، ومرامي الجمار ، والمطاف ، والمسعى ، والأفعال التي هي علامات الحاج ، يُعرفون بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر (٣).

﴿ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ ﴾: أي: ولا تستحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . قيل : هو الأشهر الحرم ، عن ابن عباس في وغيره (٤) ، وقيل : هو رجب (٥) .

<sup>(</sup>۱) نسبت إلى الحسن ، وإبراهيم النخعي ، ويحيى بن وثاب . انظر المحتسب ١/ ٢٠٥، والمحرر الوجيز ٥/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) المحتسب الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الزمخشري ٢٠/١٣ ـ ٣٢١، وفي معنى (شعائر الله) خمسة أقوال كما في النكت والعيون ٢/٢. وسبعة أقوال كما في زاد المسير ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) نسبه المابوردي ٧/٢ إلى قتادة ، ونسبه ابن الجوزي ٢٧٣/٢ إلى مقاتل .

<sup>(</sup>٥) قاله الطبري ٢/٥٥. واقتصر عليه النحاس في معانيه ٢/٢٥١. وأخرج الطبري عن عكرمة أنه ذو القعدة . قال ابن عطية ٥/ ١١: والشهر الحرام اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم ، وهي كما قال النبي على ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر النبي بين جمادى وشعبان ، وإنما أضيف إلى مضر لأنها كانت تختص بتحريمه ، وتزيل فيه السلاح ، وتنزع الأسنة من الرماح ، وتسميه مُنْصِلُ الأسِنَّة ، وتسميه الأصَمَّ من حيث كان لا يُسمع فيه صوت سلاح ، وكانت العرب مجمعة على ذي القعدة ، وذي الحجة ، والمحرم . . ثم قال : والأظهر عندي أن الشهر الحرام أريد به رجب ليشتد أمره ، لأنه إنما كان مختصاً بقريش ثم فشا في مضر .

ومعنى إحلاله: ما كانوا يفعلونه من تحريم القتال فيه مرة وتحليله أخرى ، كقوله: ﴿ يُعِلُّونَهُمُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُمُ عَامًا ﴾ (١) .

﴿ وَلَا ٱلْهَدِّى ﴾ جمع هَدْية ، كَجَدْي في جمع جَدْيةِ السَّرْج (٢) ، وهو ما أُهدي إلى البيت ، وتُقرب به إلى الله من الذبائح .

﴿ وَلَا ٱلْقَلَتَ إِدَى الله وهي جمع قِلادة ، والقِلادة : ما قُلِّد به الهدي من نَعْلٍ ، أو عُروة مزادة (٣) ، أو لحاء شجر وشبه ذلك ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : ولا ذوات القلائد ؛ لأن المراد تحريم المقلدة لا القلادة .

[وقيل: ليس في الكلام حذف مضاف ، وإنما المراد النهي عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض لما يُهْدَى ، على معنى : ولا تحلوا قلائدها فضلاً أن تحلوها](٤).

﴿ وَلا ٓ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ ، أي : قاصديه ، وهم الحجاج والعمار ، يقال : أَمَّهُ يَؤُمُّه أمَّا ، إذا قصده ، فهو آمّ ، وفي الكلام حذف مضاف أيضاً ، أي : لا تستحلوا مَنْعَهُمْ أو قتالهم ، أو غيره .

والجمهور على إثبات النون في ﴿وَلاّ ءَآمِينَ﴾ ونصب (البيت) ، وقرئ بطرحها وخَفْضِ البيتِ على الإِضافة (٥٠٠) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٣٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في معاني الزجاج ٢/ ١٤٢، والكشاف ١/ ٣٢١، لكن الذي في الصحاح أن جمع جدية السرج جِدِّى وجدَيات بالتحريك ، وحكاه عنه ابن منظور في اللسان ، لكن ذكر عن ابن بري أن صوابه جَدْيٌ مثل هَدْيةٍ وهَدْي . قلت : وجدية السرج : شيء محشو يجعل تحت دفتى السرج والرحل .

<sup>(</sup>٣) المزادة : الراوية .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين سقط من (د) و (ط) ، وجاء في (أ) بعد نهاية إعراب (يبتغون) الآتي . وانظر هذا القول في الكشاف ١/ ٣٢١.

 <sup>(</sup>٥) يعني : (ولا آمي البيتِ) . وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في معاني الفراء
 ٢٩٨/١ . ومختصر ابن خالويه /٣١/ ، والكشاف ١/ ٣٢١، والمحرر الوجيز ٥/ ١٤ =

وقوله: ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿ وَآمِينَ ﴾ ، أي : آمِين مبتغين ، ويبعد أن يكون صفة لآمين ، كما زعم بعضهم (١) ؛ لأن اسم الفاعل إذا وُصف أو صُغِّرَ نحو : هذا ضاربٌ ظريفٌ زيداً ، أو ضويرب زيداً ، لم يعمل في حال السعة والاختيار ، لمفارقته شَبهَ الفعل بذلك (٢) .

والجمهور على الياء في قوله : ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ ، وقرئ : (تبتغون) بالتاء (٣٠٠) ، على الخطاب للمؤمنين .

قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْمُ فَأَصَطَادُواً ﴾ الجمهور على فتح الفاء ، وقرئ : (فِاصطادوا) بكسرها(٤) ، قيل : وهو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء ، [والمعنى : إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تستحلوه وأنتم محرمون](٥) .

وقرئ أيضاً : (وإذا أحللتم) بزيادة همزة قبل الحاء<sup>(٦)</sup> ، وهما لغتان ، يقال : حَلَّ المُحْرِمُ يَحِلُّ حَلالاً ، وأَحَلَّ يُحِلُّ إحلالاً ، بمعنى واحد .

وقوله: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواُ ﴾ قيل: جَرَم يجري مجرى كسب في تعدّيه إلى مفعول واحد واثنين، تقول: جَرَمَ ذنباً، نحو: كسبتُه إياه، ويقال: تقول: جَرَمَ ذنباً، نحو: كسبتُه إياه، ويقال:

<sup>=</sup> ونسبها النحاس في إعرابه ١/ ٤٨٠، والقرطبي في جامعه ٢/٢٤ إلى الأعمش، ولا خلاف، لأن الأعمش من أتباع ابن مسعود رضي الله عنه في القراءة، انظر غاية النهاية ١/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>۱) هو مكي في مشكله ۱/ ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) انظر مثل هذا التعليل في البيان ١/ ٢٨٣، والتبيان ١/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة نسبت إلى حميد بن قيس ، والأعرج ، انظر الكشاف ١/ ٣٢١، والبحر ٣/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) شاذة أيضاً ، نسبت إلى أبي واقد ، والجراح ، ونبيح ، والحسن بن عمران . انظر المحتسب ١/ ٢٠٥، والمحرر الوجيز ٥/ ١٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٦) ذكرها صاحب الكشاف ١/ ٣٢١، وصاحب البحر ٣/ ٤٢١ دون نسبة .

أجرمته ذنباً ، على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين ، وعليه قراءة عبد الله : (ولا يُجرمنكم) بضم الياء (۱) ، والجمهور على فتحها ، وقيل : هما لغتان بمعنى ، عن الكسائي وغيره (۲) .

وفاعل هذا الفعل على القراءتين : ﴿شَنَّانُ ﴾ ، ومفعوله الأول ضمير المخاطبين ، و﴿أَن تَعَتَدُوا ﴾ هو الثاني ، وفيه قولان :

أحدهما: ولا يحملنكم شنآن قوم على الاعتداء، ومعنى الاعتداء: الانتقام منهم بإلحاق مكروه بهم .

والثاني: ولا يكسبنكم شنآن قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداء .

قال الرماني: وأصل القولين: القَطْعُ ، يقال: جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً ، إذا قطع (٣) ، فجرم بمعنى حمل على الشيء لقطعه عن غيره ، وجَرَمَ بمعنى كسب لانقطاعه عن الكسب .

وقرى: (شَنَآنُ) بفتح النون الأولى ، وهو مصدر قولك: شَنِئْتُهُ أَشْنَؤُهُ شَنَآناً ، إذا أبغضتَه ، ونظيره من المصادر: النَزَوان ، والغَلَيان . وقرئ : بإسكانها(٤) ، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مصدر ، قال الجوهري : وكلاهما شاذ ، أما التحريك : فشاذ في المعنى ؛ لأن فَعَلان إنما هو من بناء ما كان معناه الحركة

<sup>(</sup>۱) انظر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في المحتسب ۱/ ۲۰٦، والكشاف ۱/ ۳۲۱، والمحرر الوجيز ٥/١٠. وهي قراءة يحيى بن وثاب ، والأعمش كما في معاني الفراء ١/ ٢٩٩، وجامع البيان ٦/ ٦٤، وإعراب النحاس ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) حكاها عن الكسائي : النحاس في معانيه ٢/ ٢٥٤ وإعرابه ١/ ٤٨٠، وابن عطية ٥/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) حكاها عن الرماني أيضاً: القرطبي ٦/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) قراءة صحيحة ، قرأ بها ابن عامر ، ورواية عن عاصم ، ورواية عن نافع . انظر السبعة / ٢٤٢/ ، والحجة ٣/ ١٩٥، والمبسوط / ١٨٤/ .

والاضطراب كالضَرَبان والخَفَقان ، وأما التسكين : فشاذ في اللفظ ؛ لأنه لم يجئ شيء من المصادر عليه ، انتهى كلامه (١) .

والثاني: أنه صفة ، ككشلان وغضبان . فتقديره على الأول: لا يحملنكم بُغضُ قوم ، وعلى الثاني : لا يحملنكم رَجُلٌ بَغِيضُ قوم ، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، والمصدر مضاف إلى المفعول ، كقوله : ﴿ لَا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ (٢) أي : لا يحملنكم بغضكم لقوم على كذا ، أو بغض قوم إياكم ، فيكون مضافاً إلى الفاعل .

وقرئ (إنْ صَدُّوكم) بكسر الهمزة (٣) ، على أَنَّ (إِنْ) هي الشرطية ، وجوابها محذوف ، والمعنى : إنْ يقع صَدُّ مِثلُ ذلك الصد فلا يحملنكم على الاعتداء ، تعضده قراءة من قرأ : (إنْ يَصُدوكم) ، وهو عبد الله والموضعها وقرئ : بفتحها (٥) ، على أنها المصدرية ، أي : لأن صدوكم ، فموضعها نصب على أنه مفعول من أجله ، والصد على هذا قد تقدم من المشركين ، وهو صد الحديبية على ما فسر(٢) .

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَٱلْمَنْوَقُوذَةُ وَٱلْمُنْزِيْةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيْمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَٱلْمَنْفَاهُمْ وَأَنْ تَسْنَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَكِمْ ذَلِكُمْ فِسُقُ الْيَوْمَ يَبِسَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَنْ تَسْنَقُهُمْ

<sup>(</sup>١) الصحاح (شنأ).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، الآية : ٤٩.

<sup>(</sup>٣) قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو من العشرة كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٤) انظر قراءته في جامع البيان ٦/ ٦٥، والمحتسب ١/ ٢٠٦، والكشاف ١/ ٣٢١، والمحرر الوجيز ٥/ ١٩، ونسبها النحاس في إعرابه ٤٨٠/١ إلى الأعمش وهو ممن وصلت إليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكرتُ سابقاً .

<sup>(</sup>٥) قراءة العشرة عدا ابن كثير وأبا عمرو كما تقدم ، وانظر القراءتين في السبعة / ٢٤٢/ ، والحجة ٣/ ٢١٢، والمبسوط / ١٨٤/ ، والنشر ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ١/ ٦٥ \_ ٦٦.

وَٱخْشَوْذُ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحِيثُ ﴿ إِلَيْ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيثُ ﴿ إِلَيْ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيثُ ﴿ إِلَيْ اللّهَ عَفُورٌ لَحِيثُ اللّهَ عَنُورٌ لَحِيثُ اللّهَ عَنْوَرُ لَحِيثُ اللّهَ عَنْوَرُ لَحِيثُ اللّهَ عَنْوَرُ لَحِيثُ اللّهَ عَنْوَرُ لَمْ اللّهَ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوُرٌ لَمْ اللّهُ عَنْوُرٌ لَمْ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوُرٌ لَمْ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوَلُو اللّهُ اللّهُ عَنْوَلُو اللّهُ عَنْوَلُو اللّهُ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوُرٌ لَمْ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوَاللّهُ اللّهُ عَنْوَلُو اللّهُ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوُرُ لَهُ اللّهُ عَنْوَلُو اللّهُ اللّهُ عَنْوَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ عَنْوُرُ لَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْوَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْوُلُ اللّهُ عَنْوَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوَالًا لَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ ال

قوله عز وجل: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ (الميتة) اسم ما لم يُسَمَّ فاعله ، وما بعدها من المحرمات عَطْفُ عليها .

﴿ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيِّرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ أي: رُفِعَ الصوتُ به لغير الله ، وهو قولهم : باسم اللاّتِ والعُزَّى عند ذبحه (١) . ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ : هي التي خنقوها حتى ماتت ، أو اختنقت بحبل .

﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾ : التي أثخنوها ضرباً بعصا أو حجر حتى ماتت ، يقال منه : وقَذَهُ وَقْذاً وهو وَقِيذ ، إذا ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت .

﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ : التي تَرَدَّت (٢) من جبل وشبهه فماتت .

﴿وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾: التي نطحتها أخرى حتى ماتت بالنطح ، فهي المنطوحة ، فإن قلت : فإن كان الأمر على ما زعمتَ ، فلم ثبتت الهاء فيها ، وفعيل إذا كان بمعني مفعول حذفت الهاء منه ، ككف خَضِيبٍ ، [ولحية دهين] (٢) ، وعَينٍ كحيل ، وشاة نطيح ؟ قيل : إذا لم يذكر الموصوف معه أُثبتتِ الهاء معه ؛ لأنه صار كالاسم ، هذا قول الفراء (٤) ، وقيل أيضاً : إنها الناطحة حتى تموت ، فعلى هذا فلا مقال في جواز إثبات الهاء فيها (٥) .

والوجه: أنها فعيلة بمعنى مفعولة ، تعضده قراءة من قرأ: (والمنطوحة) وهو عبد الله صليحه (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (د) و (ط) : ترددت .

<sup>(</sup>٣) من (د) فقط.

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه النحاس ١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الكلام على هذه المسألة في جامع البيان ٢/٧٠ ـ ٧١. وإعراب النحاس ١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ١/ ٣٢٢. وأخرجها الطبري ٦/ ٧١ عن أبي ميسرة ، وكذا هي في المحرر الوجيز ٢٣/٥. ونسبها أبو حيان ٣/ ٤٢٣ إلى الاثنين .

﴿وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ﴾ يعني بِعَضِّه ومات من فِعله قبل أن تُدْرَكَ ذكاتُهُ.
والجمهور على ضم الباء من ﴿ٱلسَّبُعُ﴾ على الأصل ، وقرئ: بإسكانها تخفيفاً (١) ، وقيل: هما لغتان (٢) .

وقوله: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ (ما) في موضع نصب على الاستثناء من الموجب قبله من لدن قوله: ﴿ وَاللَّمُ اللَّهُ اللّلْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

وأصل التذكية في اللغة : التمام ، فمعنى ذَكَّيْتُ الذبيحة : أتممت ذبحها ، وذكيت النار : أتممت إيقادها ، ومنه : فلان ذكي ، أي : تام الفهم .

وقوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ﴾ ، قيل: كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ، يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها ، تُسمى الأنصاب (٥) ، فعلى هذا يتعلق به (ذُبح) تعلق الجار بالفعل ، نحو: ركبت على الفرس ، وضربت على الرأس .

وقيل: كانوا يعبدونها (٦) ، وهي غير الأصنام ، لأن الأصنام مصورة منقوشة ، والنُّصُبُ غير مصورة (٧) ، فعلى هذا يحتمل أن يكون متعلقاً بذُبح

<sup>(</sup>١) نسبها النحاس في معانيه ٢٥٧/٢ إلى الحسن . وقال الزمخشري ١/ ٣٢٢: رواية عن أبي عمرو . وقال ابن عطية ٥/ ٢٣: رواية أبي بكر عن عاصم ، وأضافها أيضاً إلى الحسن ، والفياض ، وطلحة بن سليمان ، وأبي حيوة .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني الأخفش ٢٧٣/١. وفي إعراب النحاس ٤٨٢/١ عن الفراء : أن أهل نجد يقولون : (السبع) . فيحذفون الضمة . وانظر اللسان (سبع) .

<sup>(</sup>٣) كذًا في تفسير الماوردي ١١/٢ وحكاه عن الجمهور أيضاً . وانظر المحرر الوجيز ٢٣/٥ -٢٤. وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ١/ ٣٢٢. ومعنى تشخب أوداجه : تنفجر عروقه .

<sup>(</sup>٥) كذا في الكشاف ١/ ٣٢٢ أيضاً. وهو قول ابن جريج كما في زاد المسير ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) هذا قول قتادة كما في الطبري ٦/ ٧٥. وبه قال أبو عبيدة ١/ ١٥٢، والزجاج ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) مأخوذ من قول ابن جريج ، انظر الطبري ٦/ ٧٥، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٦.

بمعنى العلة ، أي : وما ذبح لأجل النُصُبِ ، وأن يكون في محل النَّصْبِ على الحال من المستكن في ﴿ ذُبِحَ ﴾ ، أي : وما ذبح مسمًى أو مذكوراً على النُّصُبِ ، فاعرفه فإنه موضع .

والنُصُب يحتمل أن يكون جمع نِصَابٍ ، ككتاب وكتب ، وأن يكون واحداً كما قال الأعشى :

١٧٥ ـ وذا النُّصُبَ المنصوبَ لا تَعْبُدَنَّهُ ١٧٥ ـ وذا النُّصُبَ المنصوبَ لا تَعْبُدَنَّهُ

أي: إياك وهذا النصب ، وجمعه أنصاب كطُنُب وأطناب . ويجوز إسكان الصاد مع ضم النون ، وإسكانها مع فتح النون (٢) ، على تسمية المفعول بالمصدر ، كضَرْبِ الأميرِ ، وخَلْقِ الله .

وقد جوز فتحهما<sup>(٣)</sup> ، على أنه اسم بمعنى المنصوب ، كالقَبَض بالتحريك بمعنى المقبوض ، وهو ما قبض من أموال الناس .

وقوله: ﴿وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ ﴾ أن وما عملت فيه في محل الرفع بالعطف على ﴿الْمَيْنَةُ ﴾ أي: وحُرّم عليكم الاستقسام بالقداح:

قيل: كان أحدهم إذا أراد سفراً ، أو غزواً ، أو تجارة ، أو نكاحاً أو غير ذلك ضرب بالأزلام ، وهي مكتوب على بعضها: أمرني ربي ، وعلى

ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا وللشطرين روايات أخر متعددة ، وانظر القصيدة بكاملها في السيرة ١٩٨١ ـ ٣٨٨. وانظر الشاهد في الجمهرة ٢/ ٨٥٧، والمخصص ١٣/ ١٠٤، والكشاف ١/ ٣٢٢، واللسان (نصب) .

<sup>(</sup>۱) شطر بيت للأعشى من قصيدة طويلة مدح بها رسول الله على حينما جاءه ليعلن إسلامه ، لكن قريش أغرته بالمال فمات قبل أن يسلم . وشطره الثاني :

<sup>(</sup>٢) هما قراءتان شاذتان ، نسبت الأولى إلى طلحة بن مصرف ، والثانية إلى الحسن ، انظر معاني النحاس ٢/ ٢٥٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) قراءة أيضاً نسبها ابن عطية في الموضع السابق إلى عيسى بن عمر .

بعضها: نهاني ربي ، وبعضها غُفْلُ<sup>(۱)</sup> ، فإن خرج الآمر مضى في الحاجة ، وإن خرج الناهي قعد عنها ، وإن خرج الغُفْلُ أجالها عَوْداً<sup>(۲)</sup> .

وواحد الأزلام زَلَم ، وقيل : زُلَمٌ (٣) . فمعنى الاستقسام بالقداح : طلب معرفة ما قُسِمَ له مما لم يُقْسَمُ له بالقداح (١) . وقيل : هو الميسر ، وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة .

وقوله: ﴿ فَالِكُمُ فِسُقُ ﴾ ابتداء وخبر ، والإشارة إلى الاستقسام ، وإلى تناول جميع ما حُرّم عليهم في الآية ، لأن المعنى : حرم عليكم تناول الميتة وتناول كذا وكذا .

(فسق) : أي : خروج عن طاعة الله .

وقوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَهِسَ ٱلَّذِينَ ﴾ (اليوم) ظرف لقوله: ﴿ يَهِسَ ﴾ ، واختلف فيه:

فقيل: لم يرد به يوماً بعينه ، وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية ، كقولك: كنتَ بالأمس شاباً وأنت اليوم أشيب ، فلا تريد بالأمس: اليوم الذي قبل يومك ، ولا باليوم: يومك . وقيل: يريد يوماً بعينه وهو يوم نزولها ، وقد نزلت يوم الجمعة ، وكان يوم عرفة ، عن ابن عباس في وغيره (٥) .

وقوله : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ ﴾ (اليوم) ظرف الأكملت .

<sup>(</sup>١) أي دون كتابة .

<sup>(</sup>۲) أي ضربها من جديد . وانظر في هذا أيضاً جامع البيان ٦/ ٧٦، ومعاني النحاس ٢٥٨/٢ ـ ٢٥٩، والنكت والعيون ٢/١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٣) قاله أبو عبيدة ١/ ١٥٣، والأخفش ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة مشوشة في الأصل والمطبوع ، وضبطتها من الكشاف ٣٢٢/١ حيث ينقل عنه المؤلف كثيراً ، وهي من تفسير الطبري ٦/٧٥ أصلاً .

<sup>(</sup>٥) القولان من كلام الزمخشري في الكشاف ١/ ٣٢٢، وانظر تخريجهما في النكت والعيون ٢/ ١٢، وزاد المسير ٢/ ٢٨٥.

وقوله: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ (ديناً) انتصب على أحد أربعة أوجه:

إما على أنه مفعول ثان على تضمين رضيت معنى اخترت ؛ لأنه إذا رضيه فقد اختاره ، وإذا اختاره فقد رضيه . أو على المدح وإن كان نكرة كقوله :

فنصب (شعثاً) على المدح وهو نكرة كما ترى . أو على البيان . أو على البيان . أو على الحال من ﴿ ٱلْإِسْلَامَ ﴾ (٢) .

و ﴿ لَكُمُ ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿ وَرَضِيتُ ﴾ ، وأن يكون حالاً من ﴿ اَلِإِسْلَامَ ﴾ .

وقوله: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ ﴾: الفاء للعطف، و(من) شرطية في موضع رفع بالابتداء، والخبر ﴿ٱضْطُرَ ﴾، أو الجواب على الخلاف المذكور في غير موضع (٣)، إلّا أنك إذا قدرت الجواب الخبر، كان العائد محذوفاً تقديره: فإن الله له غفور رحيم.

والمخمصة: المجاعة، عن ابن عباس والله وغيره (٤)، وهي مصدر، كالمغضبة والمعتبة، يقال: خمصه الجوع خمصاً ومخمصة.

و﴿غَيْرَ﴾ : منصوب على الحال من المستكن في ﴿أَضَّطُرَّ﴾ .

والمتجانف: المتمايل، يقال: تجانف فهو متجانف، وتَجنَّف فهو

<sup>(</sup>١) تقدم شرح وتخريج هذا الشاهد برقم (١١٩) .

<sup>(</sup>٢) اقتصر العكبري ١٨/١ ـ ٤١٩ وتبعه السمين ٤/ ١٩٩ على كون (ديناً) حالاً أو مفعولاً ثانياً .

<sup>(</sup>٣) انظر إعرابه للآية (٣٨) من البقرة .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٦ / ٨٥ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد رحمهم الله .

مُتَجَنِّف ، وقد قرئ بهما (۱) ، أي : غير متمايل إليه ، كقوله : ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ ﴿ (٢) ، وهو افتُعِلَ من الضُرِّ ، أبدلت التاء طاء لقربها منها ، ولتؤاخي الضاد بالإطباق .

﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَمُثَمَّ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَكُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُ ثَالَةً مَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَانْقُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَانْقُوا اللَّهُ اللَّهُ سَرِيعُ الْجُسَابِ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ ﴾ ما وذا اسم واحد مبتدأ ، وخبره ﴿أُحِلَّ لَهُمُّ ﴾ ، أيْ : أيُّ شيء أحل لهم من المطاعم ؟ ولك أن تجعل (ذا) بمعنى الذي ، فيكون هو خبر (ما) ، و ﴿أُحِلَّ لَهُمُّ ﴾ صلته ، وقد ذكر في «البقرة» (٣) .

﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَارِجِ ﴾ (ما): موصولة معطوفة على ﴿ الطّيبَاتُ ﴾ وعائدها محذوف ، أي: علمتموه ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي: أُحِلّ لكم الطيباتُ وصَيدُ ما عَلَمْتُمْ ، وقد جوز أن تكون شرطية وجوابها ﴿ فَكُلُوا ﴾ ، فتكون في موضع رفع بالابتداء (١٠) . و ﴿ مِن الْجُوارِجِ ﴾ : في محل النصب على الحال من العائد .

والجوارح: الكواسب للصيد من السباع والطير، كالكلب والفهد والنمر، والعُقاب والصَقْر والباذِ والشاهين، وهي جمع جارحة، والهاء فيها للمبالغة، وهي صفة غالبة إذ لا يكاد يذكر معها الموصوف.

وقيل: سميت جوارح؛ لأنها تجرح ما تَصيدُ في الغالب(٥).

<sup>(</sup>۱) الجمهور على (متجانف) بالألف ، وقرئ في الشاذ: (متجنف) بدون ألف ، ونسبت إلى يحيى بن وثاب ، وإبراهيم النخعي ، وأبي عبد الرحمن ، انظر المحتسب ١/ ٢٠٧، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب الآية (٢٦) منها . والوجهان عند الزجاج ، والنحاس ، ومكي .

<sup>(</sup>٤) جوزه الزمخشري ١/ ٣٢٣، وقال أبو حيان ٣/ ٤٢٩: وهذا أجود لأنه لا إضمار فيه .

<sup>(</sup>٥) حكاه ابن الجوزي في زاده ٢٩٢/٢ عن الماوردي .

وقوله: ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ نصب على الحال من التاء والميم في (علمتم) ، قيل: وفائدة هذه الحال أن يكون من يُعَلِّمُ الجوارحَ نِحريراً في علمه ، مدرباً فيه ، موصوفاً بالتكليب ؛ لأن قوله: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مَ ﴾ يغني عنها (١) .

والمكلِّبُ: الذي يُعَلِّم الجوارحَ الصيدَ، يقال: كَلَّبَ وأَكْلَبَ، إذا اتخذ الجوارح وأدبها، وقد قرئ بهما (مكلّبين) و(مكْلِبين) بالتشديد والتخفيف (٢٠)، وفَعَل وأَفْعل يشتركان كثيراً.

وقوله: ﴿تُعِلِّونَهُنَ ﴾ حال بعد حال ، وقيل: هو حال من المستكن في ﴿مُكَلِّبِينَ ﴾ ؛ لأن العامل الواحد لا يعمل في حالين ، ويحتمل أن يكون مستأنفاً (٣) .

وقوله: ﴿مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي : شيئاً مما عرفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره ، وانصرافه بدعائه .

وقوله: ﴿وَأَذَكُرُواْ أَسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ الهاء في ﴿عَلَيْهِ ﴾ ترجع إلى (ما) في قوله: ﴿مِنَّا أَمْسَكُنَ ﴾ على معنى: وسَمُّوا عليه إذا أدركتم ذكاته ، أو إلى الإرسال ، عن ابن عباس ﴿ وغيره (٤) ، فيكون على التقديم والتأخير ، أي: واذكروا اسم الله عليه ، وكلوا مما أمسكن عليكم . وقيل : إلى (ما) في قوله: ﴿وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجُوَارِجِ ﴾ على معنى سموا عليه عند إرساله (٥) .

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) الجمهور على التشديد ، وقرئ في الشاذ بالتخفيف ، ونسبها أبو الفتح ٢٠٨/١ إلى أبي رزين ، وعزاها ابن عطية ٥/٣٦ إلى الحسن ، وأبي زيد .

<sup>(</sup>٣) لم يجوّز أبو البقاء ١/٤٢٠ الوجه الأول ، وقدمه الزمخشري ٣٢٣/١ على الثالث .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٩٩/٦ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : إذا أرسلت جوارحك فقل : باسم الله ، وإن نسيت فلا حرج . وأخرجه كذلك عن السدي . وانظر زاد المسير ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) قاله الزمخشري ١/ ٣٢٤.

أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى ٓ أَخْدَانِّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ﴾ مبتدأ ، وخبره ﴿حِلُّ لَكُونَ﴾ ، وكذا ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمَّ ﴾ .

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ ﴾ : يحتمل أن يكون عطفاً على ﴿ ٱلطَّيِبَتُ ﴾ ، [أي : وأحل لكم المحصنات ، أي : نكاحهن (١)] . وأن يكون مبتدأ وخبره محذوف ، أي : والمحصنات حِلُّ لكم أيضاً .

و ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ : حال من المحصنات إن عطفتها على ﴿ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ ، أو من المستكن فيها إن جعلتها مبتدأ .

وقوله : ﴿ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ (إذا) ظرف لـ ﴿ أُحِلَّ ﴾ .

وقوله: ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ حال من المضمر المرفوع في ﴿ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ ، أي أَعِفَّاء .

﴿ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ : حال ثانية على قول من جوز أن يعمل العامل الواحد في حالين ، ومن لم يجوز جَعَلَهُ حالاً من المستكن في ﴿ فَحُصِنِينَ ﴾ ، ويحتمل أن يكون صفة لمحصنين (٢) ، [والمعنى : أَعِفّاء غير مجاهرين بالزنا ولا مسرين له . والمسافحة : المجاهرة بالزنا . وأما اتخاذ الأخدان : هو أن يتخذ الشخص صديقة يزني بها في السر ، وكانوا في الجاهلية لا يستنكفون منه على ما فسر (٣)] .

﴿ وَلَا مُتَّخِذِى ٓ أَخَدَاتِٰ ﴾ عطف على ﴿ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ ، وحكمه في الإعراب حكمه ، ولا يجوز أن يكون عطفاً على ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ لدخول (لا) معه

<sup>(</sup>١) من (أ) فقط .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأوجه في إعراب النحاس ١/ ٤٨٤، ومشكل مكي ١/ ٢٢٠، والبيان ١/ ٢٨٤.

٣) انظر جامع البيان ٦/ ١٠٨، وما بين المعكوفتين من (أ) فقط.

تأكيداً للنفي ، ولا نفي في ﴿ تُحْصِنِينَ ﴾ (١) . والأخدان : الصدائق ، واحدها خِدْنٌ ، والخدن يقع على الذكر والأنثى .

وقوله : ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: ومن يكفر بموجِبِ الإِيمان وهو الله جل ذكره (٢)، ثم حُذف المضاف للعلم به .

والثاني: ومن يكفر بالمؤمّن به ، وهو شرائع الإِسلام ، وما أَحَلّ الله وحَرّم (٣) ، على تسمية المفعول بالمصدر ، كضَرْبِ الأميرِ .

وقوله: ﴿وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ (في) متعلق بقوله: ﴿مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ (في) متعلق بقوله: ﴿مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ إن جعلت الألف واللام للتعريف، وإن جُعِلت بمعنى (الذي) كان متعلقاً بمحذوف يفسره هذا الظاهر، أي: وهو خاسر في الآخرة، وقد مضى الكلام على نحو هذا فيما سلف من الكتاب بأبين من هذا (٤).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُمْ مَن ٱلْفَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ الْفَاسَةُ وَإِن كُنتُم مِّنَ أَلْفَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ الْفِسَاءَ فَلَمْ يَخِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ أَلْفَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْدِيكُم مِّنْ أَلْفَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُواللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُ الللْمُولِلْمُ الللِّهُ الللْ

<sup>(</sup>١) كذا في مشكل مكي الموضع السابق .

كون الإيمان هو الله جل ذكره: أخرجه الطبري ١٠٩/٦ عن عطاء، ومجاهد. ووجهه بقوله: معنى الكفر بالإيمان هو جحود الله، وجحود توحيده، ففسروا معنى الكلمة بما أريد بها . . ونقل القرطبي ٢/٩٧ ـ ٨٠ عن الحسن بن الفضل قوله: إن صحت هذه الرواية فمعناها: برب الإيمان . وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: ولا يجوز أن يسمى الله إيماناً خلافاً للحشوية والسالمية، لأن الإيمان مصدر آمن يؤمن إيماناً ، واسم الفاعل منه مؤمن ، والإيمان التصديق ، والتصديق لا يكون إلا كلاماً ، ولا يجوز أن يكون الباري تعالى كلاماً .

<sup>(</sup>٣) قاله الزمخشري ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) حيث تقدمت هذه الآية في «آل عمران» (٨٥).

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ الْعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ الْعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَلْكُونَ لَيْكُونَ لَيْعَالِكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لِيكُلُهُ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَيْكُمْ لَكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلَيْكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعْلِكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعُلِيكُمْ لِعَلْكِلْكُمْ لَعِلْكُونِ لَكُونِ لِلْعَلْكِلْكِمْ لَعَلَيْكُمْ لِعَلْكُونِ لَكُونِ لِلْعَلَيْكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلِيكُمْ لِعَلَيْكُمُ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلْمُ لِعِلْكُولِ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلْمُ لِعِلْمُ لِلْعَلَالِ لَعَلِيكُمْ لِلْعَلْمُ لِلْعَلِيكُمْ لِعَلْمُ لِعِلْمُ لِلْعُلِكُمْ لِعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلِمُ لِعِلْمُ لْعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمِ لَعُلْمُ لِعِلْمُ لِع

قوله عز وجل: ﴿إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ (إلى) تحتمل أن تكون متعلقة بقوله: ﴿فَأَغُسِلُوا﴾ ، وأن تكون متعلقة بمحذوف على أن تجعلها في محل النصب على الحال ، أي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مضافة إلى المرافق ، وهي تفيد معنى الغاية مطلقاً ، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل ، وأجمع الجمهور على غسل المرافق ودخولها فيه .

وقوله: ﴿ رُءُوسِكُمْ ﴾ الباء للإلصاق ، والمراد إلصاق المسح بالرأس ، وماسح بعضه أو كله مُلصِق للمسح برأسه ، والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح ، بدليل ما روي «أن رسول الله على مسح على ناصيته» (۱) ، والناصية عند العرب مُقَدَّمُ شعر الرأس ، فماسح أدنى جزء من مقدم رأسه ماسحٌ على ناصيته موافق لفعل رسول الله على ، والحديث حجة له على من خالفه في ذلك (۲) وَقَدَّرَ الناصية بربع الرأس مستدِلاً بالحديث المذكور آنفاً ، وهو عليه ؛ لما ذكرتُ من أن الناصية عند العرب مقدم شعر الرأس من غير تقييد ولا تقدير ، ولو حلف حالف ألا يضرب على ناصية فلان فضرب على أدنى جزء من مقدم رأسه لكان حانثاً بالإجماع ، وذلك حجة . والمسح إمرار اليد على الشيء .

وقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ قرئ : بالنصب عطفاً على الوجوه والأيدي ، وبالجر (٣) عطفاً على الممسوح حملاً على المعنى كقوله:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة (٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) جاءت هذه العبارة في (أ) و (د) هكذا: «والحديث حجة له وحجة على من خالفه في ذلك». والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) القراءتان من المتواتر ، فقد قرأ بالنصب : نافع ، وابن عامر ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، ويعقوب . وقرأ بالجر : أبو جعفر ، وأبو عمرو ، وابن كثير ، وحمزة ، وخلف ، وأبو بكر عن عاصم . انظر السبعة ٢٤٢ ـ ٣٤٣، والحجة ٣/ ٢١٤، والمبسوط / ١٨٤/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٥.

# ۱۷۷ - يا لَيتَ زوجَكِ قَـدْ غَـدا مُـتَـقَـلِّـداً سيـفـاً ورمـحـا<sup>(۱)</sup> وقوله:

١٧٨ - عَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارِداً ١٧٨ - عَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارِداً

لا لِتُمْسَحَ ، والدليل على أن الأرجل مغسولة قوله : ﴿إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ ، فجيء بالغاية كما ترى ، ولو كانت ممسوحة لما جيء بالغاية ؛ لأن المسح لم تُضْرَب له غايةٌ في الشريعة ، فيقاسُ هذا عليه .

وقول عَطاءِ رحمه الله : والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله على القدمين (٣) .

وقول عائشة على القدمين بغير أن أمسح على القدمين بغير خُفِّ (٤).

وليس قول من قال: مجرور على الجوار (٥) ، كقولهم: جُحْرُ ضَبِّ خَرِبِ ، بمستقيم لأجل العاطف (٦) .

وقيل : إن الغَسْلَ سُمِّيَ مَسْحاً على ما تستعمله العرب من قولهم :

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الشاهد تحت رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم أيضاً بعد الذي قبله .

<sup>(</sup>٣) هكذا ساقه الزمخشري ٢/٦٢٦. وقال الحافظ في تخريجه /٥٣/ : لم أجده . قلت : أخرجه الطبري ١٢٨/٦ مختصراً .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/٣٢٦. ونسبه الحافظ في الكافي /٥٣/ إلى ابن الجوزي في العلل المتناهية .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيدة في المجاز ١/ ١٥٥، والأخفش في معانيه ١/٢٧٧. وإليهما نسبه النحاس ١/ ٤٨٥، ومكى ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) كذا في مفاتيح الغيب ١١/٧/١١. ورده الإمام النووي في المجموع ٢٠/١١ قال : والإتباع مع الواو مشهور في أشعارهم . وقال الزجاج ٢/ ١٥٣: الخفض على الجوار لا يكون في كلمات الله . وأيده النحاس ، ومكي ، والرازي ، لكن العكبري ٢/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣ طوّل في الانتصار لمن جوز الخفض على الجوار مستدلاً بالقرآن والشعر . وانظر كلاماً وسطاً بين القولين للكياالهراسي ٢/ ٤٠ في أحكام القرآن .

تَمَسَّحْتُ للصلاة ، أي : توضأت كغيرها(١) .

وقرئ: (وأرجلُكم) بالرفع (٢) على الابتداء، والخبر محذوف، أي: وأرجلكم مغسولة.

[قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمَ إِلَى الصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ . . . ﴾ الآية، فقد أكد جل ثناؤه قصد القدمين المالغسل كما قدر الوجه واليدين فكانا ، وهذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح ، فكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض ، فلما مسح رسول الله على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة ، ولت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض . انتهى كلامه] (٣) .

وقوله: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً ﴾ الجنب يستوي فيه الذكر والأنثى ، والتثنية والجمع لكونه مصدراً ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : وإن كنتم ذوي جنب .

﴿ فَأَطَّهَ رُواً ﴾ أصله فتطهروا ، فأدغمت التاء في الطاء للقرب بعد القلب ، فلما أُدغمت سَكَنَتْ فاجتُلبت ألف الوصل لذلك .

<sup>(</sup>۱) حجة الفارسي ۳/ ۲۱۵، ومعاني النحاس ۲/ ۲۷۳، والكشف لمكي ۱/ ٤٠٦، والبيان ۱/ ۲۸۵

<sup>(</sup>٢) شذوذاً ، ونسبت إلى الحسن البصري رحمه الله . انظر المحتسب ١/ ٢٠٨، والكشاف ١/ ٣٢٦. وذكر القرطبي ٦/١ أنها رواية عن نافع ، قال : وهي قراءة الحسن ، والأعمش سلمان .

<sup>(</sup>٣) كلام الإمام الشافعي رحمه الله الذي بين المعكوفتين من (أ) فقط ، وهو في الأم ٢٧/١ ولكن ليس بهذا السياق . ومعناه : أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يمكن حمل المعنى على أن غسل القدمين لغير لابس الخف ، وأن المسح على لابس الخف . وانظر تفسير ابن كثير ٢/ ٢٧.

وقرئ: (فَأَطْهِرُوا)<sup>(۱)</sup> من الإطهار ، على معنى : فَطَهِّروا أبدانكم . وقد مضى الكلام على الغائط والصعيد في سورة النساء<sup>(۲)</sup> .

وقوله : ﴿ وَأَيْدِيكُم مِّنَّةً ﴾ من صلة قوله : ﴿ فَأَمْسَحُوا ﴾ .

وقوله : ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ﴾ أي : ما يريد الله ليجعل عليكم من ضيق في باب الطهارة حتى لا يرخص عليكم في التيمم .

﴿ وَلَكِكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾: بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء . واللام دخلت لتبيين الإِرادة ، أي : إرادته تطهيركم .

﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ ﴾ : عطف عليه ، أي : ولِيتم برخصة إنعامه عليكم بعزائمه .

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ﴾ مفعول ﴿ تَشُكُرُونَ﴾ محذوف ، أي : لعلكم تشكرون نعمته ، أو تشكرونه على نعمه عليكم بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه فيثيبَكم .

﴿ وَاذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَكَهُ ٱلَّذِى وَاثْفَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَاثْفَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿إِذْ قُلْتُمْ ﴾ ﴿إِذْ ﴾ ظرف لقوله: ﴿وَاثَقَكُم ﴾ ، أي : عاقدكم به عقداً وثيقاً ، وهو الميثاق الذي أخذه على المؤمنين حين بايعهم رسول الله على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر ، والرضا والكره ، وقالوا : سمعنا وأطعنا ، عن ابن عباس وهم وغيره (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا ذكرها الزمخشري ١/ ٣٢٦، وأبو حيان ٣/ ٤٣٩ دون نسبة .

<sup>(</sup>٢) وَذَلَكَ عَنْدَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِن كُنُّكُم مُّرْجَيَّ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ. . ﴾ (٤٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٦/ ١٤٠ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وعن السدي ، وهو أحد القولين في هذه الآية ، والقول الآخر هو أنه عني به الميثاق الذي أخذه على عباده حين أخرجهم من صلب آدم ﷺ ، وأشهدهم على أنفسهم : ﴿أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ ، لكن الطبري رجح الأول . وانظر معاني النحاس ٢/ ٢٧٧. وكان في (د) و (ط) : الرضا والكفر .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوْمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿شُهَدَآءَ﴾ يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، وأن يكون حالاً من المستكن في ﴿قَرَّمِينَ﴾ ، وقد ذكر في «النساء»(١) .

وقـــولــه: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلًا تَعْدِلُواً ﴾ أي: ولا يحملنكم بُغْضُ قوم على ترك العدل ، ولذلك عُدّي بحرف الاستعلاء حملاً على المعنى ؛ لأن جَرَم لا يتعدى به ، والمصدر مضاف إلى المفعول ، أو إلى الفاعل ، وقد ذكر قبيل (٢) .

وقوله: ﴿هُوَ أَقَرَبُ﴾ ﴿هُوَ﴾ ضمير المصدر الذي هو العدل ، دل عليه ﴿أُعَدِلُواْ﴾ ، أي : العدل أقرب إلى التقوى وأدخل في مناسبتها . وقيل : المعنى : أقرب لاتقاء النار<sup>(٣)</sup> . وتاء التقوى مبدلة من واو ، وواوها مبدلة من ياء ؛ لأنه من وقيت ، وقد ذكر فيما سلف من الكتاب<sup>(٤)</sup> .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّلِاحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ۞ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَدِينَا أُولَتِهِكَ أَصْحَلُ ٱلْجَحِيدِ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ تفسير للوعد مع تمام الكلام على ﴿ الْفَكِلِحَتِ ﴾ ، والمفعول الثاني محذوف وهو الموعود به ، والأول ﴿ الذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، ولا يجوز أن تكون الجملة واقعة موقع المفرد ،

<sup>(</sup>۱) تقدمت هذه الجملة نفسها في الآية (۱۳۵) من النساء ، وقد جوزوا أن تكون نعتاً أو بدلاً ، انظر إعراب النحاس ١/ ٤٨٦، ومشكل مكى ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) في أول السورة آية (٢) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر إعراب الآية (٢٨) من آل عمران .

و﴿وَعَدُ﴾ واقع عليها ، كما زعم بعضهم(١) . مستشهداً بقول الشاعر :

#### ١٧٩ - وجدنا الصالحين لهم جزاءٌ وجناتٍ وعيناً سلسبيلاً (٢)

أَنَّ الجملةَ التي هي (لهم جزاء) واقعة موقع المفرد، ومحلها النصب لوقوعها موقع المفعول الثاني لقوله: ﴿وَجَدْنَا ﴾، ولذلك نصب ما بعدها عطفاً عليها ؛ لأن ما ذهب إليه شيء يختص بباب ظننت ، ووجدت من باب ظننت ، وليس وعدت من بابها فافترقا لذلك ، فاعرفه فإنه موضع (٣).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ ٱيَّدِيَهُ مَ فَكَفَ ٱيْدِيَهُ مَ عَنكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿ نِعْ مَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ ﴾ (عليكم) يحتمل أن يكون متعلقاً بالنعمة ، و ﴿ إِذْ ﴾ ظرف لها ، وأن يكون حالاً منها ، أي : عالية عليكم ، و ﴿ إِذْ ﴾ ظرف لعليكم ، وقيل : ﴿ إِذْ ﴾ ظرف لقوله : ﴿ أَذْ كُرُوا ﴾ ، وليس بشيء (٤) .

﴿أَن يَبْسُطُوا ﴾: (أن) في موضع نصب لعدم الجار وهو الباء ، أو جر على إرادته . ومعنى بَسْطِ اليدِ : مدها إلى المبطوش به ، يقال : بسط إليه يده ، إذا بطش به ، وبسط إليه لسانه ، إذا شتمه .

﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي ۖ إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبُا

<sup>(</sup>۱) جوزه الزمخشري ۱/۳۲۷. وهو قول واحد للطبري قبله ۱۲۳/٦. وقدمه القرطبي ۱۱۰/٦ مستدلاً بالآتي بعد .

<sup>(</sup>۲) البيت لعبد العزيز الكلابي ، وهو من شواهد سيبويه ۱/ ۲۸۸، والمقتضب ۳/ ۲۸٤، والإفصاح / ۳۱۶، والقرطبي ٦/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) ما ذهب إليه في إعراب هذه الآية هو إعراب الأخفش ١/ ٢٧٨، والزجاج ٢/ ١٥٦، ومكي ١/ ٢٢٢، وابن عطية ٥/٣٥ وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) لتنافي زمنيهما ، فإن (إذ) للمضي ، و (اذكروا) مستقبل .

وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمٌ لَيِنَ أَقَمْتُمُ الصَّكَلَوةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَنْجِلَنَّكُمْ جَنَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكُونَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَنْجِلَنَّكُمْ جَنَّتِ بَعْدِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ٣٠٠ :

قوله عز وجل: ﴿وَبَعَثَنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (منهم) في موضع نصب على الحال على تقدير تقديمه على الموصوف وهو ﴿ٱثْنَى عَشَرَ﴾ ، ولك أن تعلقه بقوله: ﴿وَبَعَثْنَا﴾ .

والنقيب: قيل: الضمين (١). وقيل: الشهيد (٢). وحقيقته في اللغة: الذي يَنْقُبُ عن أحوال القوم ويفتش عنها ، كما قيل له: عريف ؛ لأنه يتعرفها ، يقال: نَقُبَ فلان على القوم يَنْقُبُ ، إذا صار نقيباً ولم يكن نقيباً (٣).

وقوله: ﴿ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ ﴾ اللام في ﴿ لَمِنْ ﴾ مُوطِّئَةٌ لِلقَسَمِ ، وإن شرطية ، وفي ﴿ لَأُكَفِّرَنَ ﴾ جواب للقسم ، وهذا الجواب ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً ، وقد ذكر فيما سلف من الكتاب في غير موضع .

والجمهور على تشديد الزاي في قوله: ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمُ ﴿ على معنى : نصرتموهم ومنعتموهم من أيدي العُداة ، ومنه التعزير ، وهو التنكيل والمنع من معاودة القبيح ، وقرئ : (وعَزَرْتُموهم) بتخفيفها (٤) على معنى : حُطْتموهم ، وكَنفْتموهم ، يقال : عَزَرْتُ فلانا ، إذا حُطْتَهُ وكَنفته ، والمعنيان متقاربان .

﴿وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا﴾ فيه وجهان :

<sup>(</sup>١) قاله أبو عبيدة ١/ ١٥٦، ونسبه الماوردي ٢٠/٢ إلى الحسن .

 <sup>(</sup>۲) هذا قول قتادة كما في جامع البيان ٦/ ١٤٨، ومعاني النحاس ٢/ ٢٧٩، والنكت والعيون
 ٢٠ /٢.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني الزجاج ٢/ ١٥٧، والصحاح (نقب) .

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة نسبت إلى عاصم الجحدري . انظر المحتسب ١/ ٢٠٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٨.

أحدهما: أنه مصدر على حذف الزوائد، كقوله: ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (١) على أحد الوجهين.

والثاني: أنه اسم بمعنى المُقْرَض ، فيكون مفعولاً به ، كما تقول : أقرضته مالاً .

وقوله: ﴿فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ (مَن) شرطية في موضع رفع بالابتداء، وخبره فعل الشرط، أو الجواب على الخلاف المذكور في غير موضع.

﴿ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ : الإِشارة إلى ما ذكر ، أي : بعد ذلك الشرط المؤكّد المعلق بالوعد العظيم .

و ﴿ مِنكُمْ ﴾ : في محل النصب على الحال من المستكن في فعل الشرط . و ﴿ سَوَاءَ ﴾ : ظرف لضل بمعنى : وسط السبيل ، وقد مضى الكلام على هذا في سورة البقرة بأشبع من هذا ".

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْصَالِمُ عَن مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِدًّ، وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿فَهِمَا نَقَضِهِم﴾ (ما) صلة أو موصوفة ، وقد ذكر فيما سلف (٢) ، والباء متعلقة بقوله : ﴿لَعَنَّاهُمْ ﴾ ، والباء للسببية ، أي : فبسبب نقضهم طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا (١) . وقيل : مسخناهم (٥) . وقيل : ضربنا عليهم الجزية (٢) .

سورة نوح ، الآية : ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب الآية (١٠٨) منها .

<sup>(</sup>٣) في الآية (١٥٥) من النساء .

<sup>(</sup>٤) هذا قول عطاء ، والزجاج . انظر معاني الزجاج ٢/ ١٥٩، وزاد المسير ٢/ ٣١٣.

 <sup>(</sup>٥) نسبه ابن الجوزي ٣١٣/٢ إلى الحسن .

<sup>(</sup>٦) وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في المصدر السابق.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَسِيَةً ﴾ أي: صَيَّرناها يابسة غليظة صُلبة ، وأصل يائها: الواو ؛ لأنه من القسوة ، يقال: قسا يقسو قسوة ، وإنما قلبت للكسرة .

وقرى: (قاسِيَةً) بألف بعد القاف (١) ، لقوله : ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم ﴾ (١) لم يُختلف فيه .

وقرئ: (قَسِيَّةً) بحذف الألف، وقلب الواوياء، وإدغام ياء فعيلة فيها (٣) ، أي رَدِيَّة، من قولهم: درهم قَسِيٌّ، أي: زائف؛ لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما لِينٌ، والمغشوش فيه يُبْسٌ وصَلابة (٤) .

والقاسي والقَسِي أُخَوان في الدلالة على اليُبس والصَلابة ، غير أن فعيلاً أبلغ من فاعل<sup>(ه)</sup> .

وقرئ: (قِسِيَّة) بكسر القاف<sup>(٦)</sup> للإتباع ، كعِصيّ في عُصِيّ .

وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ يحتمل أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حالاً من الهاء والميم في ﴿ لَعَنَاهُمْ ﴾ ، وأن يكون بياناً لقسوة قلوبهم ؛ لأنه لا قسوة أشدُّ من الافتراء على الله وتغيير وحيه .

وقوله: ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنَهُمْ ﴿ (خَائِنَةٍ) تَحْتَمَلُ أَنْ تَكُونُ مُصَدَراً بِمعنى خيانة ، وبه قرأ بعض القراء: (على خِيانة منهم) (٧٠) ، كالعافية والطاغية ، وفاعلة في أسماء المصادر كثيرة ، وفي الكلام حذف مضاف ،

<sup>(</sup>١) هذه قراءة العشرة عدا اثنين منهم كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية : ٢٢.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزة ، والكسائي من العشرة . انظر السبعة /٢٤٣/ ، والحجة ٣/ ٢١٦، والمبسوط / ١٨٥/ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) كذا في معانى النحاس ٢/ ٢٨١ فعيلة أبلغ من فاعلة .

<sup>(</sup>٦) كذا ذكرها الزمخشري ١/ ٣٢٨، والرازي ١١/ ١٤٨، وأبو حيان ٣/ ٤٤٥ دون نسبة .

<sup>(</sup>٧) نسبت إلى الأعمش ، انظر المحرر الوجيز ٥/ ٦١، وزاد المسير ٢/ ٣١٤.

أي : ولا تزال تطلع على ذي خيانة ، أو ذوي خيانة ، وأن تكون صفة لموصوف ، أي : ولا تزال تطلع على فرقة خائنة (١) .

قال أبو إسحاق : ويقال : رَجُلٌ خَائِنَةٌ ، انتهى كلامه (٢) . كقولهم : رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ الله لله العقم ، للمبالغة . و هُمِّنُهُمُ ﴾ : في موضع الجر على الصفة لخائنة .

وقوله : ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾ منصوب على الاستثناء ، والاستثناء من الهاء والميم في ﴿فَإِينَةٍ ﴾ على الوجه الأول ، أو من المستكن في ﴿فَإِينَةٍ ﴾ على الوجه الثاني ، كأنه قيل : ولا تزال تطلع على فرقة يخونون إلّا قليلاً منهم ، وهم الذين آمنوا منهم على ما فسر (٣) ، وأعيد ذكر ﴿مِّنْهُمْ ﴾ على وجه التوكيد .

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا دُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى ﴾ أي: ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم ، فحُذِف الموصوف (٤) .

وعن الكسائي: مَن أخذنا ميثاقهم ، فحُذف (مَن)(٥) .

وقيل: (مِن) صلة على مذهب أبي الحسن (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر الوجهين أيضاً في معاني الزجاج ٢/١٦٠ ـ ١٦١، ومعاني النحاس ٢/ ٢٨٢، والكشاف ١/ ٣٢٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٣٢٨، وزاد المسير ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) ذكر السمين ٢٢٦/٤ هذا الوجه دون نسبة .

<sup>(</sup>٥) نسبه مكي ١/ ٢٢٣، وابن الأنباري ١/ ٢٨٧ إلى الكوفيين ، قلت : الكسائي إمامهم .

<sup>(</sup>٦) الذي في معاني أبي الحسن سعيد الأخفش ٢٧٨/١ قال بعد أن ذكر الآية : كما تقول : من عبد الله أخذت درهمه . وحكاها عنه النحاس في إعراب القرآن ٤٨٧/١. فيكون هذا الوجه مثل الوجه الذي سيأتي بعده .

وقيل: (مِن) متعلقة بقوله: ﴿أَخَذْنَا﴾ ، أي: وأخذنا مِن الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم(١).

وهذه الجملة عطف على قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَنِي ۗ إِسْرَاءِيلَ ﴾ (٢).

قيل: وإنما قيل: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاً إِنَّا نَصَكَرَى ۚ ، ولم يقل: ومن النصارى ؛ لأنهم ابتدعوا النصرانية وسموا أنفسهم بها ادعاء لنصرة الله، وهم الذين قالوا لعيسى الله الله ﴿ أَنْ أَنْصَارُ ٱلله ﴾ (٣) على ما فسر (٤) .

فإن قلتَ : هل يجوز تقديم قوله : ﴿ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ ﴾ على قوله : ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا اللَّهُ الْمُكرَىٰ ﴾ ؟ . قلت : لا ، لأجل أن فيه إضماراً قبل الذكر لفظاً وتقديراً .

قال أبو الحسن: هذا كما تقول: مِن زيدٍ أخذتُ دِرهمه (٥) ، ولا يجوز أخذت درهمه من زيد .

وقوله: ﴿فَأَغَهَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿ فَاغْرِينَا ﴾ عطف على قوله: ﴿فَنَسُوا ﴾ ، أي: فألصقنا وألزمنا ، من غَرِيَ بالشيء ، إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره ، ومنه الغِراء الذي يُلْصَقُ به الشيء يكون من السَّمَكِ (٦) ، إذا كَسَرْتَ الغين مَدَدْتَ ، وإذا فتحتَ قَصَرْتَ (٧) ، تقول منه :

<sup>(</sup>١) قدم هذا الوجه كل من مكى وابن الأنباري ، واقتصر عليه العكبري ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) من أول الآية (١٢) المتقدمة .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ٥٢.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣٢٨/١. ونسب ابن الجوزي ٣١٥/٢ هذا القول إلى الحسن ، وحكى عن قتادة : أنهم كانوا بقرية يقال لها : الناصرة ، فسموا بها .

<sup>(</sup>٥) هذا لفظ النحاس ، وسبق تخريجه عند أبي الحسن الأخفش قبل قليل .

<sup>(</sup>٦) في (أ): من (المسك). وهي كما أثبتها في الصحاح، واللسان، والقاموس، ولا أدري كيف حُرِّفت في المطبوع إلى (الصمغ).

<sup>(</sup>٧) يعني إذا فتحت الغين قلت : غَرَى . وإذا كسرتها قلت : غِراء .

غَرَوْتُ الجلد ، إذا ألصقته بالغِراء ، وقوس مَغْرُوَّةٌ ، والياء في أغرينا من واو لما ذكرت آنفاً (١) .

وقوله: ﴿بَيْنَهُمْ ﴾ يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: ﴿فَأَغَهَا ﴾ ، وأن يكون حالاً من العداوة ، ولا يجوز أن يكون ظرفاً للعداوة ؛ لأن العداوة مصدر كالمعاداة ، يقال: عَدُوَّ بَيِّنُ العداوة والمعاداة ، ومعمول المصدر لا يتقدم عليه .

والضمير في ﴿بَيْنَهُمْ ﴾ قيل: لليهود والنصارى (٢) ، وقيل: لِفِرَقِ النصارى المختلفين (٣) .

و ﴿ إِلَى ﴾ : تحتمل أن تكون متعلقة بقوله : ﴿ فَأَغَرَبَنَا ﴾ ، وأن تكون متعلقة بالعداوة والبغضاء ، أي : تباعدت قلوبهم ونياتهم إلى يوم القيامة ، أو : تباغضوا إلى يوم القيامة ، ويجوز أن تكون حالاً من أحدهما ، فتكون متعلقة بمحذوف ، أي : مستقرة أو مستقراً إلى يوم القيامة .

والهمزة في (البغضاء) للتأنيث ، كالتي في نحو السراء والضراء .

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كَنُمُ كَثِيرًا مِمَّا كَنُم كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِينٌ ﴿ قَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ ﴾ محل ﴿يُبَيِّنُ﴾ النصب على الحال من قوله: ﴿رَسُولُنَا﴾، ومثله الثاني (٤)، وكذلك ﴿وَيَعْفُواْ

<sup>(</sup>١) الأكثر على هذا ، لكن نقل في الصحاح عن ابن السكيت أنه يقال : قوس مغروة ومغرية . وانظر المشوف المعلم ٢/ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٦/٩٥٦ عن السدي ، وابن زيد ، ومجاهد ، وقتادة . وانظر معاني النحاس ٢/ ٢٨٣

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ١٥٩/٦ ـ ١٦٠ عن الربيع بن أنس ، وقال بعده : هو أولى التأويلين عندي . قلت : وعليه اقتصر الزجاج ١٦١/٢. وانظر معاني النحاس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) يعنى مما سوف يأتى في الآية (١٩).

عَن كَثِيرً ﴾ ، أي : مبيناً لكم وعافياً عن كثير .

و ﴿ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾: في محل النصب على الحال من العائد المحذوف إلى (ما) أي: تخفونه كائناً منه.

وقوله: ﴿مِنَ ٱللَّهِ ﴾ يحتمل أن يكون من صلة قوله: ﴿جَآءَكُمُ ﴾ ، وأن يكون حالاً من ﴿نُورٌ ﴾ .

﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُونَكُمُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿يَهَدِى بِهِ اللهُ ﴾ محل ﴿ يَهْدِى ﴾ الرفع على النعت لكتاب (١) ، أو النصب على الحال من (الكتاب) لكونه قد وصف ، أو من المنوي في ﴿ مُبِينُ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ سُبُلَ ٱلسَّكَامِ ﴾ مفعول ثان له ﴿ يَهْدِى ﴾ ، والأول: ﴿ مَنِ ﴾ ، أي: إلى سبل السلام. ولك أن تجعله بدلاً من قوله: ﴿ رَضُونَكُمُ ﴾ ، والمرادُ به طُرُقُ السلامةِ والنجاةِ من عذاب الله عز وجل ، عن أبي إسحاق وغيره (٣) .

وقيل : ﴿ ٱلسَّكَامِ ﴾ هو الله جل ذكره ، والسلام اسم من أسمائه ، أي : طُرُقُ اللَّهِ ، عن السدي وغيره (٤) .

وإسكان باء السبل جائز تخفيفاً ، وبه قرأ بعض القراء (٥) .

<sup>(</sup>١) من آخر الآية التي قبلها .

<sup>(</sup>٢) من الموضع السابق أيضاً .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني الزجاج ٢/ ١٦١، ومعاني النحاس ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) هذا قول السدي كما في جامع البيان ٦/ ١٦٢، والحسن كما في النكت والعيون ٢/ ٢٢. وذكره كل من الزجاج ، والنحاس في الموضعين السابقين .

<sup>(</sup>٥) نسبت هذه القراءة إلى ابن شهاب ، والحسن . انظر مختصر الشواذ /٣١/ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٣١، والبحر ٣/ ٤٤٨.

و ﴿مَنِ ﴾ في قوله: ﴿مَنِ ٱتَّبَعَ ﴾: تحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صلتها ، وقد جوز أن يكون الضمير في ﴿بِهِ ﴾ للرسول ، فيكون ﴿يَهُدِى ﴾ حالاً منه ، أو المنوي في ﴿يُبَيِّنُ ﴾ . وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها ، والضمير في ﴿بِهِ ﴾ للكتاب ، وفي ﴿رِضُونَ كُمُ ﴾ لله جل ذكره . والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان ، وقد قرئ بهما(١) .

و ﴿ وَيُخْرِجُهُم ﴾ : عطف على ﴿ يَهْدِى ﴾ وحكمه في الإعراب حكمه .

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَهْمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكِمَ وَأُمْكُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلِيرُ الْكُونِ فَا لَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللّهُ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

قوله عز وجل: ﴿قُلُ فَمَن يَمْلِكُ ﴾ (مَن) استفهامُ تقرير في موضع رفع بالابتداء ، وخبره ﴿يَمْلِكُ ﴾ ، أي : قل لهم : فمن يمنع من قدرته ومشيئته إن أراد أن يهلك المسيح وأمه ؟

﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: عطف عليهما ، وأراد بعطف (من) عليهما تنبيهاً على أنهما مخلوقان كمن في الأرض ، لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية والعبودية .

و ﴿ جَمِيعًا ﴾: منصوب على الحال من المستكن في الظرف حملاً على معنى (مَن) ، ولك أن تجعله حالاً من المسيح وأمه ومن في الأرض ، والعامل على الوجه الأول: الظرف ، وعلى الثاني: ﴿ أَن يُهَالِك ﴾ .

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ غَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُوُهُ فَكُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُه بَشَرٌ مِّمَنَ خَلَقً يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ

<sup>(</sup>١) القراءتان من المتواتر ، وقد تقدمتا مع تخريجهما في الآية (١٥) من آل عمران .

#### ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴿:

قوله عز وجل : ﴿ غَنْ أَبْنَاتُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوا أَبُّ فَيه وجهان :

أحدهما: مِنَّا من هو ابن الله وحبيبه ، يعنون عُزيراً وعيسى ﷺ .

والثاني: نحن أبناء رُسِلِ اللَّهِ ، فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه .

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿عَلَى فَتُرَةِ ﴾ متعلق بـ ﴿جَآءَكُمْ ﴾ . والفترة : انقطاع ما بين الأنبياء ، أي : جاءكم على حينِ فتورٍ من إرسال الرسل ، وانقطاع من الوحي ، [وتواتر منهم ، لأن الرسل كانت متواترة إلى وقت رفع الله عيسى على ما فسر(١)] .

و﴿مِّنَ ٱلرُّسُلِ﴾ : في موضع الصفة لفترة .

﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ : أن في موضع نصب ، أيْ : كراهةَ أو مخافةَ أن تقولوا ، ثم حُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (٢) .

وقوله : ﴿وَلَا نَذِيرٍ ﴾ عطف (على لفظ) ﴿مِنْ بَشِيرٍ ﴾ .

ويجوز في الكلام (ولا نذيرٌ) بالرفع عطفاً على الموضع (٣) ، ولا يجوز لأحد أن يقرأ به ؛ لأن القراءة سنة متبعة ، يأخذها الخلف عن السلف من غير اعتراض .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين من (أ) فقط . وانظر المعنى في طبقات ابن سعد ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>۲) فيكون إعراب المصدر على قوله هذا مفعولاً لأجله ، وهو الوجه الثاني عند الزجاج ٢/ ١٦٣، والوجه الوحيد عند النحاس ١/ ٤٨٩، ومكي ١/ ٢٢٤، والزمخشري ١/ ٣٣٠، والوجه الأول عند الزجاج أن تكون منصوبة بنزع الخافض ، لأنه قَدَّرها بـ : لئلا تقولوا .

<sup>(</sup>٣) لأن موضع (من بشير) فاعل .

وقوله: ﴿فَقَدُ جَآءَكُم﴾ قيل: متعلق بمحذوف ، أي: لا تعتذروا فقد جاءكم (١) .

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ء يَنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ ﴾ الكلام فيها كالكلام في قوله: ﴿ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ ﴾ ، وقد ذُكر (٢) .

﴿ يَنَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدَبَارِكُمُ فَنَنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞﴾ :

قوله عَنْ وجل: ﴿وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ آدْبَارِكُونُ محل ﴿عَلَىٰ آدْبَارِكُونُ النصب على الحال من الضمير في ﴿وَلَا نَرْنَدُواْ ﴾، أي: ولا تَنكصوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها مدبرين على أعقابكم من خوف الجبابرة جبناً وهلعاً.

وقوله: ﴿فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾ (فتنقلبوا): يحتمل أن يكون منصوباً على الجواب، وأن يكون مجزوماً عطفاً على ﴿وَلَا نُرِّئَدُوا ﴾ . و ﴿خَسِرِينَ ﴾: يحتمل أن يكون حالاً من الفاعل في ﴿فَتَنقَلِبُوا ﴾ ، وأن يكون خبر ﴿فَتَنقَلِبُوا ﴾ ، وأن يكون خبر ﴿فَتَنقَلِبُوا ﴾ ، وأن يكون خبر ﴿فَتَنقَلِبُوا ﴾ ، وأن يكون خبر

﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَ فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ أي: داخلون فيها، فحذف المفعول للعلم به .

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري ١/ ٣٣٠. فتكون الجملة معطوفة على هذا المحذوف.

<sup>(</sup>٢) في الآية (١١) المتقدمة في هذه السورة .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ (على أعقابكم) في الموضعين سبق قلم .

## فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

قوله عن وجل: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ ﴾ (من الذين) في موضع الرفع على النعت لـ ﴿رَجُلَانِ ﴾ . ومفعول ﴿ يَغَافُونَ ﴾ محذوف ، أي : يخافون الله ويخشونه ، كأنه قيل : قال رجلان من المتقين . و﴿ يَغَافُونَ ﴾ صلة ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ ، والراجع إلى الموصول الواو ، وقد جُوز أن يكون الواو في ﴿ يَغَافُونَ ﴾ لبني إسرائيل ، والراجع إلى الموصول محذوف تقديره من الذين يخافهم بنو إسرائيل ، وهم الجبارون ، وهما رجلان منهم (١) ، يعضد هذا الوجه قراءة من قرأ : (يُخافون) بضم الياء على البناء للمفعول ، وهما مجاهد ، وسعيد بن جبير رحمهما الله (٢) ، كأنه قيل : رجلان من المَخُوفين . وقيل : هو من الإخافة ، ومعناه : من الذين يُخَوَّفُون بالتذكرة والموعظة ، وصفهم الله سبحانه بالخوف منه إذا وعظوا ، أو يخوفهم وعيد الله بالعقاب ، هذه الأوجه على قراءة من ضم الياء في (يُخافون) (٣) .

وقوله: ﴿ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ محلها الرفع على أنها صفة أخرى لـ ﴿ رَجُلَانِ ﴾ ، أو من المستكن في ﴿ مِّنَ الَّذِينَ ﴾ وقد معها مرادة (٤) .

﴿ فَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَا لَن نَدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَنَهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿أَبَدًا مَّا دَامُوا ﴾ (أبداً) ظرف للدخول ، و﴿مَّا دَامُوا ﴾

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ١/ ٣٣١.

 <sup>(</sup>۲) انظر هذه القراءة الشاذة في معاني النحاس ٢/ ٢٨٩، والمحتسب ١/ ٢٠٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٧٠ حيث أضافها ابن عطية إلى ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأوجه مجتمعة كما ساقها في الكشاف ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) ذكر مكي ٢٢٤/١ أنها حال من (يخافون) ، وقدمه على وجه الصفة . وذكر الزمخشري ١/ ٣٣١ وجهاً آخر لهذه الجملة ، وهو أن تكون معترضة ، وهذا بيّن .

بدل من ﴿أَبدًا﴾ وهو بدل البعض من الكل ، وهما ظرفان ، أعني ﴿أَبدًا﴾ و(ما داموا) ، أما (أبداً) فالظرفية فيه ظاهر ؛ لأنه يراد به الدهر ، وأما ﴿مَّا دَامُواْ﴾ فما مع الفعل بتأويل المصدر ، والمصدر يراد به الوقت ، يقال : فعلت كذا خُفُوقَ النجم .

وقوله: ﴿وَرَبُّكَ﴾ عطف على المستكن في ﴿فَأَذَهَبُ ، وقد ذكر نظيره فيما سلف بأشبع من هذا(١).

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا

قوله عز وجل: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى ﴾ محل ﴿ وَأَخِى ﴾ يحتمل أن يكون نصباً على العطف على ﴿ نَفْسِى ﴾ ؛ لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو يملكه كما يملك نفسه .

أو على الضمير في ﴿إِنِّ﴾ على تأويل : إني لا أملك إلّا نفسي ، وإن أخي لا يملك إلّا نفسه .

وأن يكون رفعاً على العطف على محل إن واسمِها على تأويل: إني لا أملك إلّا نفسي وأخي كذلك لا يملك إلّا نفسه .

أو على المستكن في ﴿لَا أَمْلِكُ﴾ بمعنى : لا أملك أنا وأخي إلّا أنفسنا ، والذي جوز ذلك من غير تأكيد : الفصلُ .

وأن يكون جراً على العطف على الضمير في ﴿نَفْسِى﴾ وإن كان ضعيفاً عند أهل البصرة ، لقبح عطف الظاهر على المضمر المجرور إلّا بإعادة الجار<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر إعراب ﴿أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾ الآية (٣٥) من البقرة . وانظر إعراب النحاس ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر أوجه الإعراب هذه عدا الجر في معاني الزجاج ٢/١٦٤ \_ ١٦٥، وإعراب النحاس ١/ ٤٩١، ومشكل مكي ١/ ٢٢٥، والبيان والتبيان . وانظرها مع الوجه الأخير في الكشاف ١/ ٣٣٢، والدر المصون ٤/ ٢٣٤.

ُوقوله: ﴿فَأَفَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ﴾ كرر (بين) هنا لقبح ُ العطف على المضمر المجرور إلّا بتكرير الجار .

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَومِ ٱلفَسِقِينَ ﴿ الْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الل

قوله عز وجل: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ ﴾ الهاء في ﴿فَإِنَّهَا ﴾ راجعة إلى الأرض المقدسة ، أي : فإن الأرض المقدسة محرمة عليهم لا يدخلونها ولا يملكونها .

و ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ : ظرف للتيه في قول الحسن ، وقتادة ، قالا : لم يدخلها أحد منهم . وقال غيرهما : ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ ظرف للتحريم (١) .

و ﴿ يَتِيهُونَ ﴾ : في محل النصب على الحال من الهاء والميم في ﴿ عَلَيْهِم ﴾ .

ومعنى ﴿ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون سبيلاً ، يقال : تاه في الأرض ، إذا ذهب فيها متحيراً يَتيه تِيهاً وتَيَهاناً .

والتِّيه : المفازة التي يُتاه فيها ، والجمع : أَثْيَاهُ وأتاويهُ .

وقوله: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ أي : فلا تحزن عليهم ، يقال : أَسِيَ على فلان يَأْسَى بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر أَسَى ، إذا حَزِن ، واختلف في ألف يأسى ، فقيل : بدل من واو ، وقيل : من ياء .

﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَّلُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۚ فَى لَيْنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۚ فَالَ لَإِنَّ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ

<sup>(</sup>۱) خرّج الطبري ۱۸۱/۱ \_ ۱۸۶ القولين ، ورجح الثاني ، وانتصر الزجاج ۲/۱۲۰ للأول ، وأجاز الفراء ۱/ ۳۰۰، والزمخشري ۱/۳۳۲ القولين دون ترجيح . وانظر تفصيلاً مفيداً في مشكل مكي ۱/۲۲۰ \_ ۲۲۲.

### لِنَقْلُلِنِي مَا أَنَّا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُّ إِنِّي آخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ﴿ ا

قوله عز وجل: ﴿وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا﴾ (بالحق) في موضع نصب على الحال من النبأ ، أي : اتل ذلك ملتبساً بالصدق ، موافقاً لما في كتب الأولين ، أو من المستكن في ﴿وَٱتَلُ﴾ ، وقد جوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، أي : تلاوة ملتبسة بالحق والصحة (١) .

و ﴿إِذَ ﴾ ظرف للنبأ ؛ لأن خبرهم وحديثهم كان في ذلك الوقت ، ولا يجوز أن يكون ظرفاً لقوله : ﴿وَٱتَلُ ﴾ ، كما زعم بعضهم ، لأن التلاوة لم تكن في ذلك الوقت ، وقد جُوز أن يكون بدلاً من النبأ على تقدير حذف المضاف ، أي : اتل عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت (٢) .

والقُربانُ: اسمُ ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله سبحانه من نَسِيْكَةٍ ، أو صدقة ، وهو في الأصل مصدر ، ولذلك لم يُثَنَّ ، وعن أبي علي : تقديره : إذْ قَرَّبَ كل واحد منهما قرباناً ، كقوله : ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً ﴾ (٣) أي : كل واحد منهم .

﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿ أَن تَبُوٓاً ﴾ أي : ملتبساً بهما ، حاملاً لهما . واختلف في معنى ذلك :

فقيل : معناه : إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ، والإِثم الذي كان منك قبل قتلي ، عن ابن عباس رفي وغيره (٤) .

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق:

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، الآية : ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٦/١٩٢ عن ابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم ، وقتادة ، ومجاهد ، والضحاك . ورجح النحاس في معانيه ٢٩٦/٢ هذا القول .

وقيل: المعنى: بإثم قتلك إياي، وإثم ذنبك الذي لم يُتقبَّل قُربانُك من أجله، عن مجاهد (١٠).

 $\mathbf{c}$  وقيل : بإثم قتلي لك لو قتلتك ، وإثم قتلك لي

وفي الكلام على الأوجه حذف مضاف ، أي : بمثل إثمي ، كما تقول : ضربته ضرب الأمير اللص ، وقرأت قراءة فلان ، ونحو هذا كثير شائع في كلام القوم نَثرِهم ونَظمِهم .

## ﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُم قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُم فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ ﴾ أي: رَخَّصَتْ وسَهَّلَتْ ، عن أبي الحسن (٣). وطَوَّعت فَعَّلت من الطَّوعِ ، وهو الإجابة إلى الشيء (٤).

وقرئ: (فطاوعت) بألف بعد الطاء مع تخفيف الواو<sup>(ه)</sup>، وقيل: فيه وجهان:

أحدهما : أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فَعَّلَ .

والثاني: أن يراد أن قتل أخيه كأنه دَعَا نفسَه إلى الإِقدام عليه ، فطاوعته ولم تمتنع . واللام في ﴿لَهُ﴾ لزيادة الربط ، كقولك : حفظت لزيد ماله (٦٠) .

<sup>(</sup>۱) حكاه عن مجاهد هكذا : النحاس في معانيه ۲/ ۲۹۵، والقرطبي ٦/ ١٣٧ ـ ١٣٨. وهو قول واحد للزجاج ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري ١/ ٣٣٣، وابن عطية ٥/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الصحاح (طوع) عن أبي الحسن الأخفش ، والذي في معانيه ١/ ٢٧٩: (رخصت) فقط . وأخرج الطبري ٦/ ١٩٥ عن مجاهد : أن (طوعت) بمعنى : شجعت . وعن قتادة : زينت . وذكر الماوردي ٢/ ٣٠ معنى ثالثاً هو : ساعدت . وقال الزمخشري ١/ ٣٣٤: وسعت ويسرت . قلت : كلها معان متقاربة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) كذا في معاني النحاس ٢/ ٢٩٧ عن أبي العباس المبرد.

<sup>(</sup>٥) نسبها أبو الفتح في المحتسب ٢٠٩/١ إلى الحسن بن عمران ، وأبي واقد ، والجراح ، والحسن البصري . وكذا هي في المحرر الوجيز ٥/ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) الوجهان للزمخشري ١/ ٣٣٤.

﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُلَبًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيهً قَالَ يَوَيْكُمُ كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيهً قَالَ يَوَيَّلَتَى آعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْفُرَابِ فَأُوْدِى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّالِمِينَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِي الْأَرْضِ لِلْرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيةً ﴿ لَيْرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيةً ﴾ (يبحث): في موضع نصب على الصفة لغراب ، ﴿لِيُرِيَهُ ﴾: المستكن في ﴿لِيُرِيَهُ ﴾ لله تعالى ، أو للغراب ، والهاء لقابيل ، أي : ليريه الله ، أو ليريه الغراب ، أي : ليعلمه ، لأنه لما كان سَبَبَ تعليمِهِ ، فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز .

﴿ كُينَهُ يُوارِفُ ؛ الجملة في موضع نصب على أنها مفعول ثان ليري .

﴿ سَوْءَةَ أَخِيدً ﴾ والسوءة يعني بها هنا العورة ، وما لا يجوز أن يتكشف من جسد الإِنسان ، وقيل : يعني بها جيفة المقتول(١) .

وقوله: ﴿يَكُولَلَتَى ﴾ الجمهور على قلب ياء الإِضافة ألفاً لخفتها ، وقرئ: (يا ويلتي) مضافاً على الأصل<sup>(٢)</sup> ، وكلتاهما لغة شائعة <sup>(٣)</sup> .

والويل: كلمة يستعملها الإنسان عند تَنَدُّم، أو عند شدة، قال صاحب الكتاب كَنْبَهُ: الويل كلمة تقال عند الهَلكَةِ، انتهى كلامه (٤). وقد تدخل عليها الهاء فيقال: وَيْلَةٌ، قال مالك بن جعدة (٥):

<sup>(</sup>١) المعنيان عند المأوردي ٢/ ٣٠، وابن الجوزي ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) نسبها النحاس في إعرابه ١/ ٤٩٣، وابن عطية في المحرر ٥/ ٨٣ إلى الحسن بن أبي الحسن رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) قال النحاس : الأول أفصح ، لأن حذف الياء في النداء أكثر .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/ ٣٣١. وحكاه عنه الزجاج ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) هو التغلبي كما في معجم الشعراء /٣٦٤/ ، والصحاح (ويل) . ويظهر أنه شاعر إسلامي ، لأن المرزباني قال : هجا المختار بن أبي عبيد ، فرد عليه الطرماح .

#### ١٨٠ - لأُمِّكَ ويلَةٌ وعليكَ أُخْرَى فلاشاةٌ تُنيلُ ولا بعير(١)

وكفاك دليلاً: ﴿ يَنُونِلُتَى ﴾ ، ونوديت كما يُنادَى العَجَبُ والحسرة ، أي : يا ويلةً احضري فهذا إبَّانُكِ (٢) .

﴿أَنَّ أَكُونَ﴾ : أي : عن أن أكون .

﴿فَأُوْرِى ﴾: عطف على ﴿أَنْ أَكُونَ ﴾، وقيل: هو منصوب على جواب الاستفهام (٣) ، ورُدَّ ذلك ، إذ ليس المعنى : أيكونُ مني عَجْزٌ فمواراةٌ ، ألا ترى أنك إذا قلت : أين بيتك أزورك ؟ كان معناه : لو عرفت بيتك لزرتك ، وليس المعنى هنا : لو عجزت لواريت (٤) .

والجمهور على نصب ياء (فأواري) لما ذكرت آنفاً ، وقرئ : (فأواريْ) بإسكانها (٥) على : فأنا أواري ، أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف ، وله نظائر في التنزيل .

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ أَنَّهُم مَن قَتَكُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آخْيَا

<sup>(</sup>۱) البيت هكذا في معجم الشعراء /٣٦٤/ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤/ ١٦٣٧، والصحاح (ويل) ، ومعنى الشطر الثاني كما في المرزوقي : لا يرجى من جهتك شاة ولا ما فوقها . وفي الأصل (تثيل) .

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن عطية ٥٩ / ٨٣ هذه الجملة مفسرة فقال : ونداء الويلة هو على معنى : احضري فهذا أوانك .

<sup>(</sup>٣) قاله النحاس ١/ ٤٩٤ بعد الأول ، واقتصر عليه الزمخشري ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) كذا هذا الرد في التبيان ١/٤٣٣. والعبارة في (أ) و (ط): إذ ليس المعنى (أن يكون . . .) .

<sup>(</sup>٥) قراءة شاذة نسبها ابن جني ٢٠٩/١ إلى طلحة بن سليمان ، ونسبها ابن عطية ٨٢/٥ إلى طلحة بن مصرف ، والفياض بن غزوان . قلت : لا تعارض ، لأن طلحة بن سليمان روي الحروف عن الفياض بن غزوان ، وهذا أخذ القراءة عن طلحة بن مصرف . انظر غاية النهاية ١/ ٣٤١.

## النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوك ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ (من) لابتداء الغاية ، وهي متعلقة بـ ﴿كَنَبْنَا﴾ ، أي : ابْتُدئتِ الكتابةُ وأُنشئتْ من أجل ذلك ، وقيل : هي متعلقة بـ ﴿ ٱلنَّدِمِينَ ﴾ (١) ، والوجه هو الأول وعليه الجل ؛ لأن الابتداء بكتبنا فيه ما فه .

ومعنى ﴿مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ ﴾ أي: من جراء ذلك وجريرته ، وقيل : من أجل ذلك ، أي: من جناية ذلك (٢) ، مِن أَجَلَ شَرَّا يَأْجُلُ ويَأْجِلُ أَجْلاً ، إذا جَنَاه وهَيَّجَه ، كأنك إذا قلت : من أجلك فعلت كذا ، أردت من أن جنيت فعله وأوجبته ، ويدل عليه قولهم : من جَرَّاكَ فعلته ، أي : من أن جَرَرْتَه ، بمعنى جنيته ، ويقال : فعلت ذلك من أَجْلك . ومن إِجْلك بفتح الهمزة وكسرها (٣) . وبالكسر قرأ ابن القعقاع (١) .

فإذا خففت الهمزة ألقيت حركتها على النون ، وحركت النون إمّا بالفتح وإما بالكسر على اللغتين ، وحذفت الهمزة على مذاق العربية (٥) . والإِشارة في ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى القتل المذكور .

﴿أَنَهُ﴾: موضع أنَّ نصب بـ ﴿كُنَبْنَا﴾، والضمير في ﴿أَنَّهُ﴾ ضمير الشأن والحديث، وقد جوز كسر أنَّ على الاستئناف(٦).

<sup>(</sup>۱). من آخر الآية السابقة ، وانظر هذا القول في معاني الزجاج ٢/ ١٦٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٨٣، وزاد المسير ٢/٣٤٠ وقال : والأول أصح

<sup>(</sup>٢) المعنيان قول واحد لأبي عبيدة في مجاز القرآن ١/ ١٦٢، والطبري ٦/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في المحتسب ١/ ٢٠٩، والصحاح (أجل).

<sup>(</sup>٤) يعني (من إجل ذلك) . كذا حكاها الزمخشري ١/ ٣٣٥ عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع .

<sup>(</sup>٥) قرأ نافع برواية ورش : (مِنَ اجَل ذلك) . وقرأ أبو جعفر : (مِنِ اجل ذلك) بوصل الهمزة في كليهما . انظر المبسوط / ١٨٥/ . وإعراب القراءات السبع ٢/ ١٤٥، والنشر ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) جوزه النحاس ١/ ٤٩٤، لكنه قال على الحكاية .

﴿مَن قَتَكُ ﴾ : (من) شرط في موضع رفع بالابتداء وخبره فعل الشرط .

﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ : أي : بغير قتل نفس ، لا على وجه القصاص . و بِغَيْرِ ﴾ في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿ قَتَكُ ﴾ .

وقوله: ﴿ أَوْ فَسَادِ ﴾ الجمهور على جر ﴿ فَسَادِ ﴾ عطفاً على ﴿ نَفْسٍ ﴾ ، بمعنى : أو بغير فساد في الأرض ، واختلف في الفساد هنا ، فقيل : هو الشرك ، وقيل : هو قطع الطريق (١) .

وقرئ: (فساداً) بالنصب (٢) على إضمار فعل ، أي: أَحْدَثَ أو عَمِلَ فساداً أو فَسَدَ فساداً ، فيكون مصدراً .

﴿ فَكَأَنَّمَا ﴾: الفاء جواب الشرط ، والشرط وجوابه في موضع رفع بخبر ﴿ أَنَّهُ ﴾ ، و ﴿ جَمِيعًا ﴾ حال من ﴿ النَّاسَ ﴾ ، أي : قتلهم مجتمعين ، ومثله الثاني .

وقوله: ﴿بَعَدَ ذَلِكَ﴾ ظرف لقوله: ﴿لَمُسْرِفُوكَ﴾ ، والإِشارة في ﴿ ذَلِكَ﴾ إلى ما تقدم من الكتابة ومجيء الرسل ، أي: بعد كتابتنا عليهم ، وبعد مجيء الرسل بالآيات لمسرفون في القتل لا يبالون بعظمته .

﴿إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوّا أَوْ يُصَكَلَبُوّا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِرَ ٱلْأَرْضُ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) القولان من كلام الزمخشري ١/ ٣٣٥. وقال الطبري ٦/ ٢٠٠، وتبعه النحاس في معانيه ٢/ ٢٩٩، والماوردي في النكت والعيون ٢/ ٣١: الفساد يكون بالحرب لله ورسوله على وإخافة السبيل . وقال البغوي ٢/ ٣١: من كفر أو زنى أو قطع طريق أو نحو ذلك . قلت : كلها في المعنى واحد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) شُذُوذاً ونسبت إلى الحسن . انظر إعراب النحاس ١/ ٤٩٤، والمحتسب ١/ ٢١٠، ومشكل مكى ١/ ٢٢٧.

قوله عزوجل: ﴿إِنَّمَا جَرَّوُّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ ﴾ (جزاء) رفع بالابتداء ، ونهاية صلة الذين ﴿فَسَادًا ﴾ ، وهو مفعول من أجله ، أي : يسعون فيها للفساد ، أو مصدر من غير فعله ، وإنما هو محمول على المعنى ، لأن سعيهم في الأرض لما كان على وجه الفساد نزل منزلته ، كأنه قيل : ويفسدون فيها فساداً ، أي : إفساداً ، ثم وضع موضعه كما وضع ﴿نَبَاتًا ﴾ (١) موضع إنباتاً على أحد الوجهين . ويحتمل أن يكون في موضع الحال من الواو في على أحد الوجهين . ويحتمل أن يكون في موضع الابتداء ﴿أَن يُقَتَّلُوّا ﴾ وما عطف عليه . وأن وما اتصل بها في تأويل المصدر ، أي : جزاؤهم التقتيل ، أو التقطيع ، أو النفي .

و ﴿ أَوْ ﴾ في جميع ذلك للتخيير (٢) ، والتخيير للإِمام ، وفيها تفصيل وأحكام على قدر اختلاف العلماء فيها ، ولا يليق ذكرها هنا .

وقوله: ﴿مِّنَ خِلَافٍ﴾ في موضع نصب على الحال من الأيدي والأرجل، أي: مختلفة، وهي اليد اليمني والرجل اليسرى.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ لَهُ مَ خِزْئُ فِي ٱلدُّنَيَّا ﴾ (ذلك) مبتدأ ، والإشارة إلى الأشياء المحكوم بها عليهم . و ﴿ لَهُمَ خِزْئُ ﴾ (خزي) رفع بالابتداء ، والخبر ﴿ لَهُمَ ﴿ فَاللَّهُ مَ اللَّهُمَ ﴾ ، أو بِلَهم على رأي أبي الحسن ، والجملة في موضع رفع بخبر ﴿ وَاللَّهُ ﴾ .

و ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ : في موضع رفع على النعت للخزي ، ولك أن تعلقه بـ ﴿ خِزْيُ ﴾ تعلق الجار بالفعل ، ويحتمل أن يكون ﴿ خِزْيُ ﴾ خبر ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، و﴿ لَهُمْ ﴾ حال من ﴿ خِزْيُ ﴾ لتقدمه عليه .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] .

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً في مشكل مكي ١/ ٢٢٧، والبيان ١/ ٢٩٠. ويظهر أنهم قصدوا المعنى اللغوي ، وإلا فأكثر العلماء على أن (أو) هنا للترتيب والتفصيل ، والتعقيب . وانتصر الإمامان الطبري ، والرازي لهذا الرأي الثاني . وأيد ابن عربي في أحكام القرآن ١/ ٩٨ الأول .

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ﴾ (عذاب) مبتدأ ، والخبر (لهم) ، و فِي ٱلۡآخِرَةِ ﴾ صفة مقدمة ، فيكون حالاً ، ويجوز أن يكون ظرفاً للخبر .

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْمِمٌ فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ﴾ محل ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ إما النصب على الاستثناء من المعاقبين عِقَابَ قَطْعِ الطريقِ خاصة ، وأما حكم القتل ، والجراح ، وأخذ المال ، فإلى الأولياء ، إنْ شاؤُوا عفوا ، وإن شاؤُوا استوفَوا ، وهو مذهب الإمام الشافعي و الله الله عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم حَدُّ اللَّهِ خاصةً ، ولا يسقط عنهم حقوق بني آدم ما كان قصاصاً ، أو مظلمة في مال (١) .

أو الرفع على الابتداء ، والخبر ﴿فَأَعْلَمُوا ﴾ ، والراجع إليه من الخبر محذوف تقديره : فاعلموا أن الله غفور لهم أو رحيم بهم ، وإنما حذف للعلم (به)(٢) .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَوَاللَّهِ مُقَالِحُونَ ﴿ إِلَيْهِ مُواللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قوله عز وجل: ﴿وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ (إلى) يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿وَٱبْتَغُوا ﴾ ، وأن يكون متعلقاً بالوسيلة ، لأنها بمعنى المتوسَّل (٣) ، والوسيلة : ما يتوسل به إلى الغير ، أي : يتقرب من قرابة ، أو صنيعة ، أو

<sup>(</sup>۱) انظر قول الإمام الشافعي رحمه الله في النكت والعيون ٢/ ٣٤. وأحكام القرآن لابن عربي / ٢ ا ١٠١، وجامع القرطبي ١٥٨/٦. وقد سقط قول الإمام الشافعي من (د) .

 <sup>(</sup>٢) انظر هذا الوجه في معاني الزجاج ٢/ ١٧٠ وقدمه على الأول ، وإعراب النحاس ١/ ٤٩٥ وذكره ثانياً .

<sup>(</sup>٣) قال أبو البقاء ١/ ٤٣٥: لأن الوسيلة بمعنى المتوسل به ، فيعمل فيما قبله . يعني أنها ليست مصدراً فيمتنع أن يتقدم معمولها عليها . وانظر السمين ٤/ ٢٥٢.

غير ذلك ، فاستعيرت لما يُتَوَسَّلُ به إلى الله تعالى من فعل البر ، ولك أن تجعله حالاً من الوسيلة ، فيكون متعلقاً بمحذوف ، أي : وابتغوا الوسيلة مستقرة أو كائنة إليه .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُم مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ۞ يُويدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا وَمِشْلَهُ مَعَكُمُ لِيَفْتَدُواْ يَعِهِ ﴿ وَمِشْلَهُ مَعَكُمُ لِيفَالُمُ ﴾ ﴿ وَمِشْلَهُ ﴾ ﴿ وَمِشْلَهُ ﴾ ﴿ وَمِشْلَهُ ﴾ و ﴿ مَعَهُ ﴾ يعود إلى ﴿ مَّا ﴾ وفي ﴿ يِهِ ﴾ إلى ﴿ مَّا ﴾ و ﴿ وَمِشْلَهُ ﴾ . وإنما وحِّد وهما شيئانِ يعود إلى ﴿ مَّا ﴾ وفي ﴿ يهِ ﴾ إلى ﴿ مَّا ﴾ و ﴿ وَمِشْلَهُ ﴾ . وإنما وحِّد وهما شيئانِ إجراءً له مُجرى اسم الإشارة ، كأنه قيل : ليفتدوا بذلك . وخبر ﴿ إِنَّ ﴾ ؛ ويأتي ﴿ مَّا ﴾ في جواب لو ولا يأتي في جواب إنْ ؛ لأن (ما) له صدر الكلام ، فلا يخرج في جواب لو عن كونه صدر الكلام ، ويخرج في جواب إنْ عن كونه صدراً ، تقول : لو أتاني ما ضربته ، لأن إن عاملة وجوابها معمولها ، وليست لو بعاملة ، فجوابها صدر الكلام ، فاعرفه .

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيدٌ ﴿ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهُ عَزِيرُ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ إِلَا لَهُ مَلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللهُ اللهُو

قوله عز وجل: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ الجمهور على رفعهما على الابتداء، وفي الخبر وجهان:

أما عند صاحب الكتاب: فمحذوف ، كأنه قيل: وفيما فرض عليكم

السارق والسارقة ، أي : حكمهما(١) .

وأما عند غيره: فالخبر ﴿فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُما ﴾ (٢) ، ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط ؛ لأن الألف واللام فيهما بمعنى الذي والتي ، كأنه قيل: والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما ، إذ ليس يقصد به سارق بعينه ، ولا سارقة بعينها ، ولا مقال في أن الاسم الموصول يُضَمَّنُ معنى الشرط لما فيه من الإبهام إذا كانت الصلة فعلاً أو ظرفاً .

ونَصَبَهُما عيسى بنُ عمر (٣) بإضمار فعل ، أي : اقطعوا السارق والسارقة .

وقوله: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ يريد يديهما ، وهما اليمينان ؛ لأن المقطوع من السارق والسارقة يميناهما ، تعضده قراءة من قرأ : (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم) وهو عبد الله هي المنها وضع الجمع موضع الاثنين ؛ لأنه ليس في الإنسان سوى يمين واحدة ، كالرأس والقلب والبطن والظهر ، وما هذه سبيله يُجْعَلُ الجمع فيه مكان الاثنين لعدم اللَّبْسِ واجتزاءً بتثنية المضاف ، وفي التنزيل : ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً ﴾ (٥) ، ولو

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (د) : أي حكمها . وانظر الكتاب ١٤٣/١. وحكاها عنه الزجاج ٢/ ١٧١، والنحاس ١/ ٤٩٥، ومكى ١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) هذا إعراب الفراء ١/ ٣٠٦، والمبرد كما في معاني الزجاج ، وإعراب النحاس في الموضعين السابقين . وقال الزجاج : وهو المختار .

<sup>(</sup>٣) أي قرأ : (والسارقَ والسارقَ) ، وانظر قراءته في معاني الزجاج ٢/ ١٧٢، وإعراب النحاس ١/ ١٥٥ ـ ٤٩٦. ومشكل مكي ١/ ٢٢٧، والكشاف ١/ ٣٣٧، والمحرر الوجيز ٥/ ٩٥، وعيسى بن عمر هو الثقفي النحوي البصري ، له اختيار في القراءات على مذاهب العربية ، توفي سنة تسع وأربعين ومائة .

<sup>(</sup>٤) انظر قراءة عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه في معاني الفراء ١/ ٣٠٦، ومعاني الزجاج ٢/ ١٧٠. وتفسير الطبري ٦/ ٢٢٨، والماوردي ٢/ ٣٥، والكشاف ١/٣٣٧ والمحرر الوجيز ٥/ ٩٦. وعند الفراء ، والطبري ، والماوردي : (أيمانهما) ، وهي كذلك في مفصل الزمخشري / ٢٢٦/ خلافاً لكشافه .

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم ، الآية : ٤.

ثُنِّيَ ما كان في الشيء منه واحد لكان جائزاً ، لا أعرف في ذلك خلافاً عند أهل العربية ، وقد جمعهما الشاعر في بيت واحد فقال :

۱۸۱ - وَمَهْ مَهَ يَنِ قَلْفَيْنِ مَرْتَيْن ظَهراهُما مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْن (۱) فأتى بالتثنية والجمع كما ترى .

﴿جَزَآءً﴾ و﴿نَكَلُا﴾: مفعولان من أجلهما ، أي: فاقطعوا للجزاء والنكال ، ويجوز أن ينتصبا على المصدر حملاً على المعنى ؛ لأن معنى (فاقطعوا): جازوهم ونكلوا بهم ، وقد جوز أن يكونا في موضع الحال .

قوله عز وجل: ﴿لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ ﴾ (لا يحزنك) نهي ، وقرئ : (لا يَحْزُنك) بفتح الياء وضم الزاي ، و(لا يُحْزِنك) بضم الياء وكسر الزاي (٢) ، وهما لغتان ، يقال : حَزَنَهُ يَحْزُنه ، وأَحْزَنَهُ يُحْزِنه بمعنى ،

<sup>(</sup>۱) رجز منسوب إلى خطام المجاشعي ، شاعر إسلامي . وهو من شواهد سيبويه ٢/ ٤٨ ، والزجاج ٢/ ١٧٣ ، والصحاح (مرت) . والموضح / ٤٥ / ، والمخصص ٩/ ٧، والمفصل / ٢٢٦/ ، والتبيان ١/ ٤٣٦ ، وابن يعيش ٤/ ١٥٦ ، وشرحه البغدادي ٥٤٨/٥ - ٤٥٥ فقال : الواو في (مهمهين) واو رب ، والمهمه : القفر المخوف ، والقَذَف بفتح القاف والذال : البعيد من الأرض . والمَرْت : الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات . والظهر : ما ارتفع من الأرض . شبهه بظهر تُرس في ارتفاعه وتعريه . وقال الأعلم : وصف فلاتين لا نبت فيهما ولا شخص يستدل به ، فشبههما بالترسين . .

<sup>(</sup>٢) القراءتان صحيحتان ، فجمهور العشرة على فتح الياء وضم الزاي ، إلا نافعاً فقد قرأ وحده . بضم الياء وكسر الزاي . انظر السبعة / ٢١٩/ ، والمبسوط / ١٧١/ ، والتذكرة ٢/ ٢٩٨.

وقد ذكر فيما سلف من الكتاب بأشبع من هذا(١).

والجمهور على إثبات الألف بعد السين في ﴿ يُسَرِعُونَ ﴾ ، من سارع ، وقرئ : (يُسرعون) بحذفها (٢) ، من أسرع ، وكلتاهما متقاربتان في المعنى ، يقال : أسرع فيه الشيب ، وأسرع فيه الفساد ، بمعنى : وقع فيه سريعاً ، فكذلك مسارعتهم أو إسراعهم في الكفر : وقوعهم وتهافتهم فيه [أسرع شيء ، إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها ، قاله الزمخشري] (٣) .

وقوله: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنّا بِأَفْرَهِهِمْ ﴾ (من النين) في محل النصب على الحال من ﴿ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ ﴾ ، أو الضمير في ﴿ يُسَرِعُونَ ﴾ ، أي : كائنين منهم . و ﴿ بِأَفْرَهِهِم ﴾ متعلق بـ ﴿ قَالُوٓا ﴾ لا بـ ﴿ ءَامَنّا ﴾ كما زعم بعضهم ، و ﴿ ءَامَنّا ﴾ مفعول ﴿ قَالُوٓا ﴾ ، أي : قالوا بأفواههم آمنا ، أي : بألسنتهم .

و﴿وَلَوۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمُ ۚ : في موضعُ الحال .

وقوله: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا﴾ يحتمل أن يكون منقطعاً مما قبله خبراً له ﴿سَمَّعُونَ﴾ ، أي : ومن اليهود قوم أو فريق سَمَّاعون ، وأن يكون عطفاً على قوله : ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا﴾ ، ويرتفع ﴿سَمَّعُونَ﴾ على خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم سماعون ، والضمير على هذا في ﴿سَمَّعُونَ﴾ للفريقين : المنافقين واليهود ، وعلى الأول : لليهود .

و﴿ سَمَّا عُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: أنهم مُسْتَمِعُونَ للكذب، أي: يقبلونه، ومنه «سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ»، أي: قبل منه حَمْدَهُ، فاللام على هذا التأويل مزيدة.

<sup>(</sup>١) عند قوله تعالى : ﴿وَلَا يَعَمُّونَكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ ﴾ (١٧٦) من آل عمران .

<sup>(</sup>٢) نسبها ابن عطية ٥/ ١٠٠ إلى الحر النحوي ، ونسبها أبو حيّان ٣/ ٤٨٧ إلى السلمي .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٣٣٨. وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

والثاني: أنهم مستمعون أخباركم للكذب، أي: يسمعون لِيَكْذِبُوا عليكم، فاللام على هذا التأويل ليست بمزيدة، وإنما هي للتعليل، والمفعول محذوف.

و ﴿ سَمَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾ تكرير للأولى ، و ﴿ لِقَوْمٍ ﴾ متعلق به ، أي : لأجل قوم . وقد جوز أن يكون متعلقاً بالكذب ؛ لأن ﴿ سَمَّعُونَ ﴾ الثانية مكررة للأولى ، أي : ليكذبوا لقوم آخرين (١٠) . قيل : وهم اليهود الذين لم يَصِلوا إلى مجلس رسول الله ﷺ (٢٠) .

ومعنى ﴿سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ﴾ : أي : هم عُيونٌ لأولئك الغُيَّبِ<sup>(٣)</sup> . و﴿لَمْ يَأْتُولَكُ : في موضع جر على النعت لـ ﴿قَوْمٍ ﴾ .

وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ محله النصب على الحال إمَّا من الضمير في ﴿ يُسَرِعُونَ ﴾ أو من الضمير في ﴿ هَادُوا ﴾ ، أو من الضمير في ﴿ هَادُوا ﴾ ، أو من الضمير في ﴿ هَادُوا ﴾ ، أو من الضمير في ﴿ لَمَ يَأْتُوكَ ﴾ كما زعم بعضهم ؛ لأن ذلك يكون نفياً للتحريف عنهم ، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم يحرفون ، ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى .

أو الرفع على : هم يحرفون ، أو على النعت ، أي : قوم سَمَّاعون مُحَرِّفُون ، والجر على النعت لـ (قوم) ، أي : سماعون لقوم محرفين .

ومثله: ﴿يَقُولُونَ﴾ على الأوجه المذكورة. ولك أن تجعل ﴿يَقُولُونَ﴾ حالاً من الضمير في ﴿يُحَرِّفُوكَ﴾ .

<sup>(</sup>١) جوزه أبو البقاء ١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للزمجشري ٣٣٨/١. وهو أحد الأقوال التي أخرجها الطبري ٢٥٥/٦ قال : وقال آخرون : المعني بذلك قوم من اليهود ، وكأن أهل المرأة التي بغت بعثوا بهم يسألون رسول الله على عن الحكم فيها . والباعثون بهم هم القوم الآخرون ، وهم أهل المرأة الفاجرة ، لم يكونوا أتوا رسول الله على .

<sup>(</sup>٣) كذا فسره الزجاج ٢/ ١٧٥.

﴿ سَمَنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآ هُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمُّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُفْسِطِينَ ۞ :

قـولــه عــز وجــل : ﴿سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ أي : هــم ســمـاعــون ، و﴿أَكَّلُونَ﴾ خبر بعد خبر .

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا خُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ وَلَكَ وَمَآ أُوْلَئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ﴾ (كيف) منصوب بيحكمونك.

و ﴿ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ ﴾: (التوراة) رفع بالابتداء، وخبره الظرف، أو بالظرف، أو بالظرف، والجملة في محل النصب على الحال.

وقوله: ﴿فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ﴾ يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، أعني للتوراة ، كأنه قيل: وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله ، وأن يكون حالاً منها على رأي أبي الحسن ، أو من المستكن في الظرف وهو (عندهم) على رأي صاحب الكتاب ، والعامل فيها الظرف .

﴿ ثُمَّ يَتُولُونَ ﴾: عطف على ﴿ يُحَكِّمُونَكَ ﴾.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِنَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْوَلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكَفِرُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ محلها النصب على الحال من ﴿ ٱلتَّوْرَانَةَ ﴾ ، أي: هادياً ومبيناً .

﴿ يَعَٰكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ﴾ : في موضع الحال أيضاً من الضمير المجرور في ﴿ فِيهَا ﴾ .

واللام مِن ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ متعلقة بقوله: ﴿يَخَكُمُ﴾ ، [أي: يحكم بأحكام التوراة النبيون للذين هادوا]. وقيل: هي متعلقة بقوله: ﴿فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ ، كأنه قيل: أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا(١). ﴿وَالرَّبَّنِيُونَ وَالْأَجْبَارُ﴾ عطف على ﴿النَّبِيُّونَ﴾ .

﴿ بِمَا اَسْتُحْفِظُواْ ﴾: قيل: بدل من ﴿ بِهَا ﴾ في قوله: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ﴾، وقد أعيد الجار لطول الكلام (٢٠ .

وقيل: الباء متعلقة بما في (الربانيين والأحبار) من معنى الفعل ، كأنه قيل: العالمون بما أنزل<sup>(٣)</sup>. و(ما): موصولة.

و ﴿ مِن كِنَٰبِ ٱللَّهِ ﴾: حال من العائد المحذوف إلى (ما) ، أي : بما استُحفظوه كائناً منه ، و ﴿ عَلَيْهِ ﴾ متعلقة بشهداء ، والضمير في ﴿ عَلَيْهِ ﴾ للكتاب .

﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ وَالْبَيْنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَالْأَذُنُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ ، (أَنَّ) في موضع نصب بـ ﴿ كُنْبَنَا ﴾ . و ﴿ بِٱلنَّفْسِ ﴾ في موضع رفع بخبر ﴿ أَنَّ ﴾ ، أي : وكتبنا عليهم فيها أن النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلتها بغير حقٍ .

<sup>(</sup>۱) الوجهان حكاهما الزجاج ٢/ ١٧٨، والنحاس في معانيه ٢/ ٣١٢، والرازي ٤/١٢. وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط).

<sup>(</sup>۲) قاله العكبري ۱/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الوجه أيضاً في مفاتيج الغيب ١٢/ ٥، وجامع القرطبي ٦/ ١٨٩.

وأما (العينَ) وما بعدها من المعطوفات فقرئت بالنصب عطفاً على النفس ، وبالرفع (١) عطفاً على موضع ﴿أَنَّ ﴿ حملاً على المعنى ؛ لأن المعنى : وكتبنا عليهم النفسُ بالنفسِ ، وفيه وجهان :

أحدهما : أن يُجْرَى ﴿ كُنَّبُنَا﴾ مُجْرَى قلنا .

والثاني: أن معنى الجملة التي هي قولك: النفسُ بالنفس مما تقع عليه الكتابة، كما تقع عليه القراءة، تقول: كتبتُ الحمدُ لله، وقرأتُ الحمدُ لله، أو على المستكن في ﴿ بِالنَّفْسِ ﴾، أو على الاستئناف، فيكون عَطْفُ جُمْلَةٍ على جُمْلَةٍ (٢).

وتقدير النفس قد ذكرتُ آنفاً ، كذلك العين مفقوءة بالعين ، والأنف مقطوع بالأنف ، والسن مقلوعة بالسن (٣) .

﴿ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ ﴾ أي: ذاتُ قِـصـاصٍ ، ومَـن خَـصَّ الـجـروح بالرفع (٤) ، فعلى القطع مما قبلها والاستئناف .

وقوله: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَذَّ الضمير في ﴿بِهِ ﴾ للقصاص ، وفي ﴿فَهُو ﴾ للتصدق ، وفي ﴿لَهُ ﴾ للمتصدق ، أي : فمن تصدق من أصحاب الحق بالقصاص ، والتَصَدُّقُ به كفارةٌ للمتصدق .

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاتَٰرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَیْنَاهُ ٱلْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَكَیْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ ﴿ آَا ﴾ :

<sup>(</sup>۱) القراءتان من المتواتر ، وجمهور العشرة بالفتح ، إلا الكسائي قرأ : بالرفع ، انظر السبعة / ٢٤٤/ ، والحجة ٣١٥، والمبسوط / ١٨٥/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (د): فيكون عطف (جمل) على جملة . وانظر تخريج قراءة الرفع في معاني الزجاج ١٧٨/٢ ـ ١٧٩، والحجة الموضع السابق . ومشكل مكي ١/ ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٣) يظهر أنه أسقط تقدير (الأذن) سهواً ، وقدرها الزمخشري ١/ ٣٤١: والأذن مصلومة بالأذن .

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر ، وأبو عمرو ، والابنان . انظر مواضع تخريج القراءة السابقة .

قوله عز وجل: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا ﴾ قيل: قَفَّيْتُهُ مثل عَقَّبْتُهُ ، إذا اتَّبَعْتُهُ ، ثم يقال: قَفَّيته بفلان وعَقَّبته به ، فتُعديه إلى الثاني بزيادة الباء ، والمفعول الأول في الآية محذوف ، والظرف الذي هو ﴿ عَلَىٰ اتْرِهِم ﴾ كالسَّادِ مَسَدَّهُ ، لأنه إذا قَفَى به على أثرِهِ فقد قَفَى به إياه (١١) .

و ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ منصوب على الحال من ﴿ عِيسَى ﴾ . و ﴿ مِن َ التَّوْرَكَةِ ﴾ في موضع نصب على الحال من المستكن في الظرف ، وهو الراجع إلى (ما) .

وقوله: ﴿فِيهِ هُدًى وَنُورُ ﴾ محل الجملة النصب على الحال من ﴿ أَلِإِنجِيلَ ﴾ ، و ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ عطف على محل الجملة ، وإن شئت عطفت على ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ الأول ، فيكون حالاً من ﴿ عِيسَى ﴾ ، وعلى الأول حال من ﴿ أَلِانِجِيلَ ﴾ .

وقوله: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ﴾ يحتمل أن يكونا حالين من الإِنجيل ، أو من ﴿عِيسَى﴾ ﷺ ، أي : هادياً وواعظاً ، أو ذا هُدًى وذا موعظة ، وأن يكونا مفعولين لهما ، كأنه قيل : وللهدى والموعظة آتيناه الإِنجيل ، ويجوز رفعهما وبه قرأ بعض القراء (٢) عطفاً على لفظ ﴿فِيهِ هُدَى وَنُورٌ ﴾ .

﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ : في محل النصب أو الرفع على النعت للموعظة .

﴿ وَلَيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَالُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ :

قوله عز وجل: (وَلِيَحْكُمَ) قرئ: بكسر اللام ونصب الميم على أنها لام كي، وهي متعلقة بـ ﴿وَقَفَينا ليؤمنوا

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) هو الضحاك كما في مشكل مكي ١/ ٢٣٢، والمحرر الوجيز ٥/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) الكلمتان من الآية السابقة .

وليحكمَ أهلُ الإِنجيل ، أو : وآتيناه الإِنجيل ليحكمَ أهلُهُ بما أنزل الله فيه من الأحكام .

وقرئ: ﴿وَلَيَحَكُمُ ﴾ بإسكان اللام والميم (١) ، على أنها لام الأمر ، بمعنى : وقلنا ليحكم ، كقوله : ﴿وَأَنِ ٱحْكُم ﴾ (٢) .

قيل: وروي في قراءة أبي رهي المراه وأنْ لِيحكم بزيادة أن مع الأمر (٣) ، على أنَّ (أنْ) موصولة بالأمر ، كقولك: أمرته بأن قم ، كأنه قيل: وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم أهله ، ويجوز في لام الأمر الكسر مع العاطف على الأصل بشهادة قوله: ﴿لِينُفِقَ ذُو سَعَةٍ ﴾ (٤) ، والإسكان معه للتخفيف .

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَبِع أَهُوَآءَهُم عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَحِدَة وَلَكِن لِيَا لَكُونُ فِي مَا ءَاتَلَكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيُنْبِثُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلِفُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبِثُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

قوله عز وجل: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا ﴾ (بالحق) متعلق بأنزلنا ، و ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ حال من الكتاب . ولك أن تجعل ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ حالاً من ﴿ ٱلْكِتَبِ ﴾ ، و ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ . ولك أن تجعل ﴿ إِلْحَقِّ ﴾ . ولك أن تجعل مُحِقِّ ، أي : مُلتبسين بالحق ، أو مُحِقِّين .

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة العشرة إلا حمزة قرأ بالأولى وحده . انظر السبعة / ٢٤٤/ ، والحجة ٣/ ٢٢٧، والمبسوط / ١٨٥/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٩) الآتية .

<sup>(</sup>٣) انظر قراءته رضي الله عنه في الكشاف ١/ ٣٤٢، والمحرر الوجيز ٥/ ١١٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الطلاق ، الآية : ٧.

وقد جُوِّزَ أَن يكون ﴿مُصَدِّقًا﴾ حالاً من الكاف في ﴿ إِلَيْكَ ﴾ (١) . وهُونَ ٱلْكِتَابِ ﴾ في موضع الحال من المستكن في الظرف .

قيل: فإن قيل: أيُّ فَرْقٍ بين التعريفين في قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتنَبَ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتنَبَ ﴾ وقوله: ﴿ إِلَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتنَبِ ﴾ ؟ قيل: الأول تعريف العهد ؛ لأنه عني به جنس العهد ؛ لأنه عني به القرآن. والثاني تعريف الجنس ؛ لأنه عني به جنس الكتب المُنزَّلة ، ويجوز أن يقال: هو للعهد ، لأنه لم يُرَدْ به ما يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق ، وإنما أريد نوع معلوم منه ، وهو ما أنزل من السماء سوى القرآن (٢).

و ﴿ وَمُهَيّمِنًا ﴾ : عطف على ﴿ مُصَدّقًا ﴾ ، وهو حال أيضاً ، قيل : وأصله مُوّيْمِنٌ ، من آمن غيره من الخوف ، وأصله : أَأْمَنَ فهو مُآمِنٌ مُأَفْعِلٌ منه ، فَسُهِّلَتِ الهمزةُ الثانية كراهة اجتماعهما بأن قلبت ياء ، وكان القياس أن تقلب ألفاً فبقي (مُؤيْمِنٌ) ، ثم أبدل من الهمزة هاء ، كما أبدلوا في أرَقْتُ الماءَ حين قالوا : هَرَقْتُهُ (٣) .

والجمهور على كسر الميم ، وقرئ : (ومهيمَناً) بفتحها أي : هُوْمِنَ على الشيء يُهيمن فهو عليه ، بأن حُفِظَ من التغيير والتبديل ، يقال : هَيْمَنَ على الشيء يُهيمن فهو مُهَيْمِنٌ ، وذاك مهيمَن ، إذا كان حافظاً له .

قيل: والذي هيمن عليه: الله عز وجل ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهُ اللَّهِ عَنْ صَالَا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أجازه ابن عطية ٥/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني الزجاج ٢/ ١٨٠. ومعاني النحاس ٢/ ٣١٨، والمحرر الوجيز ٥/ ١١٩، وزاد المسير ٢/ ٣٠٠. وحكوه عن المبرد .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة مجاهد ، وابن محيصن ، انظر معاني النحاس ٣١٨/٢. وتفسير ابن عطية ٥/ ١١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ، الآية : ٩.

سكون ، لتنبَّه عليه كل أحد بخلاف سائر الكتب المنزلة ، ولاشْمَأزُّوا رادِّين ومنكرين .

والمراد بالمهيمِن هنا: الكتاب في قول الجمهور ، وقيل: المراد به النبي النبي الله الله المهيمن . وهو الرقيب ، أعني المهيمن .

وقوله: ﴿وَلاَ تَتَبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ ﴾ ، محل ﴿عَمَّا جَآءَكَ ﴾ النصب على الحال من المستكن في ﴿وَلَا لَتَبِعُ ﴾ ، أي: ولا تتبع أهواءهم منحرفاً ، أو مائلاً ، أو عادلاً عن الذي جاءك ، ولا يجوز أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿وَلَا لَتَبِعُ ﴾ كما زعم بعضهم ؛ لأن الاتباع لا يُعدَّى بـ (عن) إلا إن تضمنه معنى الانحراف ، أي: ولا تنحرف أيضاً عن ما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم ، قاله الزمخشري(٢) ، وهو من التعسف ، قال: والوجه هو السابق .

وَ وَمِنَ ٱلْحَقِّ ﴾: في موضع نصب أيضاً على الحال من المستكن في ﴿جَآءَكَ ﴾ .

وقوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ . اللام متعلقة بقوله: ﴿جَعَلْنَا ﴾ ، و﴿مِنكُمْ ﴾ في موضع الصفة لكل ، وليس قول من منع ذلك (٣) وقال: لا يجوز أن يكون ﴿مِنكُمْ ﴾ صفة لكل ؛ لأن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تسديد فيه للكلام ، ويوجب أيضاً أن يفصل بين ﴿جَعَلْنَا ﴾ وبين معمولها وهو ﴿شِرْعَةَ ﴾ ، وإنما يتعلق بمحذوف تقديره أعني بمستقيم ؛ لأن قوله: ﴿لِكُلِّ ﴾ وإن كان مُقَدَّماً في اللفظ ، فهو مؤخر في الحكم والتقدير ؛ لأن من شرط المعمول أن يكون بعد العامل ، إما لفظاً ، وإما خُكُما ، وأيضاً فإن ما قدره فاصل بين ﴿جَعَلْنَا ﴾ وبين معمولها ، فاعرفه .

<sup>(</sup>١) هذا قول مجاهد كما في جامع البيان ٦/ ٢٦٨، ومعاني النحاس ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/ ٣٤٢. وسقط قول الزمخشري من (د) .

<sup>(</sup>٣) هو العكبري ١/ ٤٤١.

والشرعة والشريعة: الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. والجمهور على كسر الشين، وقرئ: بفتحها (١).

والمنهاج: الطريق الواضح، وكذلك النهج والمنهج. ومعنى ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ ﴾ أي: جعلنا التوراة لأهله، والإنجيل لأهله، والقرآن لأهله، وهذا في الأحكام والشرائع والعبادات، وأما في التوحيد فالأصل واحد، عن قتادة وغيره (٢).

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوَكُمْ ﴾. اللام لام كي متعلقة بمحذوف ، أي: ولو شاء لصيركم جماعة متفقة على شريعة واحدة ، ولكن فرقكم ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة: هل تعملون بها مذعنين أم لا ؟

وقوله: ﴿إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ المرجع: الرجوع، والمصدر مضاف إلى ما هو فاعل في المعنى، و﴿جَمِيعًا﴾ حال منه، والعامل المصدر المضاف، كأنه قيل: إليه ترجعون جميعاً.

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحۡذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَٱعۡلَمْ أَنَّهَا يُرِبُدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَأَنِ ٱحْكُمُ ﴾ أن: مصدرية موصولة بالأمر، لأنه فعل كسائر الأفعال، كقولك: أمرته بأن قم، ومحلها النصب عطفاً على الكتاب في قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾، كأنه قيل: وأنزلنا إليك الكتاب

<sup>(</sup>۱) هي قراءة يحيى بن وثاب ، وإبراهيم النخعي . انظر الكشاف ١/ ٣٤٢، والمحرر الوجيز ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٦/ ٢٦٩ \_ ٢٧٠. وانظر زاد المسير ٢/ ٣٧٢ \_ ٣٧٣. وقد سقط معنى قول قتادة من (د) .

والحكم ، أو الجر عطفاً على قوله : ﴿ إِلَهَ قِلْ على إرادة الجار ، أو النصب لعدمه ، كأنه قيل : أنزلناه بالحق وبأنِ احكم ، أي : وبالحكم ، أو الرفع ، أي : ومن الواجب أن احكم بينهم بما أنزل الله .

ولا يجوز أن تكون (أن) المفسرة بمعنى أي كما زعم بعضهم ، لأجل العاطف قبلها مع عدم القول قبلها ، أو ما هو في معنى القول ، فاعرفه (١) .

وقوله: ﴿أَن يَفْتِنُولَكَ﴾ ، بدل الهاء والميم في ﴿وَاَحْدَرُهُمُ ﴾ وهو بدل الاشتمال ، كأنه قيل : واحذرهم فتنتَهم ، ولك أن تجعله مفعولاً له ، أي : مخافة أن يفتنوك ، أو من أن يفتنوك ، ثم حذف الجار ، فهذه ثلاثة أوجه ، فاعرفها .

و﴿عَن﴾ متعلقة بـ ﴿ يَفْتِنُوكَ ﴾ ، أي : أن يضلوك عنه .

﴿ أَفَحُكُمُ الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ ٱوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلِّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ الحُكْم : مصدر حَكَم بينهم يَحْكُم حُكْماً ، إذا قضى ، وعليه الجمهور ، والناصب له ﴿يَبْغُونَ ﴾ .

والحَكَم بفتح الحاء والكاف: الحاكم، وبه قرأ بعض القراء (٢)، وفي الكلام حذف مضاف، أي: أَفَحُكُمَ حَكَمِ الجاهلية يبغون؟ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو منصوب أيضاً به ﴿ يَبَغُونَ ﴾ .

وقرئ أيضاً: (أفحُكُمُ الجاهلية يبغون) برفع الميم مع ضم الحاء

<sup>(</sup>١) انظر مثل هذا في التبيان ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) يعني قراءة (أَفَحَكَمَ) بفتح الحاء والكاف والميم ، وهي قراءة شاذة ، نسبها النحاس في معانيه ٢/ ٣٢٠ إلى الحسن ، وقتادة ، والأعرج ، والأعمش . وانظر المحتسب ١/ ٢١١، والمحرر الوجيز ٥/ ١٢٥ فقد نسباها إلى سليمان بن مهران الأعمش فقط .

وإسكان الكاف(١) على الابتداء وإيقاع ﴿ يَبْغُونَ ﴾ خبراً ، وإسقاط الراجع عنه كما أسقط أبو النجم(٢) عنه في قوله :

## ١٨٢ -قد أصبحَتْ أمُّ الخِيارِ تَدَّعي عليَّ ذَنْباً كُلُّه لم أَصْنَعِ (٣)

على قول من رواه (كلُّه) بالرفع ، أي : لم أصنعه ، فحذف الراجع .

وكإسقاطه عن الصلة في قوله: ﴿أَهَانَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ ﴿ أَهَا : يَعْتُ ٱللَّهُ ﴿ أَي : يَعْوَنُه وَبَعْثُه ، وعن الصفة في قولك : الناس رجلان : رَجلٌ أكرمتُ ، ورجل أهنتُ ، أي : أكرمته وأهنته ، وعن الحال في قولك : مررت بهند يضرب زيد ، أي : يضربها زيد .

وقد جوز فيه وجه آخر ، وهو أنك لم تجعل قوله : ﴿يَبَغُونَ﴾ خبراً ، بل تجعله صفة خبر موصوف محذوف ، كأنه قيل : أفحكم الجاهلية حكم يبغونه ، ثم حذف الموصوف الذي هو حكم ، وأقيمت الجملة التي هي صفته مقامه ، أعني ﴿يَبُغُونَ﴾ ، وله نظائر في التنزيل وفي كلام القوم نظمهم ونثرهم ، وشهرتها تغني عن ذكرها .

وقرئ : ﴿ يَبُغُونَ ﴾ بالياء النقط من تحته على الإِخبار عنهم ، وبالتاء

<sup>(</sup>١) قراءة شاذة أيضاً نسبت إلى يحيى ، وإبراهيم ، والسلمي . انظر المحتسب والمحرر في الموضعين السابقين .

 <sup>(</sup>۲) هو العِجْلِي الفضل بن قدامة ، أحد رجاز الإسلام المتقدمين في الطبقة الأولى ، قال أبو عمرو بن العلاء : هو أبلغ من العجاج في النعت . وانظر ترجمة أخرى له في طبقات ابن قتيبة / ٤٠٠٠/ .

<sup>(</sup>٣) هو من شواهد سيبويه ١/ ٥٥، والفراء ١/ ١٤٠، و ١/ ٢٤٢، ومجاز أبي عبيدة ٢/ ٨٥، ومعاني الأخفش ١/ ٢٩٢، وإيضاح الشعر /٥٤٤/، والخصائص ١/ ٢٩٢، والمحتسب ١/ ٢١١، والجرجاني في كتبه الثلاثة أسرار البلاغة /٣٨٩/ ودلائل الإعجاز /٧٧٠/، والمقتصد ١/ ٢٣٠. وانظره أيضاً في أمالي ابن الشجري ٢/ ٧٩، وشرح ابن يعيش ٢/ ٣٠. هذا وقد سقط الشاهد والتعليق عليه من (د) و (ط).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ، الآية : ٤١.

النقط من فوقه على الخطاب(١)، لقوله: ﴿لَجَعَلَكُمْ ﴾، ﴿وَلَكِكُنُ لَكُونَ لِيَبَلُوكُمْ ﴾ أُولَكِن لِيَبَلُوكُمْ ﴾ . ﴿وَلَكِكُن

وقوله: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِتَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ (من) استفهام بمعنى النفي في موضع رفع بالابتداء، و﴿ أَحْسَنُ ﴾ خبره و ﴿ حُكُمًا ﴾ منصوب على البيان.

قيل: واللام في قوله: ﴿ لِقَوْمِ ﴾ للبيان ، كاللام في ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ (٣) أي: هذا الخطاب وهذا الاستفهام ﴿ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ، فإنهم هم الذين يتبينون أن لا أعدلَ من الله ، ولا أحسنَ حكماً منه (٤) .

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَنَرِعُونَ فِيمِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾ محل ﴿ يُسَرِعُونَ ﴾ النصب إما على الحال من ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ إن جعلت (ترى) من رؤية [العين ، أو على أنها مفعول ثان إن جعلتها من رؤية] القلب (٥٠).

والجمهور على التاء في قوله: ﴿فَتَرَى﴾ على أن الفاعل هو المخاطب، وقرئ: (فيرى) بالياء (٢)، وفي الفاعل ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) القراءتان من المتواتر ، فالجمهور على الأولى بالياء ، إلا ابن عامر قرأ وحده بالتاء ، انظر السبعة / ۲۲۶/ ، والحجة ٣/ ٢٠٨، والتذكرة ٢/ ٣١٦، والنشر ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٨) المتقدمة قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، الآية : ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٦) قراءة شاذة نسبت إلى يحيى بن وثاب ، وإبراهيم النخعي . انظر المحتسب ١/ ٢١٣، والمحرر ٥/ ١٢٨.

أحدها : مضمر دلت عليه الحال ، كأنه قيل : فيرى رائيهم .

والثاني: اسم الله جل ذكره.

والثالث: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ .

والمعنى: يرون أن يسارعوا ، ثم حذف (أن) فارتفع الفعل ، ف ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ على هذا الوجه في موضع رفع ، وعلى الأوجه المذكورة في موضع نصب .

[ومعنى يسارعون فيهم: أي في موالاة اليهود ومصانعتهم على ما  $(1)^{(1)}$ .

وقوله: ﴿ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ (يقولون) في موضع الحال من الضمير في ﴿ يُسَرِعُونَ ﴾ ، والدائرة: واحدة الدوائر من دوائر الزمان ، أي : صَرْفٌ من صروفه ، ودولة من دوله ، وهي صفة غالبة لا يكاد يذكر معها الموصوف .

وقوله: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ ﴾ موضع ﴿ أَن يَأْتِيَ ﴾ نصب بخبر عسى ، ولو قُدِّمَتْ على اسم عسى لكان في موضع رفع بعسى (٢) .

وقيل : موضعه رفع على البدل من اسم الله تعالى ، وهو بدل الاشتمال  $\binom{(7)}{}$  .

و ﴿ مِّنْ عِندِهِ ﴾ : في موضع جر على النعت لأمر . ﴿ فَيُصَّبِحُوا ﴾ : عطف على ﴿ أَن يَأْتِي ﴾ .

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهَّدَ ٱَيْمَنِهِمٌ إِنَّهُمْ لَعَكُمُ حَبِطَتْ اَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ۞ ﴿ :

<sup>(</sup>١) كذا فسره الإمام الطبري ٦/ ٢٧٩. وما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٢) قال مكي ١/ ٢٣٢: وتسد مسد خبر عسى .

<sup>(</sup>٣) انظر أيضاً التبيان ١/ ٤٤٤.

قوله عز وجل: (ويقولَ الذين آمنوا) قرئ: بالنصب (١) عطفاً على ﴿ أَن يَأْتِيَ ﴾ (٢) حملاً على الله أن يأتي) ، و(عسى أن يأتي الله) واحد ، فعطف على المعنى .

ومثله في الحمل على المعنى دون اللفظ قوله تعالى: ﴿ لَوَلا ٓ الْحَرَّتَنِي إِلَىٰ الْجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِن الصَّلِحِينَ ﴿ (٣) على قراءة من قرأ: (وأكنْ) بالجزم (٤) ، فعطف (وَأَكُنْ) على معنى (فَأَصَّدَقَ) لأن معناه الجزم ، إذ هو جواب ﴿ لَوَلا لَخَرْتِنِ ﴾ ، والمعنى : هلا أخرتني ، وهلا للتحضيض فهو بمنزلة الأمر ، كأنه قيل : أخرني أصدق وأكنْ ، فعطف (وأكن) على معناه دون اللفظ .

وإنما لا يجوز أن يكون عطفاً على لفظ (أن يأتي) على ما هي في التلاوة ؛ لأن ﴿أَن يَأْتِيَ﴾ خبر عسى ، والمعطوف عليه في حكمه ، فيحتاج إلى ضمير يرجع إلى اسم عسى ، ولا ضمير في قوله : (ويقولَ الذين آمنوا) فيصير كقولك : فعسى الله أن يقول الذين آمنوا ، وهذا لا يجوز ، كما لا يجوز أن تقول : عسى زيد أن يقوم ويأتي عَمرو ، إذ لا يجوز عسى زيد أن يأتي عمرو ، لعدم الرابط بين الاسم والخبر .

وقيل: هو عطف على لفظ ﴿أَن يَأْتِيَ﴾ على ما هي في التلاوة، والراجع من الخبر إلى الاسم مقدر محذوف تقديره: ويقول الذين آمنوا به (٥).

<sup>(</sup>۱) أي بنصب (ويقول) ، وبها قرأ البصريان فقط من العشرة ، وقرأ الباقون بالرفع مع اختلاف في إثبات الواو أو حذفها كما سيأتي . انظر السبعة /٢٤٥/ ، والحجة ٣/ ٢٢٩، والمبسوط /١٨٦/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٧، والنشر ٢/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ، الآية : ١٠.

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة الجمهور إلا أبا عمرو فقد قرأ : (فأكونَ) بالواو وفتح النون وسوف أخرجها في موضعها إن شاء الله .

<sup>(</sup>٥) التبيان ١/ ٤٤٥.

وقيل: هو عطف على الفتح ؛ لأنه بمعنى أن يفتح ، ويقدر معه (أن) ، أعني مع (ويقول) ، وإنما احتيج إلى إضمار أن ، ليكون مع (ويقول) مصدراً ، فيعطف اسماً على اسم ، كأنه قيل: فعسى الله أن يأتي بالفتح ، وبأن يقول الذين آمنوا ، أي: وبقولهم (١) .

وأما من قال: إن موضع (أن يأتي) رفع على البدل من اسم الله تعالى (٢) ، فهو عطف على لفظ ﴿أَن يَأْتِي) ﴾ ، فيكون داخلاً في اسم عسى ، واستغني عن خبرها بما تضمنه اسمها من الحدث ، كما تقول : عسى أن يقوم زيد ويأتي عمرو . وبالرفع على الاستئناف ، أي : ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت .

وقرئ: (يقولُ الذين آمنوا) بغير عاطف (٣) ، على أنه جواب قائل يقول: فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: يقولون: كيت وكيت ، وهي في مصاحف مكة والمدينة والشام كذلك ، وفي غيرها بالعاطف ، وكل منهم وافق رسمه في ذلك (٤).

وقوله: ﴿ أَهَا وَكُلَآءِ﴾ مبتدأ ، خبره: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ ٱَيْمَانِهُمْ ﴾ ، ونهاية صلة الموصول: ﴿ لَعَكُمُ ﴿ . وَ﴿ حَبِطَتْ ٱعْمَالُهُمْ ﴾ : خبر بعد خبر . ولك أن تجعل ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ صفة لهؤلاء ، والخبر ﴿ حَبِطَتْ ٱعْمَالُهُمْ ﴾ .

و ﴿ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : مصدر في موضع الحال ، وهو مصدر فعل مضمر تقديره : وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم ، على أن يكون يجهدون جملة من الفعل والفاعل في موضع الحال من الضمير في أقسموا ، أي :

<sup>(</sup>۱) انظر مشكل مكي ١/٣٣٣ \_ ٢٣٤، والبيان ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عطية فيُّ المحرر الوجيز ٥/ ١٣٣. وقاله قبله مكي في الكشف ١/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) قرأها المدنيان ، والابنان . انظر مواضع تخريج قراءة النصب السابقة .

<sup>(3)</sup> انظر تفصيل رسمها بالمصاحف : السبعة / 7٤٥ ، والكشف عن وجوه القراءات لمكي 1 / 113 ، وكتاب المصاحف 110 .

مجتهدين ، ثم أقيم الفعل المضارع مقامه ، ثم أضمر وجعل المصدر دليلاً عليه ، كقولك : إنما أنت سيراً ، تريد : تسير سيراً .

ويجوز أن ينتصب على المصدر ، والعامل فيه إما ﴿أَقْسَمُوا ﴾ وهو من معناه لا من لفظه ، أو فعل دل عليه ﴿أَقْسَمُوا ﴾ ، كأنه قيل : اجتهدوا جهد أيمانهم .

وكسرت إن من ﴿إِنَّهُمْ ﴾ ؛ لأن اللام في خبرها ؛ ولأنها جواب القسم .

وقوله: ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ قيل: من جملة قول المؤمنين ، أي : بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس ، أو من قول الله عز وجل شهادةً لهم بحبوط الأعمال (١) .

والجمهور على كسر الباء من (حبِطت) ، وهو اللغة المشهورة ، وقرئ : بفتحها (٢) وهو لغية .

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ اللَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِعٍ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآيِعٍ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآيِعٍ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآيِعٍ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيعًا عَلِيمًا لَا يَعْلَى اللَّهِ لَ

قوله عز وجل: ﴿مَن يُرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ﴾ (مَن) شرطية في موضع رفع بالابتداء وخبره فعل الشرط .

وقرئ: (يرتدَّ) بفتح الدال وتشديدها ، وأصله يرتدد ، فأدغمت الدال الأولى في الثانية ، وحركت الثانية لالتقاء الساكنين ، وإنما حركت بالفتح طلباً للخفة مع ثقل التضعيف ، ويجوز كسرها على أصل التقاء الساكنين .

<sup>(</sup>١) القولان هنا لصاحب الكشاف ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) أي (حبَطت). ونسبت هذه القراءة إلى أبي واقد ، والجراح . انظر مختصر الشواذ /٣٣/ ، والمحرر الوجير ٥/ ١٣٣٨.

وقرى: (يرتدد) بإظهار التضعيف والجزم (١) على الأصل ؛ لأن التضعيف إذا سكن الثاني من المضاعفين ظهر التضعيف نحو ﴿إِن يَمْسَكُمُ وَسُبِهُ ، وهو في الإمام بدالين (٣) .

و ﴿ مِنكُمْ ﴾ : في موضع نصب على الحال من المستكن في فعل الشرط ، أي : كائناً منكم . و ﴿ عَن ﴾ متعلق بفعل الشرط .

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ ﴾ الفاء جواب الشرط ، والراجع من الجزاء إلى الاسم الذي ضُمِّنَ معنى الشرط محذوف تقديره : فسوف يأتي الله بقوم مكانَهم أو غيرِهم .

وقوله : ﴿ يُحِيُّهُمْ ﴾ في موضع جر على النعت لقوم .

و ﴿ وَيُحِبُّونَهُ وَ ﴾ : فيه وجهان ، أحدهما : عطف عليه ، والثاني : حال من الهاء والميم في ﴿ يُحِبُّمُ ﴾ ، أي : وهم يحبونه .

﴿ أَذِلَةٍ ﴾ : جمع ذليل ، ولا يجوز أن يكون جمع ذَلول من الذِل الذي هو انقيض الصعوبة كما زعم بعضهم عادلاً إلى جانب المعنى ؛ لأن ذَلولاً لا يجمع على ذُلُلِ (٤) . و ﴿ أَعِزَةٍ ﴾ : جمع عزيز .

والجمهور على جر ﴿أَذِلَةٍ ﴾ و ﴿أَعِزَةٍ ﴾ على أنهما نعتان لقوم ، وقرئ : (أذلةً) و(أعزةً) منصوبين (٥) على الحال من قوم ، أي : في حال لينهم وعطفهم على الكافرين ، والمعنى : أنهم أهل لين ورقة على

<sup>(</sup>۱) قرأها المدنيان ، وابن عامر . وقرأ الباقون بالأولى . انظر السبعة / ٢٤٥/ ، والحجة ٣/ ٢٣٢، والمبسوط / ١٨٦/ ، والنشر ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب المصاحف ٥٢ ـ ٥٣، والكشف عن وجوه القراءات ١/ ٤١٣، والنشر ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر في هذا أيضاً الكشاف ١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) كذا أيضاً ذكر هذه القراءة الزمخشري ١/ ٣٤٦، وأبو حيان ٣/٥١٢. ونسبت في مختصر الشواذ / ٣٣/ إلى ابن ميسرة .

المؤمنين ، وأهل جفاء وغلظة على الكافرين . أو على المدح وإن كان نكرة كقوله :

١٨٣ - ... ١٨٣ - ... وشُعْناً مَراضِيعَ مثلَ السَّعالي (١)

فنصب (شعثاً) على المدح وهو نكرة كما ترى .

﴿ وقوله: ﴿ يُجَهِدُونَ ﴾ نعت لهم أيضاً بعد نعت ، ولذلك أتى بغير العاطف ، كما أتى ﴿أَيْلَةٍ ﴾ و﴿ أَعِزَةٍ ﴾ . ولك أن تجعله حالاً من المستكن في ﴿ أَعِزَةٍ ﴾ ، أي : يعزونهم مجاهدين .

وقوله: ﴿ وَلَا يَخَافُونَ ﴾ عطف على ﴿ يُجَلِّهِدُونَ ﴾ ، وحكمه في الإعراب حكمه .

واللومة : المرة من اللوم ، واللومُ العَذْلُ ، تقول : لامه على كذا لوماً ولومة ، فهو لائم وذاك مَلُوم .

وقوله : ﴿ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ ﴾ مبتدأ وخبر ، والإشارة في ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إلى ما وُصِف به القوم من المحبة ، والذلة ، والعزة ، والمجاهدة ، وانتفاء خوف اللومة .

وقوله : ﴿يُؤْتِيهِ﴾ يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، وأن يكون حالاً .

﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمّ رَكِعُونَ ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُم أُللَهُ ﴾ ابتداء وخبر ، وما بعده عطف على الخبر .

ومعنى ﴿إِنَّمَا ﴾ وجوب اختصاصهم بالموالاة ، قيل : فإن قيل : قد

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريج هذا الشاهد تحت رقم (۱۱۹) .

ذُكرتْ جماعة ، فهلا قيل : إنما أولياؤكم ، فالجواب : أن أصل الكلام ﴿إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ ﴿ فَي سلك إثباتها له وَلِيْكُمُ اللَّهُ ﴾ فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة ، ثم نُظِمَ في سلك إثباتها له إثباتُها لرسول الله على والمؤمنين على سبيل التبع ، ولو قيل : إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا ، لم يكن في الكلام أصل وتبع (١) .

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ ﴾ يحتمل أن يكون في موضع رفع على البدل من ﴿ اَلَّذِينَ ، اَمَنُوا ﴾ ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين ، وأن يكون في موضع نصب على المدح .

وقوله: ﴿ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ في موضع نصب على الحال من الضمير في (يؤتون) ، بمعنى: يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة .

﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ ﴿

قوله عز وجل: ﴿وَمَن يَتُولَ اللّهَ ﴾ (مَن) شرطية في موضع رفع بالابتداء ، والخبر فعل الشرط والجزاء على إقامة الظاهر مقام المضمر ، كأنه قيل : فإنهم هم الغالبون . قيل : وإنما عُدل عن المضمر إلى الظاهر إعلاماً لهم بأنهم حزب الله ، أي جنده ، وحزب الرجل أصحابه ، يقال : تحزَّبَ القوم ، إذا اجتمعوا ، وأصل الحزب : القوم يجتمعون لأمرٍ حَزَبَهم (٢) ، والأحزاب : الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء .

﴿ يَكَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوا وَلِعِبَا مِّنَ الَّذِيكَ أُوتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنَّمُ مُّوْمِنِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: (وَالكُفَّارِ) قرئ: بالجر عطفاً على ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ ﴾، أي: من الذين ومن الكفار، وبالنصب (٣)، عطفاً على ﴿ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق أيضاً .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة أكثر العشرة ، وقرأ البصريان ، والكسائي بالجر ، انظر السبعة / ٢٤٥/ والحجة =

أَتَّخَذُوا ﴾ ، كأنه قيل : ولا تتخذوا الكفار . فإن قلت : بأي شيء يتعلق قوله : ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ﴾ ؟ قلت : بمحذوف هو حال من ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ﴾ ، أي : كائنين منهم .

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّغَذُوهَا هُزُوًا وَلِعِبًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَآ يَعْقِلُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللّلَالَةُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّغَذُوهَا﴾ عُدِّي نادَى بالجار ؛ لأنه بمنزلة دعاء ، كقوله : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ﴾ (١) . و(إذا) ظرف لاتخذوها ، والهاء في ﴿ٱتَّخَذُوهَا﴾ للصِلاة ، أو للمناداة .

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ مَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ إِلَى ما وصف به المذكورون من الهُزْءِ واللَّعب ، وهو مبتدأ ، والخبر ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ ، أي : ذلك صادر منهم بسبب جهلهم .

﴿لَا يَعْفِولُونَ﴾ : في موضع رفع على النعت لقوم . قيل : وإنما نفى العقل عنهم ؛ لأن هُزْأهم ولَعِبهم من أفعال السفهاء والجهَلة ، فكأنهم لا عقل لهم (٢) .

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَاۤ إِلَآ أَنْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمُ فَسِيقُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ هَلُ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا ﴾ الجمهور على كسر القاف في تنقِمون ، وماضيه نقَم بفتح القاف ، وقرئ: (تنقَمون) بفتحها (٣)

٣١/ ٢٣٤، والمبسوط /١٨٦/، والتذكرة ٢/٧١٧ ـ ٣١٨، ويؤيد قراءة الجر ما ورد في حرف أبي رضي الله عنه (ومن الكفار). انظر تفسير الطبري ٦/ ٢٩٠، ومعاني النحاس ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية : ٣٣.

٢) الكشاف ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة نسبت إلى أبي حيوة ، وابن أبي عبلة ، والنخعي ، وأبي البرهسم . انظر مختصر الشواذ / ٣٣/ ، والمحرر الوجيز ٥/ ١٣٩.

وماضيه نقِم بكسر القاف وهي لغية حكاها الكِسائي (١) ، يقال : نَقَم من كذا ينقِم ، ونَقِم يَنْقَمُ نَقْماً فيهما ، إذا كرهه أَشَدَّ الكراهية .

قال أبو إسحاق: والأجود نقَمت أنقِم ، يعني بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ، وأنشد بيت قيس بن الرُّقيَّات (٢):

١٨٤ ـما نَقَمُوا من بني أمية إلّا أنهم يَحْلُمُونَ إنْ غَضِبُوا<sup>(٣)</sup> بفتح القاف وكسرها<sup>(٤)</sup>.

و ﴿أَنَ ﴾ وما اتصل بها في موضع نصب بـ ﴿ تَنقِمُونَ ﴾ على أنه المفعول الأول ، و ﴿ رَبِّنَا ﴾ الثاني ، كما تقول : نقمت من زيد كذا ، ف (كذا) هو المفعول الأول ، و (من زيد) هو الثاني ، أي : هل تكرهون منا إلّا إيماننا بالله وبالكتب المُنزَّلة كلِّها .

فإن قلت: هل يجوز أن يكون (منا) في موضع نصب على الحال من أن والفعل ، كأنه قيل: وما تنقمون إلّا إيماننا كائناً منا ؟ قلت: لا يجوز ذلك ، لأنك تثبت له قَدَماً في الراجع ، ونحو هذا الموصول لا راجع له مع تقديم ما في الصلة على الموصول .

<sup>(</sup>١) حكاها عنه أيضاً النحاس في معانيه ٢/ ٣٢٨، والجوهري في صحاحه (نقم).

<sup>(</sup>٢) كذا جاء هذا الاسم في (أ) و (ب) و (د) ، وإنما هو : عبيد اللَّه بن قيس الرقيات ، قال ابن سلام في طبقاته / ٦٤٧/ : وإنما نسب إلى الرقيات لأن جدات له توالين يسمين رُقَيّة . وقال البكري في السمط ١/ ٢٩٤: وإنما نسب إلى الرقيات لأنه كان يشبب بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن رقية . وكان منقطعاً إلى آل الزبير ، فلما قتل مصعب هرب ، ثم ذهب إلى دمشق تائباً فمدح الأمويين .

<sup>(</sup>٣) من شعر يمدح به عبد الملك ، انظره في مجاز القرآن ١/ ١٧٠، وطبقات فحول الشعراء ٢/ ١٥٠، ومعاني الزجاج ٢/ ١٨٦، وجامع البيان ٦/ ٢٩٢، والأغاني ٥/ ٨٤، وسمط اللآلي ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر كلام أبي إسحاق الزجاج في معانيه ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر هذا السؤال وجوابه أيضاً في التبيان ١/ ٤٤٧.

وقوله: ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُونُ قد جوز أن يكون محل قوله: ﴿وَأَنَّ أَكْثَرُكُونُ فَعَا لِلْا نَصِباً إِمّا عطفاً على المنصوب وهو ﴿أَنْ ءَامَنَا ﴾ [بمعنى: وما تكرهون منا إلا إيماننا وفسقكم ، أي الجمع بين إيماننا وبين مكركم وخروجكم عن الإيمان ، كأنه قيل: وما تكرهون منا إلا مخالفة ما بيننا وهو دخولنا في الإسلام وخروجكم عنه ، وليس هذا مما يُنقَم ويُنكر ](١) . أو بفعل محذوف يدل عليه ﴿هَلَ تَنقِمُونَ ﴾ ، أي : ولا تنقمون أن أكثرهم فاسقون .

وأن يكون جراً عطفاً على المجرور ، أي : وما تكرهون منا إلّا إيماننا بالله وبما أنزل ، وبأن أكثركم فاسقون .

وأن يكون رفعاً على الابتداء والخبر محذوف ، أي : وفِسقُكم ثابت معلوم عندكم ؛ لأنكم علمتم أنَّا على الحق وأنكم على الباطل ، إلّا أن حب الرياسة وكسب الأموال لا يدعكم فتنصفوا .

وأن تكون الواو بمعنى مع ، أي : وما تكرهون منا إلَّا الإِيمان مع أنكم فاسقون .

وأن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل ، كأنه قيل : وما تنقمون منا إلّا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات ، ويدل عليه تفسير الحسن : بفسقكم نقمتم ذلك علينا<sup>(۲)</sup> .

والجمهور على فتح الهمزة ، ووجهه ما ذكر ، وقرئ : (وإن أكثركم) بكسرها (٣) على القطع والاستئناف .

﴿ قُلْ هَلْ أُنْيِنَكُمُم بِشَرٍ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الحسن رحمه الله في الكشاف ١/ ٣٤٨، والمحرر الوجيز ٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة نسبت إلى نعيم بن ميسرة . انظر مختصر الشواذ /٣٣/ ، والكشاف ١/ ٣٤٨، والبحر ٣/ ٥١٦.

وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّنغُوتَ أُوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ۞ :

قوله عز وجل: ﴿قُلْ هَلْ أُنَيِئَكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى المنقوم وهو الإيمان ، وفي الكلام حذف مضاف ، أيّه ﴾ ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى المنقوم وهو الإيمان ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : بِشَرِّ من أهل ذلك .

﴿ مَثُوبَةً ﴾ : نصب على البيان ، والمبيَّن ﴿ بِشَرِ ﴾ . والمثوبة : الثواب ، واختلف في وزنها ، فقيل : مَفْعُلَةٌ والأصل : مثوبة كَمَكْرُمَةٍ ، نقلت حركة الواو إلى الثاء وبقيت الواو ساكنة ، وقيل : مفعولة كمقولة ، والأصل : مَثُووْبَة ، ألقيت حركة الواو التي هي العين على الثاء فَسَكَنَتِ الواو وبعدها واو مفعولة ساكنة ، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ، فبقي مثوبة بوزن مفولة على الخلاف المشهور بين صاحب الكتاب وبين أبي الحسن (١) .

وقرئ: (مثْوَبة) بإسكان الثاء وفتح الواو<sup>(٢)</sup>، وقد ذكرت وجه ذلك في «البقرة» عند قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً ﴾ (٣).

و ﴿ عِندَ ٱللَّهِ ﴾: في موضع النصب على الصفة لقوله: ﴿ مَثُولَةً ﴾.

و ﴿ مَن لَّعَنَهُ اللهُ ﴾ : محل ﴿ مَن ﴾ إما الرفع على إضمار مبتدأ على تقدير جواب قائل يقول : مَن ذلك ؟ فقيل : هو من لعنه الله ، كقوله : ﴿ قُلُ أَنْ أَنْ اللهُ ﴾ أَنَارُ ﴾ (٤) ، أي : هي النار . أو الجر على البدل من شر ، أو النصب على إضمار فعل يدل عليه ﴿ أُنبِّنَكُم ﴾ ، أي : أنبئكم مَن لعنه .

<sup>(</sup>١) انظر المذهبين أيضاً في المحتسب ٢١٣/١ - ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة نسبها ابن جني ٢١٣/١ إلى الحسن ، وابن هرمز ، وابن عمران ، ونبيح ، وابن بريدة . وانظر المحرر الوجيز ٥/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الآية (١٠٣) منها .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ، الآية : ٧٢.

وقوله: ﴿وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ﴾ قرئ: (وعَبَدَ الطاغوتَ) بفتح العين والباء ونصب الطاغوت (١) . وقرئ: (وعَبُدَ الطاغوت) بفتح العين وضم الباء وجر الطاغوت (٢) .

مَن فتح العين والباء جعله فعلاً ماضياً ، وعطفه على صلة ﴿ مَنَ ﴾ ، لأنه ماض مثله ونصب به الطاغوت ، كأنه قيل : مَن لَعَنَهُ اللهُ ، وَمَن عَبَدَ الطاغوت ، وأفرد الضمير في (عبد) حملاً على لفظ (مَن) دون معناه .

ومَن ضم الباء جعله اسماً على فَعُلِ ، وهو بناء يوضع للمبالغة ، على معنى : أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب ، كقولهم : رجل يَقُظُ ، للذي تكثر منه الفطنة والتيقظ ، وحَذُرٌ ، للكثير الحذر ، ونَدُسٌ ، للفَهِم .

وإنما بنوا مِن عَبْدٍ عَبُداً وإن كان أصل هذا البناء للصفات ؛ لأن عَبْداً أيضاً في الأصل صفة ، وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء ، وَجر ما بعده بالإضافة ، وهو منصوب به (جعل) معطوف على ﴿ ٱلْقِرَدَةَ ﴾ ، أي : وجعل منهم القردة والخنازير ومن يبالغ في عبادة الطاغوت ، وهذه القراءة قراءة حمزة ، والأولى قراءة الجماعة ، وهاتان القراءتان هما المشهورتان المستعملتان .

وقرئ أيضاً: (وعبدوا الطاغوت) (٣) على أنه فعل وفاعل ، والجمع على معنى (من).

وقرئ: (وعُبُدَ الطاغوتِ) بضم العين والباء ، ونصب الدال ، وجر ما

<sup>(</sup>١) هذه قراءة الجمهور إلا حمزة كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>۲) هي قراءة حمزة وحده . انظر السبعة / ۲٤٦/ ، والحجة ٣/ ٢٣٦، والمبسوط / ١٨٦/ ، والنشر ٢/ ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٣) نسبت في معاني الزجاج ٢/ ١٨٧، ومعاني النحاس ٢/٣٢٩ إلى ابن مسعود . ونسبت في المحتسب ١/ ٢١٥، والمحرر الوجيز ٥/١٤٢ إلى أبي بن كعب . وهي عند الطبري ٦/ ٢٩٥ إلى الاثنين رضي الله عنهما معاً .

بعده (۱) على الإضافة ، على أنه جمع عَبْدٍ ، كَسَقْفٍ وسُقُفٍ ، أو جَمْعُ عبيد كرغيف ورُغُفٍ ، وقتيل وقُتُلٍ ، أو جمع عابد كبازل وبُزُلٍ ، ومعناه : وخدم الطاغوت .

وقرئ أيضاً: (وعُبَّدَ الطاغوتِ) بضم العين وفتح الباء وتشديدها وجر ما بعده (۲) ، على أنه جمع عابد ، كشاهد وشُهَّد ، وبازل وبُزَّل .

وقرئ أيضاً: (وعُبَّادَ الطاغوتِ) بضم العين وفتح الباء وتشديدها مع ألف بعدها ونصب الدال وجر ما بعده (٣) ، على أنه جمع عابد ، كضارب وضُرّاب وشاهد وشُهّاد .

وقرئ أيضاً: (وعابدَ الطاغوت)(٤) على أنه اسم فاعل من عَبدَ ، كضارب من ضَرَبَ ، وهو واحد في معنى الجمع .

**وقرئ** أيضاً : (وعَبَدَة الطاغوت)<sup>(ه)</sup> وهو جمع عابد ككاتب وكتبة ً.

وقرئ أيضاً: (وعُبَدَ الطاغوتِ) (٦٠) ، بوزن حُطَمٍ على أنه صفةٌ مِثْلُهُ ، وهو مفرد كحطم ولُبَدٍ .

وقرئ أيضاً: (وعبيدَ الطاغوت) (٧) ، وهو جمع عَبْدٍ ، وهو جمع عزيز ككلب وكليب .

<sup>(</sup>۱) رويت أيضاً عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ، وإبراهيم النخعي ، والأعمش ، وغيرهم . انظر المحتسب ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر معاني النحاس ۲/ ۳۲۹، والمحتسب / ۲۱٤.

<sup>(</sup>٣) قراءة أبي واقد الأعرابي . انظر المصدرين السابقين مع المحرر الوجيز ٥/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) نسبها الطبري ٦/ ٢٩٤ إلى بريدة الأسلمي . ونسبها ابن جني ١/ ٢١٥ إلى عون العقيلي ، وابن بريدة .

<sup>(</sup>٥) كذا ذكرها الزمخشري ١/ ٣٤٩، وحكاها الرازي ٣٢/١٢ عنه .

<sup>(</sup>٦) قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في رواية علقمة . انظر المحتسب ١/ ٢١٥، والمحرر الوجيز ٥/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) رويت عن ابن عباس رضى الله عنهما . انظر البحر ٣/ ٥١٧، والدر المصون ٤/ ٣٣٦.

وقرئ أيضاً: (وعِبادَ الطاغوتِ) (١) ، وهو جمع عابد كقائم وقيام ، أو جمع عبد .

وقرئ أيضاً : (وأَعْبُدَ الطاغوتِ)(٢) وهو جمع عبد كفَلْسٍ وأَفْلُسٍ .

وهو في هذه الأوجه كلها منصوب به (جعل) معطوف على ﴿ ٱلْمِرَدَةَ ﴾ ، و(الطاغوتِ) جَرُّ بالإِضافة كقراءة حمزة .

وقرئ أيضاً: (وعُبِدَ الطاغوتُ) على البناء للمفعول ورفع الطاغوتُ (٣) على الفاعلية ، والراجع محذوف ، والتقدير: وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم .

وقرئ: (وعَبُدَ الطاغوتُ)(٤) كَشَرُفَ وظَرُفَ ، بمعنى صار الطاغوت معبوداً من دون الله ، كما تقول: أَمُرَ فلان ، إذا صار أميراً .

وبعد . . . فإن من لم يجعل (عَبَدَ) فعلاً جاز له أن ينصبه على العطف على ما قبله ، أي : وجعل منهم عَبُدَ الطاغوت ، وأن يجره عطفاً على (من لعنه الله) بمعنى : هل أنبئكم بمن لعنه الله وعَبُدِ الطاغوت ، وأن يرفعه على الابتداء ، والخبر محذوف ، أي : وعبد الطاغوت منهم ، أو بالعكس ، أي : وهم عبد الطاغوت ، والأول أحسن .

وقوله : ﴿ أُولَٰتِكَ شَرٌّ مَّكَانًا ﴾ : (مكاناً) منصوب على التمييز ، والمميَّز

<sup>(</sup>١) قراءة بعض البصريين كما في المحتسب ١/ ٢١٥، والمحرر الوجيز ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) قراءة عبيد بن عمير كما في البحر ٣/ ٥١٩، والدر المصون ٤/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) نسبها الطبري ٦/ ٢٩٤، والنحاس في معانيه ٣٢٩/٢ إلى أبي جعفر القارئ وانظرها في المحتسب ١/ ٢١٥ عن معاذ عن بعضهم ، ونسبها ابن عطية ٥/ ١٤٥ إلى النخعي ، وأبي جعفر ابن القعقاع ، والأعمش .

<sup>(</sup>٤) بفتح العين ، وضم الباء ، وفتح الدال ، ورفع الطاغوت . انظرها في المحتسب ١/ ٢١٦، والكشاف ١/ ٣٤٩. ونسبها ابن عطية ٥/ ١٤٢ إلى ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عبد الغفار عن علقمة عنه .

﴿ شَرُّ ، وجُعِلَ الشُّ للمكان وهو لأهله لعدم اللبس ، ولِضَرْبٍ من المبالغة ، وإنما قيل : ﴿ أُولَٰتِكَ شَرُّ مَكَانًا ﴾ ولا شَرَّ في أحد الفريقين ، على وجه الإنصاف في الخطاب ، والعدل في المقال .

﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦ وَٱللَّهُ أَعَالُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَقَد دَّخَلُواْ بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦ﴾ (بالكفر) و﴿ بِهِۦ﴾ حالان من الفاعل في ﴿ذَخَلُوا﴾ و﴿خَرَجُوا﴾ ، أي : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ، أي : دخلوا ملتبسين بالكفر ، وخرجوا متأزرين به .

وكذلك قوله: ﴿وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلكُفْرِ وَهُمْ قَدُ خَرَجُواْ ﴿ حَالان من الفاعل في ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا ﴾ ، أي: قالوا ذلك داخلين بالكفر خارجين به ، ولذلك دخلت (قد) تقريباً للماضي من الحال .

﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ إِلَيْ لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن قَوْلِمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكِلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِللَّهُ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَأَكَلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾ عطف على ﴿ٱلْإِثْمِ ﴾ ، والمصدر مضاف إلى الفاعل ، و﴿ٱلسُّحْتَ ﴾ نصب به ، ومثله : ﴿عَن قَوْلِمُ ٱلْإِثْمَ ﴾ ، وإنما عَمِلَ القولُ في الإِثم ؛ لأنه مقول .

وقد مضى الكلام على (بئسما) فيما سلف من الكتاب(١).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ آيَدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفُ كَيْفُ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفَّراً وَٱلْقَيْنَا

<sup>(</sup>١) عند قوله تعالى : ﴿ بِئْسَكُمَا الشُّمُّرُوَّا بِعِ ۚ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [البقرة : ٩٠] .

بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَأْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنَهُمْ سَيِتَاتِهِمْ وَلَأَذْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ يُنفِقُ ﴾ مُستأنف ، تأكيد للوصف بالسخاء ، ودَلالة على أنه لا ينفق إلّا على مقتضى الحكمة والمصلحة ، قاله الزمخشري (١) ، ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ﴿ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ كما زعم بعضهم ، لعدم الراجع من الحال إلى ذي الحال (٢) .

وقوله: ﴿ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ ﴾ محل ﴿ مَّآ ﴾ الرفع على الفاعلية وفعله (يزيدَنَّ) ، و ﴿ كُثِيرًا ﴾ مفعول أول لـ (يزيدن) ، و ﴿ كُثِيرًا ﴾ الثاني .

﴿ كُلَّمَا ﴾ : ظرف لأطفأ . و ﴿ لِلْحَرْبِ ﴾ في موضع الصفة لنار ، ولك أن تعلقه بـ ﴿ أَوْقَدُوا ﴾ .

وقوله: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا﴾: (فساداً) يحتمل أن يكون في موضع الحال ، وأن يكون مفعولاً له ، وأن يكون مصدراً ، وقد أوضحت ذلك عند قوله: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواً﴾ (٣) .

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَيِّهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ في الكلام حذف موصوف وهو مفعول أكلوا ، ﴿ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ : صفتان له ، أي : رزقاً كائناً من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، وهذا عبارة عن

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيلاً أكثر في التبيان ١/٤٤٩ \_ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب الآية (٣٣) من هذه السورة .

التوسعة ، كقولك : فلان في خير من قرنه إلى قدمه ، أي : شَمِلَهُ الخيرُ وأحاط به .

وقوله: ﴿سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ (ساء) هنا بمعنى بئس ، وفيه معنى التعجب ، كأنه قيل: وكثير منهم ما أسوأ عملهم ، وقد مضى الكلام على إعراب ﴿مَا﴾ فيما سلف من الكتاب(١).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِكُمُ لَلْ اللَّهُ وَلَيْزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَننَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ وَلَيْزِيدَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ أي : جميع ما أنزل إليك ، عن ابن عباس على الله الله عنها (٢) .

﴿ وَإِن لَدَ تَفْعَلَ ﴾ أي : وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك ، ﴿ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتُمْ ﴾ جواب الشرط ، بمعنى : وإن لم تفعل فلك ما يوجبه كِتمان الوحي كله ، فوضع السبب موضع المسبب ، يعضده ما روي عنه ﷺ : «بعثني الله برسالاته فضقت بها ذرعاً ، فأوحى الله إليّ : إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك ، وضَمِنَ لي العِصْمَةَ فقويت » (٣) .

وقرئ: (رسالته) على الإفراد ، لأنه مصدر والمصدر جنس ، والجنس

<sup>(</sup>١) وذلك عند إعراب الآية (٩٠) من «البقرة» .

<sup>(</sup>٢) هكذا أيضاً في القرطبي ٢٤٢/٦. وهو قول الزجاج ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكره الزمخشري في الكشاف ١/٣٥٣. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٢/ ٣٩٦، والسيوطي في الدر المنثور ٣/ ١١٦ ـ ١١٧ مختصراً عن الحسن مرفوعاً . كما عزاه السيوطي لأبي الشيخ أيضاً .

جمع في المعنى ، وقرئ : (رسالاته) على الجمع (١) ، لاختلاف جنس الرسالة .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّلِئُونَ وَٱلتَّمَلَيٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ \*:

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالْصَّلِعُونَ ﴾ ، إعلم وفقنا الله وإياك أن النحاة اختلفوا في تأويل رفع قوله تعالى : ﴿وَالصَّلِعُونَ ﴾ ، فذهب صاحب الكتاب وموافقوه (٢) إلى أنه رفع بالابتداء ، والنية به التأخير عما في حَيِّزِ إِنَّ من اسمها وخبرها ، وخبر الابتداء محذوف ، والتقدير : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك ، وأنشدوا شاهداً له :

١٨٥ - وإلّا فاعلموا أنّا وأنتُم بغاة ما بقينا في شِقاقِ (٣)
 أي: فاعلموا أنا بغاة ما بقينا في شقاق وأنتم كذلك .

ونظيره :

## ١٨٦ - فمن يك أمسى بالمدينةِ رحلُهُ فإنِّي وقيارٌ بها لغريبُ (٤)

<sup>(</sup>۱) قرأ بالجمع: المدنيان، وابن عاهر، ويعقوب، وعاصم في رواية أبي بكر، وقرأ الباقون بالأول، انظر السبعة / ٢٤٦/، والحجة ٣/ ٢٣٩، والمبسوط / ١٨٦/، والتذكرة ٢/ ٣١٨، والنشر ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب سيبويه ٢/١٥٥ ـ ١٥٦، ومعاني الزجاج ٢/ ١٩٣، وحكاه عن سيبويه والخليل وجميع البصريين .

<sup>(</sup>٣) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي ، وهو من شواهد سيبويه ٢/ ١٥٦، ومعاني الفراء ١/ ٣٠١، ومعاني الزجاج ٢/ ١٩٣، وإعراب النحاس ١/ ٥٠٩، والكشاف ١/ ٣٥٤، والمحرر الوجيز ٥/ ١٥٧، والبيان ١/ ٣٠٠، والإنصاف ١/ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) لضابئ بن الحارث البرجمي ، قاله وهو في حبس عثمان رضي الله عنه بالمدينة . وانظره في كتاب سيبويه ١/ ٧٥، ومعاني الفراء ١/ ٣١١، والشعر والشعراء /٢١٩/ ، والكامل ١/ ٢١٦. وشرح المرزوقي ٢/ ٩٣٦، والإنصاف ١/ ٩٤، وشرح ابن يعيش ٨/٨٠. وقيار : اسم جمل أو فرس للشاعر .

أي: فإني لغريب بها وقيار بها كذلك ، وإنما احتاجوا إلى هذا التقدير ؛ لأنه لا يجوز الحَمْلُ على الموضع ما لم تَفْرُغْ من خبر الأول ، لا تقول: إن زيداً وعمرو قائمان ، كما تقول: إن زيداً قائم وعمرو ، وسبب امتناع ذلك من حيث إنك إذا رفعت عمرواً عطفاً على محل إن واسمها كان مرفوعاً بالابتداء ، وكان بمنزلة أن تقول: عمرو وإن زيداً ، في أن (عمرو) لا يكون فيه تأثير له (إنّ) ، فإذا قلت: إن الزيدِينَ وعمرو قائمون ، احتجت أن ترفع (قائمون) بكل واحد من (إنّ) والابتداء ؛ لأنه خبر المنصوب بإن والمرفوع بالابتداء ، وذلك أن (إنَّ) إذا نصب الزيدِينَ وجب أن يرفع خبره ، وعمرو إذا ارتفع بالابتداء وجب أن يرتفع خبره أيضاً بالابتداء ؛ لأن (إنّ) ينتظم الجزأين في عمله ، كما ينتظمهما الابتداء في عمله على الحد المعروف عند أرباب هذه الصناعة .

فإذا كان (قائمون) خبراً عن اسم إنّ وعن المبتدأ الواقع بعده أفضى بك الحال إلى أن تُعْمِل فيه رافعين مختلفين ، ولا يعمل عاملان مختلفان في معمول واحد ، ولو جاز هذا لجاز أن يكون زيد في قولك : أقائم زيد ، مرفوعاً بالابتداء والفعل معاً ، وذلك لا يقوله ذو لُبِّ ، فلما كان كذلك رفعوا (الصابئون) بالابتداء ، ونووا به التأخير ، وأضمروا له الخبر فراراً من إعمال رافعين مختلفين في معمول واحد .

فالصابئون مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة ، وهي قوله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ولا محل لها كما لا محل للتى عُطِفَتْ عليها .

وذهب أبو الحسن ، والكسائي : إلى أنه رفع بالعطف على المضمر في (هادوا)(١) ، وهذا فاسد من جهة المعنى ضعيف من جهة العربية .

<sup>(</sup>۱) ذكره الفراء ۱/ ۳۱۲، والزجاج ۱۹٤/۲ عن الكسائي ، وحكاه النحاس ۱/۰۱۰ عنه وعن أبي الحسن .

أما وجه فساده من جهة المعنى: فهو أن ذلك يوجب أن يشارك الصابئ اليهودي في اليهودية ، وليس كذلك ، فإن قلت : فإن ادعيا أن هادُوا في معنى تابوا ، قلت : ينادي على بطلان دعواهما هنا قولُه تعالى : ﴿ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ ﴾ إذ لو كانوا مؤمنين لما قال : إنْ آمنوا فلهم كذا .

وأما وجه ضعفه من جهة العربية: فهو أن المضمر لم يؤكد ولم يفصل بينهما بما يقوم مُقام التأكيد .

وذهب الفراء: إلى أنه معطوف على (الذين) من حيث إنه لما لم يظهر فيه الإعراب بقي المعطوف مرفوعاً على أصله (١) ، وهذا ليس بشيء لعدم الاطراد فيه (٢) . وقيل: (إنّ) بمعنى نَعم (٣) ، كقوله:

١٨٧ - ويَــ قُــ لْــ نَ شَــيْـ بُ قـــ د عَــ لاَ 
الله الله الله الله الكلام .

وقيل: إن ﴿ وَٱلصَّائِءُونَ ﴾ في موضع نصب بالعطف على إسم إن ، ولكنه أتى على لغة الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال ، والجمع بالواو على كل حال (٥) ، وهو ضعيف أيضاً لقلته وقلة المستعملين له .

<sup>(</sup>۱) انظر معاني الفراء ١/٣١٠ ـ ٣١١، ومعاني الزجاج ٢/ ١٩٢، ومشكل مكي ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) كذا ضعفه الزجاج وأنكره . انظر الموضع السابق عنده ، لكن الرازي ٢١/ ٤٤ قدمه على مذهب البصريين محتجاً بأن مذهبهم يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذي ورد عليه ليس بصحيح ، وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم .

<sup>(</sup>٣) مشكل مكي ١/ ٢٣٩، والبيان ١/ ٣٠٠، ونسبه الجوهري (أنن) إلى الأخفش .

<sup>(</sup>٤) لابن قيس الرقيات ، وقبله :

بَكَسر العواذلُ في الصَّبُو ح يلمنني وألومُهُنَّهُ وانظرهما في كتاب سيبويه ٣/ ١٥١ و ٤/ ١٦٢، والصحاح (أنن)، وشرح ابن يعيش ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر سيبويه ٢/ ١٥٥، ومعاني الزجاج ٢/١٩٣ \_ ١٩٤، ومشكل مكي ١/ ٢٣٨، والتبيان ١/ ٤٥٢.

وقيل: إن النون هو حرف الإعراب لا الواو<sup>(۱)</sup>، وهذا أيضاً ليس بشيء، لأن ذلك أتى مع الياء لا مع الواو، وسبب امتناعه مع الواو من حيث إن الواو حرف يختص بنوع من الإعراب، والياء تكون للنصب مرة وللجر أخرى، فإذا جمع بين الواو والإعراب في النون كان أذهب في الجمع بين علامتي إعراب، فلذلك لم يُقَل : مسلمون، كما قيل : مسلمين.

وقيل: خبر إن محذوف لدلالة الثاني عليه ، والعطف بقوله: ﴿وَالصَّلِغُونَ ﴾ إنما أتى بعد تمام الكلام وانقضاء اسم إن وخبرها (٢) ؛ لأن المحذوف من اللفظ إذا كان في الكلام ما يدل عليه في حكم الملفوظ به ، كما حذف خبر إن في قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) (٢) على قراءة من رفع (ملائكته) تقديره: إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون عليه ، كقولك: إن يصلون عليه ، فحذف الأول وهو خبر (إنّ) لدلالة الثاني عليه ، كقولك: إن زيداً وعمرو منطلق ، فعمرو مبتدأ ، ومنطلق خبره ، وخبر إن محذوف لدلالة الثاني عليه ، وهذا أحسن الأقوال بعد قول صاحب الكتاب رحمه الله ، والقول ما قالت حَذام .

والجمهور على رفعه ووجهه ما ذكر ، وقرئ : (والصابئين) بالنصب (٥) عطفاً على اسم إن ، ولا تجوز القراءة به لأجل مخالفته «الإمام» مصحف عثمان المناه المناه

<sup>(</sup>١) يعني أن علامة الإعراب هي فتحة النون ، وانظر هذا القول في التبيان ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) حكى مكي هذا القول عن الأخفش ، والمبرد . انظر المشكل ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٥٦.

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة يأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله .

<sup>(</sup>٥) نسبها النحاس في إعرابه ٩/١، ١٩ إلى سعيد بن جبير رحمه الله ، ونسبها الزمخشري ١/٣٥٤ إلى أُبي رضي الله عنه ، قال : وبها قرأ ابن كثير . قلت : قراءة النصب منسوبة إلى كثيرين ، لكن بدون همزة هكذا (والصابيين) . انظر المحتسب ١/ ٢١٧، والمحرر الوجيز ٥/ ١٥٧.

وقوله: ﴿ مَنَ ءَامَنَ ﴾ (من) شرطية في موضع رفع بالابتداء ، والخبر فعل الشرط وهو ﴿ ءَامَنَ ﴾ ، أو الجزاء وهو ﴿ فَلَا خَوْفُ ﴾ ، والجملة خبر إن ، أو خبر ﴿ وَالصَّائِعُونَ ﴾ على الخلاف المذكور آنفاً ، والراجع إلى اسم إن محذوف تقديره من آمن منهم ، بشهادة قوله في «البقرة» : ﴿ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم ﴾ (١) ولك أن تجعل ﴿ مَنْ ﴾ موصولة في موضع نصب على البدل من اسم إن وما عطف عليه ، أو من المعطوف عليه ، وخبر إن ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ ، ودخلت الفاء في الخبر لِتَضَمَّنِ اسم إن معنى الشرط ، وقد ذكر (٢) .

﴿ لَقَدَ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۚ كُلَماً جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ كُلَّما جَآءَهُم ﴾ ظرف لـ ﴿ كَذَّبُوا ﴾ ، وفيه معنى الشرط ، فلا بد له من جواب ، وجوابه : ﴿ كَذَّبُوا ﴾ . ﴿ جَآءَهُمْ رَسُولُ ﴾ أي : رسول منهم .

﴿ بِمَا لَا نَهْوَىٰ ﴾: يحتمل أن يكون (ما) موصوفاً ، وأن يكون موصولاً ، وعائده محذوف ، أي : بما لا تهواه .

﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَعُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَعُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَعُوا شُوّا فَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا وَصَعُوا ضَاءً وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّهُ مَوْ اللّهَ مَرْبَعِمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَوْمِيلَ اَعْبُدُوا اللّهَ رَبِي

<sup>(</sup>١) الآية (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) تقدمت آية البقرة وتأخر إعراب (والصابئين) بالنصب في (د) عما هو عليه هنا .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، الآية: ١٥.

وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّاأُرُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ ﴾ قرئ: بالنصب (١) ، على أَنَّ (أَنْ) هي الناصبة للفعل كالتي في قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٢) والحِسبان على بابه .

وقرئ: (أن لا تكونُ) بالرفع (٣) ، على أنّ أنْ هي المخففة من الثقيلة ، كالتي في قوله: ﴿أَيْحَسُبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَمْعَ عِظَامَهُ ﴿ ٤) ، والتقدير: وحسبوا أنه لا تكون فتنة ، فخففت أنّ وحذف ضمير الشأن ، ودخول (لا) عوض من التخفيف ، ومن وقوع الفعل بعدها ، ولا يكون التخفيف مع الفعل إلّا بعد وجود أحد الأحرف الأربعة التي هي: لا ، وقد ، وسوف ، والسين ، نحو : علمت أن قد خرج زيد ، وأن سيخرج زيد ، وأن سيخرج زيد ، وأن سوف يخرج زيد ، وأن يخرج زيد ، من عبر واحد من هذه الأحرف لم يجز . ولو قلت : علمت أنْ زيد قائم ، جاز من غير تعويض ، كبيت الكتاب :

۱۸۸ - في فتية كسيوف الهندِ قد عَلِمُوا أَنْ هالكُ كُلُّ من يَحْفَى وينتَعِلُ (٥) أصله: أنه هالك ، فخففت أنَّ وحذف ضمير الشأن .

<sup>(</sup>١) قرأها المدنيان ، والابنان ، وعاصم كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية ، الآية : ٢١.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها البصريان ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف : انظر القراءتين في السبعة /٢٤٧/ . والحجة ٣/ ٢٤٦، والمبسوط /١٨٧/ ، والنشر ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ، الآية : ٣.

<sup>(</sup>٥) البيت للأعشى من معلقته ، وهو من شواهد سيبويه ٢/ ١٣٧، والمقتضب ٣/ ٩، والخصائص ٢/ ٤٤١، والمحتسب ١/ ٣٠٨، والمقتصد ١/ ٤٨٣، والمفصل /٣٥٥/ وانظر معلقة الأعشى في شرح النحاس ٢/ ١٤٠، وشرح التبريزي /٣٣٨/ ففيهما روايات أخرى للبيت .

وإنما لم يعوضوا إذا وقع بعدها الاسم ، لأجل أن (أن) لحقها هنا ضرب واحد من التغيير وهو الحذف ، ولحقها إذا وقع بعدها الفعل ضربان : أحدهما الحذف ، والآخر : وقوع الفعل بعدها ، وذاك أن هذا الباب موضوع للأسماء في الأصل من حيث إنه مشبه بالفعل ، وإذا عدل به عن الأصل من وجهين كان التغيير أقوى ، فيحتاج إلى التعويض ، وإذا كان التغيير وجها واحداً لم يعتد به وجاز ألا يعوض .

وإنما دخل فعل الحِسبان على (أن) التي هي للتحقيق ؛ لأنهم قطعوا بذلك واعتقدوه دون أن يكونوا نافين للفتنة على سبيل الرجاء والطمع ، فلما كان كذلك نزل حسبانهم لقوته في صدورهم وثبوته في نفوسهم منزلة العلم واليقين ، كأنه قيل : وعَلِمُوا أنه لا تكون فتنة (١) .

وكان هنا هي التامة ، وسَدَّ أن وما اتصل بها مَسَدَّ مفعولي الحِسبان .

﴿ فَعَمُوا ﴾ : أصله عَمِيُوا ، فاستثقلت الضمة على الياء فأزيلت عنها وحذفت لالتقاء الساكنين هي والواو .

والجمهور على فتح العين والصاد من قوله: ﴿فَعَمُواْ وَصَمَّواْ عَلَى البناء للفاعل ، وقرئ : بضمهما على البناء للمفعول (٢) ، أي : عَمَّاهم الله ، وصمَّهم ، بمعنى : رماهم وضربهم بالعَمَى والصَّمَم ، كما يقال : نزكتُه ، إذا ضَرَبْتَهُ بالنيزك (٣) ، ورَكَبْتُهُ ، إذا ضربتَه بركبتك ، هذا قول الزمخشري (٤) .

وقوله : ﴿ كَثِيرٌ مِنْهُمَّ ﴾ ارتفع ﴿ كَثِيرٌ ﴾ على أحد ثلاثة أوجه :

<sup>(</sup>١) في (ب): واعلموا أنه . . .

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة نسبت إلى يحيى بن وثاب ، والنخعي . انظر المحتسب ١/ ٢١٧، والمحرر الوجيز ٥/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) قال في الصحاح (نزك): النيزك رمح قصير ، كأنه فارسي معرب ، تكلمت به الفصحاء ، وقد نزكه ، أي طعنه .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/ ٣٥٥.

إما على البدل من الضمير ، أو على أنه فاعل على لغة من قال : أكلوني البراغيث ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : ذلك كثير منهم ، أي العَمَى والصَّمَمُ كثير منهم (١) .

﴿ لَّقَدْ كَ فَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ وَحِدٌ وَإِن لَدَ يَنتَهُواْ عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ اللِّيمُ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا الل

قوله عز وجل: ﴿ ثَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾ خبر (إن) ، والمعنى : أحد ثلاثة ، ولهذا أضيف ، ولا يجوز فيه غير الإضافة ؛ لأنه لا معنى للفعل فيه .

ولو قلت: زيد ثالث اثنين ، ورابع ثلاثة لنصبت ؛ لأن فيه معنى الفعل ، أي: صيرهم ثلاثة وأربعة بنفسه ، ويجوز الإضافة تخفيفاً (٢) .

وقـولـه: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ﴾، (مِن) مـزيـدة لاسـتـغـراق الجنس، و﴿إِلَهِ﴾ في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف.

وقوله: ﴿إِلَّا إِلَكُ بدل من موضع (من إله). والمعنى: وما إله لنا قط، أو في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية، لا ثاني له، وهو الله وحده لا شريك له، وأجاز الكسائي (إلا إله) بالجر على البدل من اللفظ<sup>(٣)</sup>، وليس بالمتين ؛ لأن (مِن) لا تزاد في الواجب. ويجوز في الكلام إلا إلها على الاستثناء، ولا يجوز لأحد أن يقرأ به ؛ لأن القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها القياس.

وقوله: ﴿وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ اللام في ﴿لَيَمَسَّنَ﴾ جواب قسم محذوف ، وهذا الجواب ساد مَسَدّ جَوابِ القسم والشرط جميعاً .

<sup>(</sup>١) انظر مثل هذا الإعراب في مشكل مكي ٢/٠٢٠ \_ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر مثل هذا الإعراب في البيان ١/ ٣٠٢.

٣) ذكره النحاس ١/ ٥١٢، وحكاه مكى ١/ ٢٤١ عنه .

و ﴿ مِنْهُمْ في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿ كَفَرُواْ ﴾ ، و(من) للبيان ، كالتي في قوله : ﴿ فَٱجْتَكِنْبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكُنِ ﴾ (١) ، ويحتمل أن تكون للتبعيض ، على معنى : ليمسن الذين بقوا على الكفر منهم ؛ لأن كثيراً منهم تابوا .

## ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيُسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قوله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ إنما دخلت ﴿إِلَى ﴿ بعد ﴿ يَتُوبُونَ ﴾ ؛ لأن التوبيخ .

﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْتُهُ مِ مِيدَيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ مَانظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ مَانظُرْ أَنَّكُونَ لَهُمُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّكُونَ لَهُمُ الْآيكتِ ثُمُّ انظُرْ أَنَّكُ يُؤْنَكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قوله عز وجل: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ محلها الرفع على الصفة لرسول ، أي: ما هو إلّا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله أتى بالعلامات الدالة على صدق نبوته كما أتوا بها .

وقوله : ﴿وَأُمُّهُمُ صِدِّيقَةً ﴾ ابتداء وخبر . وصدِّيق فِعِّيل من أبنية المبالغة كسِكِّيت وشِرِّيب .

﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ﴾: جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، أخبر الله تعالى عنه بأنه رسول كغيره من الرسل ، وعن أمه بأنها صديقة ، ثم أخبر عنهما بأكل الطعام تصريحاً ببعدهما عما نسب إليهما (٢) .

وقوله : ﴿ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ (أنَّى) سؤال عن الجهات ، وهو منصوب بـ

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) يعني من الألوهية ، لأن من يأكل الطعام ، ويتغذى كسائر البشر لا يصلح أن يكون إلهاً . قالوا وفيه كناية عن إتيان الحاجة ، كما يكنى عن الجماع بالغشيان وما أشبهه . انظر معاني النحاس ٢/ ٣٤٤، والنكت والعيون ٢/ ٥٦.

﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾ ، أي : من أين يُصرَفون عن الحق الواضح ؟

﴿ قُلُ أَنَّتُهُ وَكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ مُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿مَا لَا يَمْلِكُ﴾ (ما) يحتمل أن يكون موصوفاً ، وأن يكون موصولاً ، وهو منصوب بـ ﴿تَمْبُدُونَ﴾ .

﴿ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشِعُواْ أَهُواَءَ قَوْمٍ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَاثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّكِيلِ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿عَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ يحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، أي : لا تغلوا في دينكم غلواً غير الحق ، أي : غلواً باطلاً ؛ لأن الغلو في الشيء يكون حقاً ، ويكون باطلاً (1) . وأن يكون حالاً من الضمير في ﴿لَا تَغُلُوا ﴾ ، أي : لا تغلوا في دينكم متجاوزين الحق ، كما يفعل أهل الأهواء والبدع .

ولا يجوز أن يكون منصوباً بقوله : ﴿لَا تَعَنْـلُواْ﴾ كما زعم بعضهم ؛ لأنه لازم .

وقوله : ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَآءَ قَوْمِ ﴾ عطف على قوله : ﴿ لَا تَغَـٰلُواْ ﴾ .

وأهواء: جمع هَوًى وهو هوى النفس ، وهوى النفس مقصور ، وأما هواء الجو فممدود ، وجمعه أهوية ، ككساء وأكسية .

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعً ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن

<sup>(</sup>۱) قال الزمخشري ۱/ ۳۵۷: الغلو في الدين غلوّان : حق ، وهو أن يفحص عن حقائقه ، ويفتش عن أباعد معانيه ، ويجتهد في تحصيل حججه . . . وغلو باطل ، وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة ، واتباع الشبه . .

## مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله عز وجل: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ لعنوا: أبعدوا من رحمة الله ، و ﴿ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ : في موضع نصب على الحال من ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ ، أي : كائنين ، و ﴿ عَلَى ﴾ متعلقة بلعن . و ﴿ دَاوُردَ ﴾ لا ينصرف للعجمة والتعريف .

قيل: إن أهل أيلة (١) لما اعتدوا في السبت ، قال داود على : اللهم العنهم واجعلهم آية ، فمسخوا قردة ، ولما كفر أصحاب عيسى على بعد المائدة ، قال عيسى على : اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين ، والعنهم كما لعنت أصحاب السبت ، فأصبحوا خنازير (٢) .

﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا ﴾: ابتداء وخبر ، والإِشارة إلى اللعن ، أي : ذلك اللعن الشنيع بسبب المعصية التي صدرت منهم .

ويحتمل أن يكون ﴿ ذَالِكَ ﴾ في موضع نصب بفعل مضمر دل عليه معنى الكلام ، أي : فعلنا ذلك بعصيانهم .

وقوله : ﴿لَبِثُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ يحتمل أن تكون (ما) موصوفة في موضع نصب ، وأن تكون موصولة في موضع رفع ، وقد ذكر فيما سلف .

﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُولَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهِ فَسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُعْ

<sup>(</sup>۱) ذكر البكري في المعجم ٢١٦/١ عن أبي عبيدة أنها مدينة على شاطئ البحر \_ يعني الأحمر \_ في منصف ما بين مصر ومكة . وقال ياقوت ١/ ٢٩٢: بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام ، وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام . وحكى عن أبي زيد : أيلة مدينة صغيرة عامرة ، بها زرع يسير ، وهي مدينة لليهود الذين حرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت ، فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير .

<sup>(</sup>٢) هكذا هذا القول في الكشاف ١/ ٣٥٧، وأخرجه الطبري ٣١٧/٦ ـ ٣١٨ مختصراً عن مجاهد ، وابن جريج ، وقتادة ، وانظر تفسير البغوي ٢/ ٥٥.

أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُفْهُمْ أَوْلِيَآةً وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاللَّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا اللَّيْدُوهُمْ أَوْلِيَآةً وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَلَا لَكُن كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أن وما اتصل بها في موضع رفع على أنه هو المخصوص بالذم ، كزيد في قولك : بئس الرجل زيد ، أي : لبئس شيئاً قدّمت لهم ، أو الذي قَدَّمَتْهُ لهم أنفسهم سَخَطُ الله عليهم ، أي : لبئس زادُهم إلى الآخرة سَخَطُ الله (۱) .

وقيل: في موضع نصب على البدل من ﴿مَا﴾ ، على أن ﴿مَا﴾ نكرة (٢) . أو على تقدير: لأن سَخِط الله عليهم (٣) .

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ وَ وَٱلَّذِينَ أَسَرَكُواً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَلِكَ بِأَنَّ وَلَتَجِدَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا

قوله عز وجل: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ﴾ (أشد) مفعول أول لقوله: ﴿لَتَجِدَنَّ﴾، و﴿ ٱلْيَهُودَ ﴾ الثاني، و﴿عَدَاوَةً ﴾ نصب على التمييز. واللام في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ متعلقة بقوله: ﴿عَدَاوَةً ﴾، وقد ذكرتُ قبيل أن العداوة مصدر كالمعاداة.

و﴿ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواً ﴾: عطف على ﴿ٱلْيَهُودَ﴾، و﴿أَقْرَبَهُم﴾ مفعول أول

<sup>(</sup>١) فيكون إعراب المصدر المؤول إما خبراً والمبتدأ محذوف تقديره هو . أو مبتدأ والجملة قبله هي الخبر .

<sup>(</sup>٢) كذًا في محل نصب أيضاً على البدلية من (ما) في التبيان ١/ ٤٥٥، وقال مكي ١/ ٢٤٢، وابن عطية ٥/ ١٦٧: في موضع رفع بدل من (ما) على أن (ما) معرفة . قلت : وهو إعراب النحاس ١/١٤٥ قبلهما ، لكن أبا حيان ١/٣٥٥ رد هذا الوجه .

<sup>(</sup>٣) فيكون المصدر في محل نصب أو جر على الخلاف الوارد في المسألة ، لذلك تجدها عند النحاس في موضع نصب ، وعند العكبري في موضع جر .

لتجدن المعطوف ، و ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَرَى ۚ الثاني . و ﴿ مَّوَدَّةَ ﴾ تمييز أيضاً ، و ﴿ لِلَّذِينَ ﴾ متعلق بالمودة . والمودّة : المحبة ، والعامل في التمييز : أشد ، وأقرب .

وقوله: ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَ ﴾ ابتداء وخبر ، والإِشارة إلى وصفهم بقرب المودة ، و﴿ قِسِّيسِينَ ﴾ اسم أنّ ، و﴿ مِنْهُمَ ﴾ الخبر .

والقَسِّيس: العابد، والقَسُّ مثله، وأصله في اللغة التتبع، يقال: قَسَّ الشيءَ يَقُسُّه قَسًّا، إذا تتبعه وطلبه، ثم صارَ كالعَلَم على رئيس من رؤساء النصارى في العبادة والطاعة (۱).

والرهبان : جمع راهب ، كراكب وركبان ، ومصدره : الرَّهْبَةُ والرهبانية .

وقيل : إن الرُّهبان يكون واحداً وجمعه : رهابين ورهابنة أيضاً (٢) .

وقوله : ﴿وَأَنَّهُمْ ﴾ عطف على (بأنهم) (٣) .

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ رَبَىٰ أَغَيْنَهُمْ تَفِيضُ ﴾ (ترى) من رؤية البصر . و﴿ تَفِيضُ ﴾ : في موضع نصب على الحال من ﴿ أَعَيُنَهُمْ ﴾ ، أي فائضة . والفيض : السيلان عن شدة امتلاء ، يقال : فاض الماء يَفِيضُ فَيْضاً وفَيْضُوضَةً (٤) ، إذا سال من كثرته ، وكذا هنا تمتلئ أعينهم من الدمع حتى تفيض ، فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء ، وهو من إقامة المُسَبَّبِ مقام السبب .

<sup>(</sup>١) كذا في الصحاح (قسس) إلا أنه قيدها في الدين والعلم .

<sup>(</sup>٢) إعراب النحاس ١/٥١٥ عن الفراء .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) في (ب): فيوضة . وكلاهما وارد .

وقيل: قُصِدَت المبالغة في وصفهم بالبكاء، فجُعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها، أي: تسيل من الدمع من أجل البكاء، من قولك: دمعت عينه دمعاً (١).

و ﴿مِنَ ﴾ في ﴿مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ متعلقة بتفيض ، وهي لابتداء الغاية ، أي : ابتدأ الفيض ونشأ من كثرة الدمع . ولك أن تجعلها متعلقة بمحذوف على أنها في موضع النصب على الحال من المستكن في ﴿تَفِيضُ ﴾ ، أي : تفيض مملوءة من الدمع ، و ﴿مِنَ ﴾ على هذا للتبيين .

وأما (مِن) في قوله: ﴿ مِمَّا عَرَفُوا ﴾ فتحتمل أن تكون لتبيين الموصول الذي (ما عرفوا) وأن تكون للتبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم وبلغ منهم ، فكيف إذا عرفوه كله ؟ و ﴿ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ في موضع الحال من الراجع المحذوف ، أي : من الذي عرفوه كائناً من الحق .

وقوله: ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في موضع نصب أيضاً على الحال من الواو في ﴿ عَرَفُواْ ﴾ .

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ ﴾ .

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللّهِ ﴾ (ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء، والخبر ﴿ لَنَا ﴾ ، و ﴿ لَا نُؤْمِنُ ﴾ في موضع نصب على الحال من المستكن في ﴿ لَنَا ﴾ ، والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل ، أي : أي شيء حصل أو ثبت لنا غير مؤمنين .

قيل: وهو إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام موجبه، وهو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين. وقيل: لَمَّا رجعوا إلى قومهم وقد

<sup>(</sup>۱) قاله الزمخشري ۱/ ۳۵۹.

آمنوا ، لاموهم على إيمانهم وعنفوهم ، فأجابوهم بذلك(١) .

وقوله: ﴿ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ (ما) موصول في موضع جر بالعطف على اسم الله ، أي: بالله وبما جاء. و ﴿ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ في موضع نصب على الحال من المستكن في ﴿ جَآءَنَا ﴾ ، ولك أن تعلقه بجاء على أن الحق هو الله جل ذكره ، كقوله: ﴿ مُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ (٢) ، ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ اللَّهَ الْحَقِّ اللَّهِ مِنْ ٱللَّهِ مَوْلَكُهُ مُ ٱلْحَقِّ ﴾ (٢) ، ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللهِ وبما جاءنا من عنده .

وقوله : ﴿وَنَطْمَعُ﴾ قد جوز أن يكون حالاً من المستكن في ﴿لَا نُؤْمِنُ﴾

على معنى: أنهم أنكروا على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يَصْحَبوا الصالحين، وأن يكون معطوفاً على ﴿لَا نُؤُمِنُ﴾، أي: وما لنا غير مؤمنين وغير طامعين في صحبة الصالحين (٤).

وقوله: ﴿أَن يُدُخِلَنَا﴾ أن: في موضع نصب لعدم الجار وهو في ، أو جر على إرادته ، على الخلاف المذكور في غير موضع (٥).

﴿ فَأَنْبَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِتَاينَتِنَا أُولَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلَ ٱللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُوا إِنَ ٱللّهَ لَا مُعْتَدِينَ ۞ ﴿ :

<sup>(</sup>١) انظر القولين في المصدر السابق ١/ ٣٦٠، وقد سقطا من (د) و (ط).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، الآية : ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) يعني الخلاف بين سيبويه وشيخه الخليل على إعراب المصدر المؤول: هل هو في محل جر أو نصب ؟ انظر الكتاب ٣/ ١٢٦ ـ ١٢٧. وانظر إعراب الآية (٢٥) من البقرة .

قوله عز وجل: ﴿فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ (ما) موصول ، أي : جازاهم بما تكلموا به من اعتقاد وإخلاص ، من قولهم : هذا قول فلان ، أي : اعتقاده وما يذهب إليه .

و ﴿ خَلِدِينَ ﴾ : حال من الهاء والميم في ﴿ فَأَثَبَهُمُ ﴾ . ﴿ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ : الإشارة إلى الثواب .

﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ قد مضى الكلام عليه في «البقرة» عند قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ بأشبع ما يكون، فأغنى ذلك عن الإعادة هنا (١٠).

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي آيتكنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَّتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَا اللّهُ بِاللّغوِ فِي آيتكنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَفَّرَهُ وَالْحِمُونَ الْهَلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ اَوْ عَمَوْهُمْ اَوْ عَمَوْهُمْ اَوْ عَمَوْهُمْ اَوْ عَمَوْهُمْ اللّهُ عَمْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَد يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ آيّاهُ ذَاكِمَ وَاللّهَ كَفَّرُونَ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ الله اللهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ الله اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ الله اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ الله اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوله عز وجل: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آيَمَنِكُمْ ﴿ فَي المتعلقة اللّغو ، تقول : لغوت في اليمين ، واللغو : مصدر لغا يلغو لَغْواً ، إذا تكلم بشيء من غير تفكر ورَوِيّة ، واللغو في اليمين : الساقطُ الذي لا يتعلق به حكم ، كقول الرجل في كلامه : لا والله ، وبلى والله ، كذا فسرتُ أم المؤمنين عائشة ﴿ الله عن سئلت عنه (٢) ، وهو مذهب الإمام الشافعي كَلَهُ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (١٦٨) من البقرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور ، باب (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . .) حديث (٦٦٦٣) . وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/٤٧٧. والإمام الشافعي في المسند ج ٢ (٢٤٤) و (٢٤٥) .

 <sup>(</sup>٣) انظر مختصر المزني الذي في هامش الأم ٥/ ٢٢٥، والنكت والعيون ١/ ٢٨٦، ومعرفة السنن والآثار ٧/ ٣١٧، والكشاف ١/ ٣٦١.

وقيل: هي متعلقة بـ ﴿ يُوَاخِذُكُمُ ﴾ ، ولك أن تجعله في موضع الحال من اللغو ، فيكون من صلة محذوف (١) .

وقوله: ﴿ بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾: (ما) مصدرية ، أي: بتعقيدكم الأيمان ، وهو توثيقها بالقصد والنية ، من قولهم : عَقْدٌ مُمَرٌ ، أي: وثيق ، ومنه : بَعِيرٌ عَقِدٌ ، إذا كانَ قوياً مُمَرَّ الخَلْقِ ، وفي الكلام حذف ، أي: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم ، فحذف وقت المؤاخذة للعلم به ، أو بنكث ما عَقدتم ، ثم حذف المضاف لما ذكرت آنفاً . ولك أن تجعلها موصولة وعائدها محذوف ، أي: بالذي عقدتم الأيمان عليه .

وقرئ: (عقَدتم) بتخفيف القاف<sup>(۲)</sup>، وهو الأصل، وقرئ: بتشديدها<sup>(۳)</sup>، ليدل على تأكيد العزم بالالتزام بها، وقرئ: (عاقدتم) بألف بعد العين<sup>(1)</sup>، وهو كعافاه الله وشبهه.

وقوله: ﴿ فَكُفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾ : مبتدأ وخبر ، وتكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها ، والكفارة الاسم ، والهاء في كفارته تعود على النكث ؛ لأنه هو الموجب للكفارة ، وقيل : تعود إلى (ما) من قوله : ﴿ بِمَا عَقَدتُم ﴾ ، ولا بد من حذف ما ذكرت وهو الجنث ، أي : فكفارة جِنتُه كذا ، ولا يجوز أن تعود على اللغو كما زعم بعضهم ؛ لأن اللغو لا كفارة فيه (٥٠) .

و ﴿ إِطْعَامُ ﴾ : مصدر أطعم ، كإكرام وإحسان في مصدر أكرم وأحسن ، وهو مضاف إلى المفعول به ، أي : فكفارة ذلك أن تطعموا عشرة مساكين .

<sup>(</sup>١) انظر أوجه تعلق (في) أيضاً في التبيان ١/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الكوفيون غير حفص كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) قرأ بها المدنيان ، والبصريان ، وابن كثير ، وحفص كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) قرأ بها ابن عامر وحده . انظر هذه القراءات في السبعة / ٢٤٧/ ، والحجة ٣/ ٢٥١، والمبسوط / ١٨٧/ .

<sup>(</sup>٥) انظر معانى النحاس ٢/ ٣٥٢ ـ ٣٥٣، واقتصر الزمخشري ١/ ٣٦١ على الوجه الأول.

ويجوز في الكلام تنوين إطعام ونصب عشرة ، كقوله : ﴿أَوْ لِطَعَمُّ فِي يَوْمِ ذِي مَشْغَبَةِ ۚ ۚ يَتِيمًا﴾(١) .

وقوله: ﴿مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾ نعت لمحذوف وهو مفعول تقديره: أن تطعموهم قوتاً من أوسط ما ، أي : قوتاً متوسطاً ؛ لأن منهم من يسرف في إطعام أهله ، ومنهم من يُقتِّرُ . و(ما) : موصول وعائده محذوف ، أي : تطعمون منه أهليكم ، أو تطعمونه أهليكم .

و ﴿ أَهْلِيكُمْ ﴾ : جمع أهل ، يقال : أهل الرجل ، وأهلة الرجل ، وعلى الأهلة جاءت قراءة من قرأ : (أهاليكم) ، وجمع بالواو والياء ، وفي الحديث : «إن لله أهلين» (٢) .

وقرئ: (أهاليكم) (٣) ، وهو جمع أهلاة في القياس ، كالليالي والأراضي ، الواحد ليلاة في القياس والتقدير ، وأُنشد على ذلك :

١٨٩ - \* في كُلِّ ما يوم وكُلِّ لَيْلاهْ \*(١)

وقالوا في تصغيرها: لُيَيْلِيَة (٥) ، وأما تسكين الياء في حال النصب

<sup>(</sup>١) سورة البلد ، الآيتان : ١٤ \_ ١٥.

<sup>(</sup>٢) أول حديث رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله أهلين من الناس. فقيل: من أهل الله منهم ؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». أخرجه الإمام أحمد ٣/ ١٢٧. وابن ماجه في المقدمة (٢١٥) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١/ ٩٨، وإسناده صحيح كما في مصباح الزجاجة ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة نسبت إلى جعفر بن محمد ، انظر المحتسب ١/ ٢١٧، والكشاف ١/ ٣٦١، والمحرر الوجيز ٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) كذا في الكتاب ٣/ ٤٨٦، والصحاح (ليل).

فللتخفيف ، كما قالوا : رأيت معديْ كرب ، تشبيهاً للياء بالألف .

وقـولـه: ﴿أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةً ﴾: عـطـف عـلـى ﴿إِطْعَنُهُ ﴾، و﴿أَوْ ﴾ للتخيير ، والحالف الحانث مخير بين إحدى هذه الثلاثة على الإطلاق .

وقرى: (أو كُسوتهم) بضم الكاف(١)، وهي لغية ، كقِدوة وقُدوة ، وإسوة وأُسوة .

وقرئ: أيضاً: (أو كَإسوتِهم) بفتح الكاف وهمزة بينها وبين السين وكسر التاء (٢) ، بمعنى: أو مِثْلُ إسوة أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ، ولكن تواسون بينهم وبينهم ، والكاف على هذه القراءة في موضع رفع تقديره: أو طعامهم كإسوتهم ، بمعنى: كمثل طعامهم إن لم تطعموهم الأوسط .

وقوله: ﴿ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَامٍ ﴾ أي: فعليه صيام ثلاثة أيام ، أو: فكفارته صيام ثلاثة أيام .

ويجوز في الكلام تنوين صيام ونصب (ثلاثة أيام) ، وقد ذكرت فيما سلف من الكتاب $^{(n)}$  .

وقوله: ﴿ فَالِكَ كُفَّنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴿ ابتداء وخبر ، والإِشارة إلى المذكور ، أي : ذلك المذكور تكفير أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم ، فتُرِكَ ذِكْرُ المجنث لحصول العلم به ، إذ قد عُلِمَ [أن الكفارة إنما تجب بالحنث في الإقسام لا بنفس الإقسام وعينه] (٤) .

<sup>(</sup>۱) نسبت إلى سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وأبي عبد الرحمن السلمي . انظر مختصر الشواذ / ٣٤/ ، والمحرر الوجيز ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) شاذة قرأ بها سعيد بن جبر ، ومحمد بن السميفع اليماني . انظر المحتسب ١/ ٢١٨، والكشاف ١/ ٣٦١، والمحرر الوجيز ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) تقدم أول هذه الآية . وانظر إعراب الآية (١٩٦) من البقرة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

و(إذا): منصوب بالكفارة ؛ لأنها بمعنى التكفير .

وقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ﴾ الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف ، أي: تبييناً مثل ذلك . ﴿ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ نعمته فيما يعلمكم من الأحكام .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرَاثُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴿ ٱلْخَتْرُ ﴾ : مبتدأ ، وما بعدها عطف عليها ، والخبر ﴿ رِجْسُ ﴾ ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : شأن هذه الأشياء ، أو تعاطيها رجس ، ولذلك وُحّدَ الخبرُ .

فإن قلت : مَا محل قوله : ﴿مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ﴾ ؟ قلت : محله الرفع إما على أنه خبر بعد خبر ، أو على أنه نعت للخبر .

والخمر: جمع خمرة ، كتمر في جمع تمرة ، سميت بذلك لمخامرتها العقل (١) ، وقيل: سميت الخمر ؛ لأنها تُركت فاختمرت ، واختمارها تَغَيُّرُ ريحها (٢) .

والميسر: القمار، وقد أوضحت في «البقرة» عند قوله: ﴿يَسَّعُلُونَكَ عَنِدٍ وَالْمَيْسِرِ ﴾ (٣) .

والأنصاب: حجارة تنصب حول البيت واحدها نُصْبٌ، وقد ذكر أيضاً (٤).

<sup>(</sup>۱) معاني الزجاج ۲/۲۰۳. وهي واردة في نص حديث عن عمر رضي الله عنه ، أخرجه البخاري في الأشربة ، باب الخمر من العنب وغيره (٥٥٨١) .

<sup>(</sup>٢) حكاه الجوهري (خمر) عن ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٣) الآية (٢١٩) .

<sup>(</sup>٤) في أول هذه السورة ، آية (٣) .

والأزلام: القداح التي كانوا يضربون بها على الميسر واحدها زَلَمٌ وزُلَمٌ .

والرجس: القَذَرُ.

وقوله: ﴿ فَأَجُنَنِبُوهُ ﴾ الهاء في ﴿ فَأَجْنَنِبُوهُ ﴾ تعود إلى المضاف المحذوف المذكور آنفاً (١) ، أو إلى الرجس ، أو إلى المذكورات كلها على إرادة الجنس ، كأنه قيل: هذا الجنس فاجتنبوه (٢) .

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآةَ فِي الْخَبَرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُننَهُونَ ۞ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلِّيْتُمْ فَأَعْلَمُوّا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿فِي ٱلْخَبَرِ ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿أَن يُوقِعَ ﴾ ، وأن يكون متعلقاً بالعداوة أو البغضاء ، وقد ذكر نظيره فيما سلف من السورة .

وقوله: ﴿فَهَلَ أَنكُم مُّنكُهُونَ﴾ لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه الأمر، بشهادة قول عمر ﷺ حين سمعها: انتهينا انتهينا، إنها تذهب العقل والمال<sup>(٣)</sup>.

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَمَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَمَامَنُواْ فُمَّ ٱتَّقُواْ وَالَّمَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿إِذَا مَا اتَّقُوا ﴾ ﴿إِذَا ﴾ منصوب بما دل عليه معنى الجملة ، كأنه قيل: لا يأثمون إذا ما اتقوا ما حُرِّمَ عليهم منها. و ﴿مَا ﴾:

<sup>(</sup>١) الذي قدره قبل (رجس) ، وهو : شأن أو تعاظ .

<sup>(</sup>٢) انظر أوجه عود الضمير في إعراب النحاس ١٧/١ أيضاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد رقم (٣٧٨) عدا قوله : «إنها تذهب العقل والمال» فإنها من رواية ابن أبي حاتم كما قال أحمد شاكر في تخريجه .

مزيدة للتأكيد ، قيل : يوجد بثباتها معنى لا يوجد مع حذفها ، وذلك أن دخولها يدل على الدوام ؛ لأنه إذا قيل : إذا اتقوا ، احتمل أن يكون مرة واحدة ، أو واحداً بعد واحد أو أكثر ، غير أن الظاهر أنه واقع على مرة واحدة ، فإذا جيء بها فقيل : (إذا ما اتقوا) دل على الاتقاء ، أي وقت وقع ؟ وفي أي حال ؟ .

﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ لَيْكُمْ ۚ :

قوله عز وجل: ﴿لَيَبْلُونَكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ اللام لام القسم، وحركت الواو لالتقاء الساكنين، وخصت بالفتح طلباً للخفة، و ﴿مِنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ في موضع جر لكونه صفة لشيء، وفي ﴿مِنَ ﴾ وجهان:

أحدهما: للتبيين كالتي في قوله: ﴿ فَٱجْتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ ﴾ (١) .

والثاني: للتبعيض؛ لأن المحَرَّم صيدُ البَرِّ خاصة في حال الإِحرام، وفي الحرم. وقد مضى الكلام على الصيد عند قوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ﴾(٢).

وقوله: ﴿ تَنَالُهُۥ آيَدِيكُمُ ﴾ صفة لشيء ، والهاء تعود على شيء ، ولك أن تعيدها على الصيد وتجعل ﴿ تَنَالُهُۥ في موضع الحال إما من شيء لكون الصفة خصصته فقربته من المعرفة ، أو من ﴿ ٱلصَّيْدِ ﴾ أي : نائلته .

وقوله : ﴿لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ﴾ اللام متعلقة بقوله : ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ ﴾ .

وقوله : ﴿مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ (مَن) موصول ، ونهاية صلته ﴿بِٱلْغَيْبِ ﴾ ، والغيب : مصدر بمعنى غائب ، وهو في موضع نصب على الحال إما من

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الآية (١) من هذه السورة .

المنوي في ﴿يَخَافُهُۥ الراجع إلى [﴿مَن﴾ ، أي : يخافه غائباً عن أعين ، أي في صيد السر ، أو من البارز في ﴿يَخَافُهُۥ الراجع إلى](١) الله جل ذكره ، أي : يخافه غائباً عنه ، يعني من يخافه ولم يره .

وقوله: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلِكَ﴾ (من) شرطية في موضع رفع بالابتداء، والخبر ما بعده، والإِشارة إلى الابتلاء.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآهُ مِنْكُمْ مَدَيًا مَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّنَرَةُ طَعَامُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن ٱلنَّعْمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَلُ مَنوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ مَسَكِمِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفً وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ اللّهُ مِنهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلنِقَامِ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾ ابتداء وخبر في موضع نصب على الحال من الواو في ﴿لَا نَقْنُلُوا ﴾ ، أي : لا تقتلوه مُحْرِمين .

وحُرُمٌ: جمع حرام ، كقَذال وقُذُلٍ<sup>(٢)</sup> ، يقال: رجل حرام وامرأة حرام ، أي: مُحْرِمٌ ، الذكر والأنثى فيه سواء ، [فإذا قيل: رجل محرم، قيل: امرأة محرمة]<sup>(٣)</sup>.

وقوله: ﴿وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ (منكم) في موضع الحال من المستكن في ﴿وَمَن قَنْلَهُ ﴾ .

قيل : والتعمد ما يقتله مما يحرم عليه قتله ، والخاطئ في قتل الصيد والناسي لإحرامه ملحق بالمتعمد عند جمهور الفقهاء ، يعضدهم قول الزهري :

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و (ب) . والالتباس واضح .

<sup>(</sup>٢) القذال: جماع مؤخر الرأس.

<sup>(</sup>٣) سقط من (د) و (ط) .

## نزل الكتاب بالعمد ووردت السُّنَّة بالخطأ (١).

وقوله: (فَجَزاءُ مِثْلِ ما قَتَلَ) (فجزاءُ) مبتدأ ، وخبره محذوف ، والمصدر مضاف إلى المفعول ، أي : فعليه جزاءٌ مِثْلَ ما قتل ، بمعنى : فعليه أن يَجزيَ مثل ما قتل ، ثم أضيف كما تقول : عجبت مِن ضَرْبٍ زيداً ، ثم مِن ضَرْبِ الله وهو أبو عبد الرحمن السلمي (٢) .

وقيل: (مثل) على هذه القراءة مزيدة ، أي: فعليه جزاء ما قتل ، كما تقول: أنا أُكرم مِثْلَكَ ، أي: أنا أكرمُكَ ؛ لأن الواجب على الجاني جزاء المقتول لا جزاء مثله (٣) .

وقرئ: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا﴾ بتنوین جزاء مع الرفع ، ورفع (مثل)(٤) ، بمعنی : فعلیه جزاء یماثل ما قتل ، ف ﴿مِثْلُ﴾ علی هذه القراءة صفة لجزاء .

وقرى: في غير المشهور: (فجزاءً مثلَ ما) بنصب الجزاء والمِثْلِ (٥٠) . على تقدير: فلْيَجْزِ جزاءً مثلَ ما .

وقوله: ﴿مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ يحتمل أن يكون صفة للجزاء ، كـ ﴿مِّثُلُ ﴾ على

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن الزهري: الطبري ٧/ ٤٢، والنحاس في معانيه ٢/ ٣٦٠ مختصراً ، والزمخشري / ١٦٠ واللفظ له ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة رحمهم الله كما في النكت والعيون ٢/ ٢٧. ومن عند قوله: (قيل والتعمد ما . . .) إلى هنا ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٢) انظر قراءته رحمه الله في المحتسب ١/ ٢١٨، والكشاف ١/ ٣٦٤، والمحرر الوجيز ٥/ ١٩١، وأبو عبد الرحمن السلمي هو : عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير ، مقرئ مكة ، ولد في حياة النبي ﷺ ، وإليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً ، أخذ القراءة عن عدة من الصحابة ، وتوفي سنة أربع أو ثلاث وسبعين .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا أيضاً حجة الفارسي ٣/٢٥٦ ـ ٢٥٧، ومشكل مكي ١/٢٤٤ ـ ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) هذه القراءة الثانية من المتواتر ، وبها قرأ الكوفيون ، ويعقوب . انظر السبعة ٢٤٧ ـ ٢٤٨. والحجة ٣/ ٢٥٤، والمبسوط /١٨٧/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة محمد بن مقاتل كما في مختصر الشواذ /٣٤/ ، والكشاف ١/ ٣٦٤.

قراءة من نون ﴿فَجَرَآءٌ ﴾ ، أي : جزاءٌ مماثل كائن من النَّعم ، أو جزاءً مماثلاً كائناً من النَّعم ، على قراءة من نصب (جزاء) ، وكذا على قراءة من أضاف ، وأن يتعلق بالمصدر الذي هو (جزاء) على هذه القراءة ، أعني على قراءة من أضاف ، وكذلك على قراءة من نون الجزاء ، ونصب مِثلاً ؛ لأنه عاملٌ فيها ، فهما من صلته ، كقولك : أعجبني ضربُ زيدٍ عمراً بالسوط .

فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق بالجزاء على قراءة من نون ؟ قلت: لا ، لكونه قد وُصف بقوله: ﴿مِثْلُ مَا﴾ وما يتعلق بالمصدر فهو من صلته، وقد ذكرت فيما سلف من الكتاب أنه لا يفصل بين الصلة والموصول بالصفة وغيرها مما قد قُدر وشُرط أن يكون بعد تمام الموصول.

وليس قول من قال: هو حال من الضمير في ﴿قَنَلَ ﴾ لأن المقتول يكون من النعم ، بمستقيم ، لفساده من جهة المعنى ، ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى (١) .

وقرئ في غير المشهور : (من النَّعْم) بإسكان العين (٢) استثقالاً للحركة على حرف الحلق (٦) .

وقوله: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ ، ﴾ في موضع نصب على الحال من المستكن في الظرف الذي هو خبر ﴿ فَجَرَآءٌ ﴾ المحذوف ، أو من جزاء على رأي أبي الحسن فيمن وصفه بِمِثْلٍ ، أي : فعليه جزاءٌ مماثل حاكماً به ، أي : بمثل ما قتل . [أو صفة للجزاء ، أي جزاء مماثل محكوم به ، هذا على قول من نون ، ومن أضاف كان في موضع الحال ، وقد ذكرت ذا الحال وعاملها آنفاً] (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر التبيان ١/ ٤٦١، فقد جوز العكبري ذلك ، وجعله أول ثلاثة أوجه . وانظر البحر المحيط ١٩/٤ فقد وهم أبو حيان العكبري أيضاً .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الحسن رحمه الله كما في الكشاف ١/ ٣٦٤، والمحرر الوجيز ٥/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الزمخشري ، وقال ابن عطية : هي لغة . انظر الموضعين السابقين فيهما .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

و ﴿ ذَوَا ﴾ رفع بيحكم ، و ﴿ مِنكُمْ ﴾ في موضع رفع على الصفة لقوله : ﴿ ذَوَا عَدُلِ ﴾ ، والموصوف محذوف ، أي : حكمان عادلان من المسلمين .

وقرئ: في غير المشهور: (ذو عدل منكم) على الإفراد (١)، وفيه وجهان:

أحدهما: المراد به الجنس لا الإفراد ، كأنه قيل: يحكم به مَن يعدل منكم .

والثاني: المراد به الإِفراد ، وهو الإِمام .

وقوله: ﴿هَدِّيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ﴾ (هدياً) منصوب إما على الحال من الضمير في ﴿يِهِ ِهُ والعامل ﴿يَحُكُمُ ﴾ وهو بمعنى مُهدًى ، أو من ﴿فَجَزَآءٌ ﴾ على قراءة من وصفه بمثل على رأي أبي الحسن ، أو من المستكن في الخبر المحذوف على رأي صاحب الكتاب .

أو على البدل من (مثل) على قراءة من نصبه ، أو مِن محله على قراءة من جره بالإضافة .

وإما على التمييز لما في ذلك من البيان والكشف للإبهام الذي فيه ؛ لأن جزاءَ المِثْلِ يحتمل أن يكون بالقيمة ، وأن يكون بالخِلْقة ، فلما قيل : ﴿هَدَيًا ﴾ كُشِفَ الإِبهامُ وقُصِرَ على نوع مخصوص مما كان محتملاً .

وقيل: هو منصوب على المصدر (٢) ، أي: يُهديه هدياً ، وليس بالمتين ؛ لأن المراد بالهدي هنا ما يُهدى إلى الحرم من النعم وهو عين لا معنى .

<sup>(</sup>۱) نسبت في المحتسب ٢١٩/١ إلى محمد بن علي ، وجعفر بن محمد . ولم يذكر أبو حيان ٢٠/٤ إلا جعفر بن محمد ، لكن الذي في الكشاف ١/ ٣٦٤، والدر المصون ٤/ ٤٢٢: محمد بن جعفر ، ولقبه السمين بالصادق . ولم يترجم ابن الجزري في طبقاته إلا للأول ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) قاله النحاس ١/ ٥١٩، ومكي ١/ ٢٤٥، والعكبري ١/ ٢٦١.

و ﴿ بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ : صفة لهدي ، والذي جوز ذلك كون الإضافة لفظية لا معنوية ، كقولك : هذا رجل ضارب زيد غداً ، فلولا تقدير الانفصال لما جاز لك أن تصف به النكرة . [ومعنى بلوغه الكعبة : أن يذبح بالحرم ، ويفرق على مساكين الحرم] (١) .

وقوله: ﴿ أَوْ كُفَّرَهُ ﴾ عطف على (جزاءً) فيمن رفعه ، وأما من نصبه ، أعني (جزاء) ، فيجعلها خبر مبتدأ محذوف ، أي : فالواجب عليه كفارة طعام مساكين ، أو فعليه كفارة طعام مساكين ، فيكون المحذوف الخبر .

و ﴿ طَعَامُ ﴾ : بدل من كفارة ، أو عطف بيان لها .

وقرئ: (أو كفارةُ طعامِ مساكين) على الإِضافة (٢) ، وهذه الإِضافة مبينة للمضاف بمعنى مِنْ أَيْ ، أو كفارة من طعام ، كقولك : خاتم فضة ، أي : من فضة .

وقوله : ﴿ أَوْ عَدَّلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ عطف على ﴿ كَفَّارَةٌ ﴾ ، و ﴿ أَوْ ﴾ للتخيير .

والجمهور على فتح العين في قوله: ﴿أَوْ عَدَّلُ ذَالِكَ﴾ ، وقرئ : (أو عِدَلُ ذَالِكَ) بكسرها (٣) .

قال الفراء: العَدل بالفتح: ما عادل الشيء من غير جنسه ، كالصوم والإطعام . والعِدل بالكسر: المِثْلُ ، تقول: عندي عِدل غلامك ، وعِدل شاتك ، إذا كان غلاماً يعدل غلاماً ، أو شاة تعدل شاة (٤) . ومنه عِدْلا

 <sup>(</sup>١) اتفقوا على ذبحه في الحرم ، فأما التصدق به : فحيث شئت عند أبي حنيفة ، وفي الحرم عند
 الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى . انظر الكشاف ١/٣٦٤. وقد سقط هذا المعنى من (د) .

 <sup>(</sup>٢) قراءة صحيحة ، قرأ بها المدنيان ، وابن عامر . انظر السبعة / ٢٤٨/ ، والحجة ٣/ ٢٥٧،
 والمبسوط / ١٨٨/ .

 <sup>(</sup>٣) نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، وطلحة بن مصرف ، والجحدري . انظر معاني النحاس ٢/ ٣٦٢، والمحرر الوجيز ٥/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) معاني الفراء ١/ ٣٢٠.

الحِمْلِ ؛ لأن كل واحد منهما عُدِل بالآخر حتى تساويا واعتدلا ، كأن المفتوحَ تَسْمِيةٌ بالمصدر ، والمكسور بمعنى المفعول به ، كالذبح ونحوه .

و ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الطعام . و ﴿ صِيَامًا ﴾ تمييز للعَدْلِ ، كما تقول : لي مِثْلُهُ رجلاً ، أي : أو مِثْلُ ذلك من الصيام .

وقوله: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِفَ ﴾ اللام متعلقة بقوله: ﴿ فَجَزَآتُ ﴾ ، أو بما بعده ، أي : فعليه أن يُجازِيَ ، أو يُكفِّر ، أو يُطعم ، أو يَصوم ، ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام .

والوبال: المكروه والضرر الذي قد ينال في العاقبة مَن عمل سوءاً لِثِقْلِهِ عليه ، من قولهم: وَبُلَ المرتع يَوْبُل بالضم فيهما وَبُلاً ووبالاً ووبالة ، فهو وبيلًا ، أي: ثقيل وخيم ، ومنه قوله جل ذكره: ﴿ فَأَخَذُنَهُ أَخَذًا وَبِيلاً ﴾ (١) ، أي: ثقيلاً .

وقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنّهُ ﴾: (مَن) شرطية في موضع رفع بالابتداء، والخبر فعل الشرط، أو الجواب. والفاء في ﴿فَيَننَقِمُ جواب الشرط، و(ينتقم) خبر مبتدأ محذوف، أي: ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي عنه فهو ينتقم الله منه، ولذلك دخلت الفاء ورُفع الفعلُ ، كما دخلتُ ورُفع في قوله: ﴿فَمَن يُوِّمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ ﴾ (٢) أي: فهو لا يخاف.

فإن قلت: لم قدرت هذا التقدير ، وزعمت أنه على إضمار مبتدأ ؟ قلت: لأن الفاء لا يقع بعده فعل يمكن جزمه إلّا على إضمار ما يصرفه عن الجزم نحو ما ذكرتُ من الآيتين ، وسببه أنك لو لم تقدر ذلك لم يكن للفاء وجه من حيث إنها تأتي عند امتناع الجزم ، وأنت لو قدرت في قوله جل

<sup>(</sup>١) سبورة المزمل ، الآية : ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ، الآية : ١٣.

ذكره: ﴿فَيَننَقِمُ ﴿ وشبهه أنه ليس على حذف المبتدأ ، لكنت قد أدخلت الفاء على ما يصح جزمه ، نحو أن تقول: (ومن عاد فينتقم الله منه) ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : فهو ينتقم الله منه ، ليكون ممتنعاً من الجزم ، وفيه كلام لا يليق ذكره هنا ، ومن قال غير هذا فهو مخلط في كلامه عارٍ عما عليه أهل هذه الصناعة (١).

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُدْ خُرُمًا وَاتَّـقُوا اللّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةٌ ﴾ الضمير في ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ للبحر، واختلف في طعام البحر، فقيل: ما طرحه البحر ميتاً، أو نَضَبَ عنه الماء فأُخذ بغير صيد فهو طعامه (٢).

**وقيل** : هو كل ما سقاه الماء فأنبت فهو طعام البحر ؛ لأنه نبت عن ماء البحر (٣) .

وقيل: صيده ما صِيد، وطعامه أكله، فأباح الصيد واللحم (٤)، فالضمير على هذا للصيد، لا للبحر.

و ﴿ مَتَنعًا ﴾ : مفعول من أجله ، أي : أُحل لكم تمتيعاً لكم ، وقيل : هو مصدر مُؤكّد (٥) ، لأنه لما قال : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ ﴾ ، كان دليلاً على أنه قد متّعهم

<sup>(</sup>١) أجاب عنه العكبري ٢/٢٦١ بجواب آخر فقال : حَسُن ذلك لما كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري عن كثيرين من الصحابة وغيرهم ، وقال : هو أولى الأقوال . انظر تفسيره
 ۷/ ٦٥ \_ ٦٩.

 <sup>(</sup>٣) قاله الزجاج ٢٠٩/٢ بعد الأول ، وحكاه ابن الجوزي ٢٨/٢ عنه . وذكره النحاس في المعانى ٢/ ٣٦٥ دون نسبة .

<sup>(</sup>٤) كذا فسره الزمخشري ١/٣٦٥ عن ابن أبي ليلي .

<sup>(</sup>٥) اقتصر على هذا الوجه الزجاج ٢/ ٢٠٩، والنحاس ١/ ٥٢٠، ومكي ٢/ ٢٤٦، وابن عطية ٥/ ١٩٩. والأول إعراب الزمخشري ١/ ٣٦٤، والعكبري ١/ ٤٦٢. وانظر تعليل ذلك في البحر المحيط ٤/ ٣٣.

به تمتيعاً ، كما أنه لما قال : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أَمَّهَ لَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ

قوله: ﴿مَا دُمِّتُم خُرُمًا ﴾ (ما) مع الفعل بتأويل المصدر بمعنى الدوام ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : وقت دوامكم محرمين . و ﴿حُرُمًا ﴾ خبر دام ، وقد ذكرت قبيل أن ﴿حُرُمًا ﴾ جَمع حَرام .

والجمهور على ضم الدال في (ما دُمتم) فيمن يقول: دام يدوم ، كصام يصوم ، وقرئ: دام يَدام ، كخاف يخاف . يخاف .

وقرئ في غير المشهور: (ما دمتم حَرَماً) بفتح الحاء والراء (١) ، على أنه اسم واقع موقع المصدر الذي هو الإحرام ، كالنبات موضع الإنبات على أحد التأويلين في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ أَي : ما دمتم ذُوِي حَرَم ، أي : ذوي إحرام .

﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْفَدْى وَالْفَلْدَيْ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً لَآلِ اللّهَ عَنُورٌ رَّحِيمً لَآلِ اللّهَ عَنُورٌ رَّحِيمً لَآلِ اللّهَ عَنُورٌ رَحِيمً لَآلِ اللّهَ عَنُورٌ رَحِيمً لَآلِ اللّهَ عَنْورُ رَحِيمً اللّهَ عَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللّهَ قُلُ لا يَسْتَوى عَلَى الرّسُولِ إِلّا الْبَلَتُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللّهَ قُلُ لا يَسْتَوى الْخَبِيثُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللّهَ اللّهَ يَتَأُولِ اللّهَ لِيَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٢٤، والآيتان من شواهد الزجاج في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة نسبت إلى يحيى بن وثاب ، انظر شواذ ابن خالويه / ٣٥/ ، والبحر المحيط / ٤٤ /٤.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما كما في المحتسب ١/ ٢١٩، والمحرر الجيز ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) سورة نوح ، الآية : ١٧. وقد تقدم الكلام على تأويله أكثر من مرة .

قوله عز وجل: ﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَفْبَ لَهُ الْكَفْبَ الْمَعْبَ الْمَعْبَ اللّهَ الْمَعْبَ اللّهَ الْمَعْبَ اللّهُ الْمَعْبَ اللّهُ الْمَعْبَ اللّهُ الْمُعْبَ اللّهُ الله الله على جهة التوضيح والبيان ، كما تجيء الصفة لها على جهة المدح والثناء لا على جهة التوضيح والبيان ، كما تجيء الصفة كذلك ، وهي صفات البارئ جلت قدرته ؛ لأن اسمه تعالى غيرُ مشترك .

وقيل: ﴿جَعَلَ﴾ هنا بمعنى خلق، كقوله: ﴿وَجَعَلَ ٱلظَّلُمُنَتِ وَٱلنُّورِۗ ﴾ (٢)، ف ﴿ قِيَامًا ﴾ على هذا يكون حالاً من ﴿ ٱلْكَعْبَاةَ ﴾ (٣).

وقرئ: (قِياماً) بالألف<sup>(٤)</sup>، وهو مصدر قام، كالصيام في مصدر صام، وأُعِلَّ كما أعِلَّ فعله.

ومعنى قياماً للناس: أي سبباً وانتعاشاً لهم. [في أمر دينهم ودنياهم ، ونهوضاً إلى أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم لما يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم] (٥٠).

وقرئ : (قِيَماً) بغير ألف<sup>(٦)</sup> ، وهو محذوف من قيام ، كَخِيَمٍ في خيام . ﴿وَالشَّهْرَ﴾ ﴿وَالْهَدَى﴾ ﴿وَالْقَلَيَهِدَّ﴾ : عطف على الكعبة .

وقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ محل (ذلك) الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : الحكم الذي ذكرناه ذلك مِن جعل الكعبة قياماً للناس ، أو ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره ، أو النصب على إضمار فعل ، أي : ذكرنا ذلك ، أو بيناه ، أو جعلناه كذلك .

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ١.

<sup>(</sup>٣) كذا في التبيان ١/٤٦٣ أيضاً.

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة جمهور القراء عدا ابن عامر كما سيأتي .

<sup>(</sup>٥) هذا المعنى لصاحب الكشاف ١/ ٣٦٦، وقد سقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٦) قرأ بها ابن عامر وحده . انظرها مع قراءة الباقين : في السبعة /٢٤٨/ ، والحجة ٣/ ٢٥٨، والمبسوط /١٨٨/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٨.

واللام في ﴿لِتَعْلَمُوا ﴾: متعلقة على كلا التقديرين بالمحذوف المذكور ، أي : لتعلموا أن الله يعلم كل شيء ، وهو عالم بما يصلحكم وينعشكم مما أمركم به وكلفكم .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ ٱشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ۗ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ۗ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْ إِنَّ لِللَّهِ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَّا مِنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَّا لَا لَهُ وَلَا لَا لَكُمْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَّا اللّهُ عَنْهُ وَلَّا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَلّهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَّهُ وَلَا لَمْ عَنْهُمْ وَلّهُ وَلّمُ عَلَيْهُ وَلّمُ عَنْهُمْ وَلّهُ وَلَا لَمُنْ وَلّمُ وَلِي اللّهُ عَنْهُمْ وَلّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُمْ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ مِنْ إِلَّهُ وَلَا مُنْ إِلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلِمْ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَل

قوله عز وجل: ﴿ لاَ تَشَالُوا عَنْ أَشْبَاتَ إِن تُبَدَ لَكُمْ مَسُوّكُمْ الحتلف أهل العربية في أصل ﴿ أَشْبَاتَ ﴾ ووزنها : فذهب الخليل وصاحب الكتاب وموافقوهما (١) : إلى أن أصلها شيئاء بهمزتين تفصل بينهما ألف مزيدة ، فالهمزة الأولى لام الكلمة بإزاء الفاء من (طرفاء) ، والثانية منقلبة عن ألف التأنيث كهمزة طرفاء ، إلّا أنهم استثقلوا اجتماع همزتين ليس بينهما حاجز قوي لكون الألف ساكناً ، وهو من جنس الهمزة أيضاً ، ألا تراه يعود إليها إذا مسته الحركة ، فقدموا الهمزة التي هي لام الكلمة وأوقعوها قبل الفاء الذي هو الشين فقالوا : أشياء ، ووزنها لفعاء ، وهم وإن كانوا يَجمعون بين الهمزتين إذا فصل بينهما ألف نحو (آأنذرتهم) ، فليس هذا بمردود ؛ لأن إزالة الاجتماع من الصرف .

ومما يقطع بأن ﴿أَشْيَآءَ﴾ أصلها فعلاء : أنهم جمعوها على أشاوى ، كما جمعوا صحراء على صحارى ، قال :

١٩٠ - يا ابنةَ الرجالِ كم من لذَّةٍ وأشَاوَى من نَعِيمِ لم تَلُمْ (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب سيبويه ٤/ ٣٨٠، ومعاني الزجاج ٢/ ٢١٢، وإعراب النحاس ١/ ٥٢١، والضحاح (شيأ)، ومشكل مكي ٢٤٦/١ ـ ٢٤٨. وانظر تفصيلاً واسعاً في الإنصاف المسألة الأخيرة ٢/ ٨١٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الشاهد فيما بين يدي من المصادر .

والأصل: صحاريّ بياءين، الأولى منهما بدل من الألف الأولى التي في صحراء انقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، والياء الثانية بدل من ألف التأنيث التي كانت انقلبت همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة ؛ فلما زال عنها هذا الوصف زال أن تكون همزة، ثم حذفت الأولى من صحاريّ للتخفيف، فصار صحاريٌ، ثم أبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألف فصارت صحارى كمدارى والأصل: مَدَارِي، على مفاعل كمساجد، فكذلك أشاوى أصلها أشاييُّ بثلاث ياءات، الأولى عين الكلمة التي أخرت إلى موضع اللام، والأخريان بمنزلة الياءين في صحاريّ، ثم فعل بها ما فعل بصحاري، فصارت أشايا، وأبدل من الياء التي هي عين في شيء واو، فبقيت أشاوى ؛ كما أبدلت منها في جَبيت الخراج جِباوة، والأصل: جباية، وهي عندهم اسم مفرد اللفظ مجموع المعنى بمنزلة طرفاء، وليس بجمع شيء.

وذهب أبو الحسن وموافقوه (۱): إلى أن أصلها أَشْيِئَاءُ ، فاجتمعت همزتان بينهما ألف مزيدة ، ووزنها أفعلاء ، ثم حذفت الهمزة التي هي لام الكلمة حذفاً كراهة اجتماع الهمزتين ، وإذا جاز حذف الهمزة منفردة في سوائية حيث قالوا: سَوَايَة ، كان حذفها في نحو أفعلاء أَجْوَزَ لأمرين:

أحدهما: أن الهمزة متكررة.

والثاني: أن الجمع أحق بالتخفيف من الواحد ، فصارت أشياء بوزن أفعاء ، فإن قيل: هذا غلط ؛ لأن شَيْئاً فَعْلٌ ، وفَعْلٌ لا يجمع على أفعلاء ، وإنما يجمع على فُعول وفِعال وغير ذلك ، فالجواب عنه ما ذكره الشيخ أبو على عن أحمد بن يحيى من قولهم: رجال سُمَحَاء ، والواحد سَمْحٌ ، وكما جمع فَعْلٌ على فعلاء ، كذلك جمع على أفعِلاء ؛ لأن أفعِلاء نظير فُعَلاء .

فإن قلت : كيف تصغر أشياء على رأي أبى الحسن ؟ قلت : أخبرني

<sup>(</sup>۱) انظر رأي أبي الحسن ، والفراء ، والزيادي ، والكوفيين في معاني الزجاج ٢/ ٢١٢، وإعراب النحاس ١/ ٥٢١، ومشكل مكي ١/ ٢٤٧، والإنصاف ٢/ ٨١٢.

شيخنا أبو اليمن الكندي وقت قراءتي عليه في داره أن المازني سأل أبا الحسن عن تصغيرها فقال: أُشَيَّاءُ ، فقال له: تركت قولك: لأن مثال أفعلاء لا يصغر على لفظه ، ألا تراك لا تقول أغينياء ولا شيئًا من نحوه ، وإنما يجب عليك أن ترده إلى الواحد ، ثم تجمع بالألف والتاء فتقول: شُيئًات ، كما تقول: في قناديل: قنيديلات ، وفي أغنياء وشعراء: غُنَيُّون ، وشويعرون ، فلم يأتِ بمقنع (۱).

وأجاب عنه الشيخ أبو علي وقال: إن السبب المانع من تصغير أفعلاء وما شابهه من أبنية الكثرة ، أن التصغير علم القلة ، فإذا أَلْحَقْتَهُ مثالاً موضوعاً للكثرة كنتَ كأنك جمعت بين الضدين ، وهذا السبب قد ارتفع في أشياء من حيث إنهم أضافوا إليه العدد القليل فقالوا: ثلاثة أشياء ، وأربعة أشياء ، فَتَنزَّلَ أفعلاء منزلة أفعال ، وصار عوضاً منه ، فكما أنك تصغر أفعالاً فتقول: أحيمال ؛ لأنه عقد قلة ، فلا ينافي التصغير ، كذلك يجوز أن تصغر أفعلاء على لفظها ؛ لكونها دالةً على القلة من جهة النيابة عن أفعال .

وأما جمعهم له على فعالى ، ولم يوجد أفعلاء مُكَسّراً على فعالى ، فلأجل أن أفعلاء لم يُكَسَّر في الأصل ، لأجل أنه يدل على الكثرة ، وجمع الجمع يراد لإفادة الكثرة ، نحو : أكلب وأكاليب ، وهذا لما صار بمنزلة أفعال وقام مقامه بالدَّلالة المذكورة آنفاً جاز تكسيره ، كما جاز تصغيره على لفظه .

وذهب الكسائي وموافقوه (٢): إلى أن أشياء جمع شَيْء ، ووزنه أفعال ، كأشياخ وأبيات في جمع شيخ وبيت ، وإنما لم ينصرف لشبه آخره بآخر حمراء ، ووجه شبهه بحمراء أن العرب تقول في الجمع: أشياوات ، كما

<sup>(</sup>١) انظر هذه الحكاية في المصادر السابقة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) وافقه أبو عبيد . انظر المصادر السابقة .

تقول: حمراوات، ويلزم على هذا ألا يصرف أسماء ولا أبناء، لأنهم قالوا: أسماوات وأبناوات، فَصَرْفُهم كليهما يدل على فساد هذا القول.

وذهب بعض أهل الكوفة (١): إلى أن أصلها أَشْيِئاء كمذهب أبي الحسن ، إلا أن واحدها عندهم شَيِيْءٌ ، كخَلِيل ، ثم جُمع على أفعلاء ، كأخلاء ، ثم أعل بالحذف كما ذُكر في مذهب أبي الحسن .

وذهب آخرون (٢): إلى أن أصل شيء: شيّء ووزنه فَيْعِل كهيّن ، ثم خفف بالحذف ، كما خفف هيْن ، غير أن عين (شيء) ياء ، وعين (هين) واو ؛ لأنه من هان يهون ، ثم جمع على أفعلاء فقالوا: أشياء ، كما قالوا: أهْوِناء ، ثم أعل بالحذف على ما تقدم .

وعن أبي حاتم (٣) : أشياء أفعال ، مثل بيت وأبيات ، وتَرْكُ الصرفِ فيه سَمَاع .

هذه ستة أقوال ، والقول قول صاحب الكتاب ، لكونه لا يَرِد عليه إشكال ، وإنما فيه شيء واحد ، وهو أنه قَلَبَ الكلمة ليزيل اجتماع الهمزتين ، والقلب كثير في كلام القوم فيما لا يؤدي إلى التخفيف ، فكيف ما يؤدي إليه ؟

وقوله: ﴿إِن تُبَدَ لَكُمُ تَسُؤُكُمُ ۗ الشرط وجوابه، وما عطف عليهما وهو قوله: ﴿وَإِن تَسْعَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمُ ۗ الجملة في موضع جر على أنها صفة لأشياء.

والجمهور على ضم التاء وفتح الدال في قوله: ﴿إِن تُبَدَ لَكُمْ ﴾ على البناء للمفعول ، وقرئ : (إن تَبدُ لكم) بفتح التاء وضم الدال على البناء

<sup>(</sup>١) حكاه مكى ٢٤٨/١ عن بعض أهل النظر .

<sup>(</sup>٢) هذا كمذهب الأخفش ، والفراء ، والزيادي . انظر مشكل مكى ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه : النحاس ١/ ٥٢١، ومكى ١/ ٢٤٨.

للفاعل (١) ، وهو ضمير الأشياء ، وكلتا القراءتين متقاربة في المعنى ؛ لأنها إذا أُبْدِيَتْ بَدَتْ .

وقوله: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنَّمَاً ﴾ الضمير في قوله: ﴿عَنَّهَا ﴾ للمسألة التي سلفت منهم ، أي : عفا الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى مِثلها . وقيل : للأشياء التي سألوا عنها (٢) .

فإن قلت : ما محل قوله : ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ﴾ ؟ قلت : قيل : فيه وجهان :

أحدهما: مستأنف.

والثاني: محله الجر على النعت الأشياء، والنية به التقديم، أي: عن أشياء قد عُفِيَ لكم عنها.

﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله عز وجل: ﴿قَدْ سَأَلَهَا فَوْمٌ مِن قَبَلِكُمْ ثُمَ أَصَبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ﴾ الضمير في ﴿قَدْ سَأَلَهَا ﴾ للمسألة التي دل عليها ﴿لَا تَسَعَلُوا ﴾ (\*\*) أي : قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين ، ولو كان الضمير في (سألها) للأشياء كما زعم بعضهم لقيل : قد سأل عنها ، كما قيل : ﴿لَا تَسَعَلُوا عَنْ أَشَيَاءَ ﴾ (\*\*) .

فإن قلت : ما معنى قوله : ﴿ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنَّهَا حِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ ؟ (٥)

<sup>(</sup>۱) نسبها ابن عطية ۲۰۸/۵ إلى مجاهد . وأضافها أبو حيان ۲۰/٤ إلى ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً .

<sup>(</sup>٢) القولان عند الماوردي ٢/ ٧١، وابن الجوزي ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٤) من الآية السابقة أيضاً ، وانظر الكشاف ٣٦٧/١ ـ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) من الآية السابقة .

قلت: قيل: معناه وإن تسألوا عن غيرها ، فحُذف المضاف وهو غير ، وأقيم المضاف إليه مُقامه ، وإنما احتيج إلى هذا التقدير ؛ لأنه لا يصح أن يقول لهم : ﴿لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ﴾ ، ثم يقول لهم : ﴿وَإِن تَسْئُلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ﴾ ، فإذا قُدِّر حذف المضاف صار كأنه نهاهم أن يسألوا عما لم ينزل به القرآن ، وأباح لهم السؤال عما نزل به القرآن .

وقوله: ﴿مِن قَبْلِكُمْ ﴾ متعلق بـ ﴿سَأَلَهَا ﴾ ، ولا يجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله صفة لـ ﴿قَوْمٌ ﴾ ؛ لأنه ظرف زمان ، وظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ، كما لا يكون حالاً منها ولا خبراً عنها .

وقوله : ﴿ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا ﴾ أي : بمرجوعها أو بسببها كافرين .

﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمٍ وَلَكِكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةِ ﴾ (من) مزيدة للتأكيد، وفي ﴿جَعَلَ﴾ هنا وجهان:

أحدهما: بمعنى سَمَّى ، فيتعدى إلى مفعولين: أحدهما ﴿ بَحِيرَةِ ﴾ ، والآخر محذوف ، أي: ما سَمَّى الله حيواناً بحيرة .

والثاني: بمعنى صنع ووضع ، فيتعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة ، أي : ما صنع ولا وضع بحيرة ، وما بعدها إلى قوله : ﴿وَلَا حَامِرٍ ﴾ عطف عليها .

ويجوز في الكلام نصب المعطوفات حملاً على محل ﴿بَحِيرَةٍ ﴾ .

والبحيرة: فيما ذكر أهل اللغة: الناقة كانت الجاهلية إذا نتجت خمسة

<sup>(</sup>١) انظر السؤال وجوابه في القرطبي ٦/ ٣٣٣ أيضاً .

أبطنٍ آخرُها ذَكَرٌ بحروا أذنها ، أي : شقوها ، ولم يذبحوها ، وحَرَّموا ركوبها ، ولم يذبحوها ، وحَرَّموا ركوبها ، ولم تُطرَدْ عن ماء ، ولم تُمنع من مرعى ، وإذا لقيها مُعْي لم يركبها ، واسمها البحيرة ، وهي فعيلة بمعنى مَفعولة (١) .

والسائبة: كان يقول الرجل: إذا قَدِمْتُ من سفري، أو برئتُ من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وهي فاعلة بمعنى مفعولة ؛ لأنها مسيَّبة .

وقيل: هي فاعلة على بابها، من ساب يَسيب إذا جَرَى، وهو مطاوع سيبته فساب (٢).

وقيل : كان الرجل إذا أعتق عبداً قال : هو سائبةٌ ، فلا عقل بينهما ولا ميراث<sup>(٣)</sup> .

والوصيلة من الغنم ، إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم ، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم ، فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم ، وهي فعيلة بمعنى الفاعلة لكونها الواصلة .

والحامي: الفحل من الإِبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن ، قالوا: قد حمى ظهره ، فلا يُركب ولا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا مرعى (٤) .

أي : ما شرع الله ذلك ولا أمر به ، ولكنهم بتحريمهم ما حرموا يفترون على الله الكذب .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۚ أَوَلُوْ كَانَ ءَابَآوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ :

<sup>(</sup>١) انظر قول أهل اللغة هذا في معاني الزجاج ٢/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) هذا القول والذي قبله كهو في التبيان ١/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) قاله الزجاج ٢/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ١/ ٣٦٨.

قوله عز وجل: ﴿ حَسَّبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ (حسبنا) رفع بالابتداء ، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل ، يقال : حسبك درهم ، أي : كفاك (١) .

و ﴿ مَا وَجَدْنَا ﴾ : في موضع رفع بحق الخبر ، و ﴿ مَا ﴾ موصولة ، وما بعدها صلتها ، أو موصوفة وما بعدها صفتها ، أي : كافينا الذي وجدنا ، أو كافينا شيء وجدنا . و ﴿ وَجَدْنَا ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى علمنا ، وأن يكون بمعنى صادفنا ، فعلى الوجه الأول : هو المفعول الثاني ، وعلى الثاني : متعلق بوجدنا تعلق الجار بالفعل ، نحو : ضربت زيداً بكذا ، ولك أن تجعله حالاً من الآباء ، أي : صادفنا آباءنا ثابتين عليه .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنبَيِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ﴿ (عليكم) هنا اسم من أسماء الفعل ، سمي الفعل بالجار ومجروره ، كما سمي بالظرف ومخفوضه ، وبه انتصب ﴿أَنفُسَكُمُ ﴾ ، كما تقول : عليك زيداً ، بمعنى الزم زيداً ، وكذا (عليكم أنفسكم) معناه : الزموا إصلاح أنفسكم .

وعلى النصب الجمهور ، وقرئ : (عليكم أنفسُكم) بالرفع (٢) على الابتداء (٣) ، أو على الفاعلية فيمن يرى ذلك (٤) ، والكاف والميم في (عليكم) في موضع جر ؛ لأن اسم الفعل هو (عليكم) بكماله ، و(على) وحدها لم تستعمل اسماً للفعل بخلاف (رويدكم) ، فإن الكاف والميم هنا للخطاب

<sup>(</sup>۱) في (ط): كافيك ، كأنه خُوّر ليطابق كلام المصنف قبله وما سيأتي بعده من كونه مصدراً بمعنى اسم الفاعل ، وما أثبته من الأصول ، وهو تفسير معنى لا تفسير إعراب ، وعند ابن عطية ٥/ ٢١٤ مثله ، قال : و (حسبنا) معناه : كفانا . وانظر الدر المصون ٤/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكرها الزمخشري ٣٦٨/١ عن نافع . وحكاها أبو حيان ٣٧/٤ عن الزمخشري عن نافع .

<sup>(</sup>٣) فيكون (عليكم) خبره مقدماً عليه .

<sup>(</sup>٤) الوجه الثاني عند أبي حيان ٤/ ٣٧: توكيد للضمير المستكن في عليكم .

فقط ، ولا موضع لهما من الإعراب ؛ لأن رويد وحدها قد استعملت اسماً للأمر المواجه من غير كاف الخطاب ، هذا إذا كان رويد اسماً للفعل ، فإن جعلتها مصدراً كان ما بعدها اسماً ضميراً مجروراً بمنزلة الكاف في غلامك وصاحبك ؛ لأن المصدر يضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل ، وفيه كلام لا يليق ذكره هنا .

وكفاك دليلاً قول صاحب الكتاب رحمه الله: وقد يجوز أن تقول: عليكم أنفسِكم أجمعين، فتحمله على المضمر المجرور الذي ذكرته للمخاطبة (۱). فقد صرح بأن الكاف والميم في موضع الجر، وأنه اسم لاحرف خطاب، كما زعم ابن بابشاذ (۲).

وقال أيضاً: إذا قال: عليك زيداً، يكون كأنه قال: خذ<sup>(٣)</sup> زيداً، ألا ترى أن للمأمور اسمين: اسماً للمخاطبة مجروراً، واسمَه الفاعلَ المضمر في النية (٤).

## ١٩١ -إذا قالت حذام فصدِّقُوها فإن القولَ ما قالت حذام (٥)

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه ۱/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطها ابن خلكان في الوفيات ١٧/٢ وقال: هي كلمة عجمية تتضمن الفرح والسرور. وهو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي الديلمي ثم المصري، إمام عصره في علم النحو، له عدة مؤلفات فيه، توفي سنة تسع وستين وأربعمائة بمصر. (نزهة الألباء ـ وفيات الأعيان).

<sup>(</sup>٣) عند سيبويه : ائتِ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٥٠/١ - ٢٥١. والعبارة في الأصل والمطبوع فيها بعض التحريف . وقد سقطت مع البيت من (ب) .

<sup>(</sup>٥) نسبه أبو عبيد بن سلام ، والميداني في مجمع الأمثال ٢١/٢ إلى لجيم بن صعب ، وقال غيره : ديسم بن طارق ، أو زهير بن جناب ، وانظره في معاني الفراء ٢١٥/١ و ٢٠٤٨. وأمثال أبي عبيد /٥٠/ ، والكامل ٢/ ٥٩١، وإيضاح الشعر /١٧/ وجمهرة الأمثال ٢/ ٩٩، والخصائص ٢/ ١٧٨، والمقتصد ٢/ ٧٧٣، وابن يعيش ٤/ ٦٤. وجاء في رواية الفراء : فأنصتوها بدل فصدقوها . وذكر الميداني الروايتين . والبيت مَثَلٌ في التصديق .

وقوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمُ ﴿ يَحْمَلُ أَن يكون مجزوماً على جواب الأمر ، وإنما ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة والأصل: لا يَضْرُرْكم ، وأن يكون مجزوماً على النهي ، والضم إتباع كما ذكرت آنفاً في الأصل والتقدير ، وأن يكون مرفوعاً على جهة الخبر على معنى ليس يضركم ، تعضده قراءة من قرأ (لا يضِيرُكم) بكسر الضاد وياء بعدها وضم الراء مع تخفيفها ، من ضاره يضيره ، وهو أبو حيوة (١٠) .

وقرئ أيضاً: (لا يُضرُكم) بكسر الضاد وضمها وتخفيف الراء مع سكونها (٢)، من ضاره يضيره ويضوره، وهذه القراءة تنصر الوجه الأول والثاني.

وقرئ أيضاً: (لا يضرَّكم) بفتح الراء مع تشديدها (٣) ، على أن حقه الجزم إما على الجواب ، أو على النهي ، ويجوز في العربية (لا يضرِكم) بكسر الراء ، والحركة فيهما لالتقاء الساكنين ، فمن حرك بالفتح فلخفة الفتحة ، ومن حرك بالكسر فعلى أصل التقاء الساكنين ، خذ بياناً شافياً وفرقاً واضحاً . والكاف والميم مفعول لا يضر .

و ﴿ مَن ضَلَ ﴾ : فاعل لا يضر . و ﴿ إِذَا ﴾ ظرف لقوله : ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ ﴾ .

وبعد . . فقد ورد في التفسير أن سبب نزول قوله عز وجل :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ

 <sup>(</sup>١) هو شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام ، ذكره
 ابن حبان في الثقات ، مات سنة ثلاث ومائتين . (غاية النهاية) . وانظر قراءته في الكشاف
 ١/ ٣٦٨.

 <sup>(</sup>۲) قرأ الحسن : (لا يضُرْكم) . وقرأ النخعي : (لا يضِرْكم) . انظر المحتسب ١/ ٢٢٠،
 والمحرر الوجيز ٥/ ٢١٦.

٣) كذا عند أبي البقاء ١/ ٤٦٦، وحكاها السمين ٤/ ٤٥٢ عنه . ولم أجد من نسبها .

ٱشْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَّغِيشُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّالَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِـ، ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُنُ وَلَا نَكْتُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ \*:

أن تميم بن أوس ، وأخاه (١) عَدِيّ بن زيد (٢) \_ وكانا نصرانيين \_ خرجا إلى الشام للتجارة ومعهما بديل بن أبي مريم (٣) مولى عمرو بن العاص ، وكان مسلماً مهاجراً ، فلما قدموا الشام مرض بديل ، وليس معه غيرهما ، فأوصى إليهما ، وكتب كتاباً فيه ما معه وطرحه في متاعه ، ولم يخبرهما به ، وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ، ففتشا متاعه ، فأخذا إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشاً بالذهب ، ودفعا باقي المتاع إلى أهله ، فأصاب أهل بديل الصحيفة ، فطالبوهما بالإناء فجحدا ، فرفعوهما إلى رسول الله على فنزلت (٤) .

فإذا فهم هذا ، فقوله تعالى :

﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ ﴾ (شهادة) رفعٌ بالابتداء ، و﴿بَيْنِكُمُ ﴾ جَرٌّ بالإِضافة ، وهو مفعول به على السعة لا ظرف لكونه مضافاً إليه .

و ﴿إِذَا حَضَرَ ﴾ : ظرف للشهادة ؛ لأنها مصدر ، والمصدر يعمل عمل الفعل .

<sup>(</sup>۱) هذه رواية الواقدي كما في الحجة ٣/ ٢٦١، والمحرر الوجيز ٥/ ٢١٧، والقرطبي ٦/ ٣٤٧، وقال الحافظ في الفتح ٥/ ٤٨٢: لعله أخوه لأمه ، أو من الرضاعة .

 <sup>(</sup>۲) كذا (زيد) في المخطوط والمطبوع ، وهو موافق لما في الكشاف ٣٦٩/١. وهو تحريف ، والصواب : (بَدّاء) كما في لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في الوصايا
 (٢٧٨٠) وقال الحافظ في شرحه : لم تختلف الروايات في ذلك . .

<sup>(</sup>٣) ويقال له : ابن أبي (مارية) أيضاً . والاثنان في جامع البيان ٧/ ١١٥، والإصابة ، والأول هو رواية الترمذي في التفسير (٣٠٦١) . والثاني هو رواية ابن مندة وأبي نعيم كما في أسد الغابة ، والتجريد .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه القصة بالإضافة إلى المصادر السابقة : إعراب النحاس ١/٥٢٤ ـ ٥٢٥. وأسباب النزول للواحدي /٢١٥/ .

و ﴿ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ : بدل من ﴿ إِذَا ﴾ لأنهما لِزمان واحد ، قيل : وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية ، وأنها من الأمور اللازمة التي ما ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها (١٠) .

ولك أن تجعله ظرفاً لحضر ، وجاز ذلك ؛ لأن حضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل .

وقوله: ﴿ أَتُنَانِ ﴾ خبر للمبتدأ الذي هو ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ ، وفي الكلام حذف مضاف ، إما من المبتدأ تقديره: ذوا شهادة بينكم اثنان ، أو من الخبر تقديره: شهادة بينكم شهادة اثنين ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مُقامه ، لا بد من هذا التقدير ليكون المبتدأ هو الخبر .

وقيل : ﴿شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ مبتدأ ، وخبره : ﴿إِذَا حَضَرَ ﴾ (٢) ، والعامل في ﴿إِذَا ﴾ محذوف . و﴿حِينَ ﴾ على الوجهين المذكورين آنفاً .

وقيل: خبر المبتدأ الذي هو ﴿شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾: ﴿حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ ، والعامل فيه محذوف أيضاً ، و ﴿إِذَا ﴾ ظرف للشهادة ، وليس لك أن تجعل ﴿إِذَا حَضَرَ ﴾ خبراً للشهادة و ﴿حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ ظرفاً لها ؛ لأنك تفصل بين المصدر وصلته بخبره وذلك لا يجوز (٣) .

ولا يجوز أن يكون ﴿إِذَا﴾ ظرفاً للوصية ؛ لأن ما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه .

فإن قلت: إذا جعلت ﴿إِذَا حَضَرَ ﴾ ، أو ﴿حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ خبراً عن الشهادة فبم ارتفع ﴿ٱتُنَانِ ﴾ ؟ قلت: قيل: ارتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: الشاهدان اثنان(١٤) ، دل عليه ﴿شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ ﴾ ، ولا يجوز أن يرتفع

<sup>(</sup>١) قاله صاحب الكشاف ١/ ٣٦٩، وانظر تفسير الرازي ١٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) البيان ١/ ٣٠٨. والتبيان ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) التبيان الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ٤٦٧.

بالمصدر الذي هو الشهادة ؛ لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر ، ولكن ليشهد اثنان .

وقيل: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فيما فرض عليكم شهادة بينكم ، و ﴿ أَتُنَانِ ﴾ فاعل الشهادة ، على معنى : فيما فُرض عليكم أن يشهد اثنان (١٠ . و ﴿ إِذَا حَضَرَ ﴾ على هذا الوجه معمول الشهادة ، و ﴿ حِينَ الْوَصِيَّةِ ﴾ بدل منه أو معمول ﴿ حَضَرَ ﴾ كالوجه الأول .

وقرئ: (شهادةٌ بينكم) بالرفع والتنوين (٢) ، و: (شهادةً) بالنصب والتنوين (٣) ، على تقدير: ليشهد شهادةً بينكم اثنان ، أو لِيُقِمْ شهادةً بينكم اثنان ، و(بينكم) على هاتين القراءتين ظرف بخلاف قراءة الجمهور، وقد ذكر.

وقوله: ﴿ وَهَوَا عَدَٰلِ ﴾ صفة لقوله: ﴿ اَثَنَانِ ﴾ ، وكذلك ﴿ مِنكُمْ ﴾ ، ولك أن تجعل ﴿ مِنكُمْ ﴾ في موضع الحال من (اثنين) ؛ لأن الصفة خصصته فقربته من المعرفة ، هذا إذا ارتفع ﴿ أَتُنَانِ ﴾ بالفعل ، وأما إذا ارتفع بخبر الابتداء فلا ، لعدم العامل .

وقوله: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ ﴾ عطف على قوله: ﴿ ٱثَنَانِ ﴾ وحكمه حكمه في الإعراب وفي حذف المضاف.

و ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ : في موضع الصفة لقوله : ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ﴾ .

واختلف في قوله: ﴿مِنكُمْ ﴾ و ﴿مِن عَيْرِكُمْ ﴾ ، فقيل: ﴿مِنكُمْ ﴾ من الأجانب(٤) ، يعني: إذا حضرت أسباب الموت

<sup>(</sup>١) انظر معانى الزجاج ٢/ ٢١٥، وإعراب النحاس ١/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) نسبت إلى الأعرج ، والشعبي ، والحسن ، والأشهب . انظر المحتسب ١/ ٢٢٠، ومعاني النحاس ٢/ ٣٧٥، والكشاف ١/ ٣٦٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواية عن الأعرج ، وأبي حيوة ، والحسن . انظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) هذا قول الحسن ، والزهري ، وعكرمة ، والسدي . انظر جامع البيان ٧/ ١٠٦، ومعاني النحاس ٢/ ٣٧٧، والنكت والعيون ٢/ ٥٠، وزاد المسير ٢/ ٤٤٦.

في السفر ، ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية .

و ﴿ أَقَ ﴾ : للتفصيل لا للتخيير ، لأن المعنى : أو آخران من غيركم إن لم تجدوا أحداً منكم ، عن ابن عباس في وغيره (١) .

وإنما جعل الأقارب أولى ؛ لأنهم أعلم بأحوال الميت وبما هو أصلح ، وهم له أنصح . وقيل ﴿أَوْ ﴾ للتخيير (٢) ، والموصي مخير فيمن يأتمنه منهما .

وقيل : ﴿ مِنكُمْ ﴾ من المسلمين ، و ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ من أهل الذمة (٣) .

وقيل: هو منسوخ إذ لا تجوز شهادة الذمي على المسلم، وإنما جازت في أول الإسلام، لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر<sup>(١)</sup>.

وقوله: ﴿إِنَّ أَنتُمُ ضَرَبْنُمُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ (إن) حرف شرط ، و ﴿أَنتُمُ ﴿ رفع بمضمر دل عليه ﴿ضَرَبْتُمُ ﴾ تقديره: إن ضربتم ، فلما حذف الفعل لدلالة الثاني عليه وجب أن يفصل بالضمير ليقوم بنفسه ، فبقي ﴿أَنتُمُ ﴾ .

ومعنى ﴿ ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : سرتم فيها للتجارة ، يقال : ضرب في الأرض ضرباً ومضرباً ، إذا سار فيها لابتغاء الرزق (٥) .

وقوله : ﴿ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ عطف على ﴿ ضَرَبْتُمُ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنْ

<sup>(</sup>۱) كذا في النكت والعيون ٢/ ٧٥. عنه وعن شريح ، وسعيد بن جبير ، والسدي . وحكاه ابن عربي في أحكام القرآن ٢/ ٢٤٠ عن آخرين غير هؤلاء .

<sup>(</sup>٢) ذكره الماوردي في الموضع السابق ، وحكاه ابن الجوزي ٤٤٦/٢ عنه . وهو عند ابن عربي دون نسبة .

<sup>(</sup>٣) هذا قول كثيرين أيضاً ، ورجحه الطبري ١٠١/٧ ـ ١٠٦ لكن أهل اللغة والنحو قدموا الأول . انظر معاني الزجاج ٢/ ٢١٥، وإعراب النحاس ١/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ٣٦٩/١ ونقل القرطبي ٦/ ٣٥٠ القول بالنسخ عن زيد بن أسلم ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله جميعاً . ومن بعد التخريج رقم (١) إلى هنا ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحاح (ضرب) . ومن بعد (سرتم فيها) إلى هنا ساقط من (د) .

أَنتُهُ ضَرَيْئُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِۗ﴾ اعـتـراض بـيـن الـمـوصـوف وهـو ﴿ءَاخَرَانِ﴾ وصفته وهي ﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾، أي : أو آخران من غيركم محبوسان .

وقيل: هو مستأنف، كأنه قيل بعد اشتراط العدالة فيهما: فكيف نعمل إن ارتبنا بهما ؟ فقيل: تحبسونهما (١).

و ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾: متعلق بقوله : ﴿ تَعْدِسُونَهُمَا ﴾ ، أي : تقفونهما وتصيرونهما للحلف . والخطاب في ﴿ تَعْدِسُونَهُمَا ﴾ للورثة .

فإن قلت : أين جواب الشرط ؟ قلت : محذوف دل عليه قوله : ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ ﴾ ، أي : إن أنتم ضربتم فاستشهدوا اثنين .

واختلف في الصلاة في قوله : ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ :

فقيل : صلاة العصر ، لأنه وقت اجتماع الناس ، عن قتادة وغيره (٢) .

وعن الحسن: بعد العصر أو الظهر، لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما<sup>(٣)</sup>.

وقيل: لما نزلت صلى رسول الله على صلاة العصر ودعا بعدي وتميم فاستحلفهما عند المنبر فحلفا ، ثم وجد الإناء بمكة ، فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي (٤) .

<sup>(</sup>۱) قاله الزمخشري ۱/ ۳٦۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ١١٠/٧ عن الشعبي ، وابن جبر ، وإبراهيم ، وقتادة . وانظر النكت والعيون ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الكشاف ٣٦٩/١. وقول الحسن حكاه الماوردي ٧٦/٢. وبقي قول آخر أخرجه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو: بعد صلاة أهل دينهما وملتهما . وانظر الماوردي . وقال الزمخشري ١/ ٣٦٩: وقيل هي صلاة أهل الذمة ، وهم يعظمون صلاة العصر . قلت : كأنه جعل هذا القول مطابقاً للقول الأول ، وليس قولاً ثالثاً .

<sup>(</sup>٤) هكذا حكى الزمخشري ١/٣٦٩ هذه الرواية ، وذِكْر صلاةِ العصر فيها أخرجه الطبري ٧/ ١٦٦ من قول عكرمة ، ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٢٢١ ـ ٢٢٢ إلى الطبري وابن المنذر عن عكرمة ومن قوله : (واختلف في الصلاة) إلى هذا ساقط من (د) و (ط) .

وقوله : ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِأَللَّهِ ﴾ عطف على (تحبسونهما) .

و ﴿ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ ﴾ : اعتراض بين القسم وهو ﴿ فَيُقْسِمَانِ ﴾ ، لأنه في معنى القسم ، وجوابه وهو ﴿ لَا نَشْتَرِى ﴾ ، كأنه قيل : واللَّهِ لا نشتري به ثمناً . وجواب الشرط أيضاً محذوف ، والمعنى : إن شككتم في شأنهما واتهمتموهما - يعني الآخرين من غيركم - فحلّفوهما .

واختلف في الضمير في ﴿بِهِ ﴾ ، فقيل : للقسم ، وفي ﴿كَانَ﴾ للمقسِم له وهو الميت . و﴿ثَنَا ﴾ مفعول (نشتري) ، والمعنى : لا نستبدل بصحة القسم بالله عَرَضاً من الدنيا ، أي : لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ، ولو كان ذا قربى ، أي : ولو كان من نقسم له قريباً منا (١) .

وقيل: الضمير في ﴿بِهِۦ﴾ لله جل ذكره (٢).

وقيل : للشهادة ، وإنما ذُكِّر ، لأنها قول (7) .

وقيل: لتحريف الشهادة (١٤).

وقوله: ﴿ وَلَا نَكْتُهُ شَهَدَةَ اللّهِ عطف على قوله: ﴿ لَا نَشَّتُرِى ﴾ ، وأضيفت الشهادة إلى الله عز وجل ؛ لأنه أَمَرَ بحفظها وإقامتها: ﴿ وَأَقِيمُوا الشّهَادَةَ لِللّهِ ﴾ ، ونهى عن كتمانها: ﴿ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنّهُ وَ ءَائِمٌ اللّهَ ﴾ (٥) .

وعليها الجمهور ، أعني على الإِضافة ، وقرئ : (شهادةً) بالتنوين (آللّهِ)

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره العكبري ١/ ٤٦٧ أولاً .

<sup>(</sup>٣) قاله مكى في المشكل ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الفارسي في الحجة 7/77. وقاله مكي أولاً . وانظر البيان 1/70، والتبيان 1/70، والتبيان 1/70

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق ، الآية : ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٣. وقد سقطت هاتان الآيتان من (د) و (ط) .

بحرف الاستفهام مع المد<sup>(۱)</sup> على طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه ، ولذلك لم يجمع بينهما ، فيقال : أوَالله لأفعلن .

وقرئ: (شهادةً ألله) بالتنوين وقطع الهمزة من الجلالة من غير مد<sup>(۲)</sup> على حذف حرف القسم، كذا حكى صاحب الكتاب رحمه الله، قال: منهم من يحذف حرف القسم ولا يعوض منه همزة الاستفهام فيقول: ألله لقد كان كذا<sup>(۳)</sup>. وذلك لكثرة الاستعمال، وقطع الهمزة تنبيه على ذلك. وقيل: قَطْعُها عِوَضٌ من حرف القسم<sup>(٤)</sup>.

وقرئ: (شهادةً الله) بالتنوين ووصل الهمزة من اسم الله مع الجر (٥) على القسم من غير تنبيه ولا تعويض، وهو قليل ومع قلته أجازه صاحب الكتاب (٦).

وقرئ أيضاً: (شهادةً الله) بالتنوين ووصل الهمزة ونصب اسم الله جل ذكره (٧٠) وفيه وجهان:

<sup>(</sup>۱) كذا نسبها ابن جني ١/ ٢٢١ إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه ، والشعبي بخلاف ، ونعيم بن ميسرة . ونسبها النحاس في المعاني ٢/ ٣٧٩ إلى أبي عبد الرحمن السلمي . وحكى ابن عطية ٥/ ٢٢٣ عن أبي عمرو الداني أنها قراءة السلمي ، وعبد الله بن حبيب ، والحسن البصري . وانظر البحر ٤/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا حكاها ابن جني في الموضع السابق رواية عن الشعبي ، ثم قال : وتابعه عليها السلمي ، ويحيى بن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، ويحيى بن يعمر ، والحسن ، والكلبي . وانظر المحرر الوجيز الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المحتسب ١/ ٢٢١، والكشاف ١/٣٦٩ عن سيبويه . وانظر كلام سيبويه في كتابه ٣/ ٤٩٧ \_ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) كذا أيضاً في التبيان ١/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٥) كذا أيضاً ذكرها العكبري ١/ ٤٦٨، والسمين ٤/٠/٤ دون نسبة .

<sup>(</sup>٦) انظر کتاب سیبویه ۳/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>V) نسبها النحاس في معانيه إلى عبد الله بن سلم . ونسبها ابن عطية ٥/ ٢٢٢، وأبو حيان ٤/ ٤٤ إلى على رضي الله عنه ، ونعيم بن ميسرة ، والشعبي بخلاف .

أحدهما : منصوب بقوله : ﴿وَلَا نَكْتُهُ ﴾ ، أي : ولا نكتم اللهَ شهادةً . والثاني : منصوب بفعل القسم محذوفاً .

وقرئ أيضاً: (شهاده ألله) بإسكان الهاء وقطع الهمزة من الجلالة من غير مَدِّ(١).

وقرئ أيضاً: (شهادهْ آلله) بإسكان الهاء وحرف الاستفهام مع المد<sup>(٢)</sup>.

أبو الفتح: أما سكون الهاء: فللوقف عليها ثم استؤنف القسم، وهو وجه حسن، وذلك ليُستأنف القَسَمُ في أول الكلام، فيكون أوقر له وأشد هيبة من أن يُدرج في عُرْض القول، وذلك أن القسم ضرب من الخبر يُذْكَرُ ليؤكد به خبر آخر، فلما كان موضع توكيد مُكِّن من صدر الكلام وأعطي صورة الإعلام والإعظام، انتهى كلامه (٣).

وأما وجه قطع الهمزة من غير مد ومع المد: فقد ذكر آنفاً ، فاعرفه (٤) . وقوله : ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴾ : إن واسمها وخبرها . و ﴿إِذَا ﴾ جواب ، إذا توسطت لم يكن لها عمل . و (مِن) متعلق بمحذوف تقديره : إنا إذاً لأثمون من الآثمين ، وقد ذكر نظيره فيما سلف .

وقرئ: (لَمِلاَّثِمِين) بحذف الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون (مِن) فيها (٥٠) ، كقوله: (عادلُّولَى) على قراءة أبي عمرو ، ونافع (٦٠) اعتداداً

<sup>(</sup>۱) رواية عن الشعبي كما في المحتسب ١/ ٢٢١، والكشاف ١/ ٣٦٩، والمحرر الوجيز ٥/

<sup>(</sup>٢) رواية أخرى عن الشعبي كما في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>T) المحتسب 1/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٤) انظر القراءتين الشاذتين الأوليين لهذه الآية .

<sup>(</sup>٥) نسبها النحاس في إعرابه ١/٥٢٥ إلى ابن محيصن . وانظر مختصر الشواذ /٣٥/ . والمحرر الوجيز ٥/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) وذلك في قوله تعالى : ﴿عَادًا ٱلْأُولَىٰ﴾ [النجم : ٥٠] . وانظر قراءة أبي عمرو ، ونافع في السبعة /٦١٥/ ، والتبصرة /٦٨٧/ .

بالحركة فيمن قال: اَلَحْمَرُ(١) ، وقد ذكرت هذا في الكتاب الموسوم بالدرة الفريدة في شرح القصيدة بأشبع ما يكون ، فأغنى ذلك عن الإعادة هنا .

﴿ وَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَآ أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَاۤ إِنَّاۤ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ( الْأَنِّلُ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ عُيْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ والفاء للعطف ، و ﴿ عُثِرَ ﴾ فعل ماض مبني للمفعول مسند إلى ﴿ عَلَىٰ آنَهُمَا ﴾ ، ومصدره العثور ، ومن المشي : العثار ، يقال : عَثَرْتُ عليه بالذنب أعثر عُثُوراً ، وعَثرْتُ من المشي أَعثرُ عِثاراً ، ومعناه : فإن اطلع على أنهما استحقا إثماً \_ وعَثرْتُ من المشي أَعثرُ عِثاراً ، ومعناه : فإن اطلع على أنهما استحقا إثماً أي فعَلا ما أوجب إثماً \_ واستوجبا أن يقال لهما : أثمتما وإنكما لمن الآثمين ، [وهما الشاهدان اللذان هما اثنان أو آخران ، أي : فإن عَثر أهل الميت أو من يلي أمره على أن الشاهدين فَعَلا ما أوجب إثماً [(٢) .

(فآخران): الفاء جواب الشرط، و(آخران): مبتدأ، وفي الكلام حذف موصوف تقديره: فشاهدان آخران، والخبر ﴿يَقُومَانِ﴾.

و ﴿مَقَامَهُمَا﴾: مصدر ، أي : مَقام الشاهدين اللذين الطُّلِعَ على خيانتهما .

أو فاعل فِعلٍ مضمر (٣) ، أي : فليشهد آخران ، و ﴿ يَقُومَانِ ﴾ ـ على هذا ـ صفة لـ (آخران) . وقيل : هو مبتدأ ، وخبره ﴿ ٱلْأَوْلَيَـنِ ﴾ (٤) . وقيل : المبتدأ ﴿ ٱلْأَوْلِيَـنِ ﴾ ، و(آخران) خبر مقدم ، كقولهم : تميمي أنا (٥) .

<sup>(</sup>١) والأصل: الْأَحمر، انظر كتاب سيبويه ٤٤٤/٤ ـ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٣) اقتصر النحاس ٢٦/١ على هذا الوجه لـ (آخران) .

<sup>(</sup>٤) انظر هذا القول في البيان ١/ ٣٠٩، والتبيان ١/ ٤٦٨ \_ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) هذا الوجه لأبي على في كتابه الحجة للقراء السبعة ٣/ ٢٦٧. وحكاه عنه ابن عطية ٥/ ٢٢٤.

و ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ ﴾: محله الرفع على الصفة لقوله: و ﴿ ءَاخَرَانِ ﴾، أو النصب على الحال من الضمير في ﴿ يَقُومَانِ ﴾.

وقرئ: (استُحِقّ) بضم التاء وكسر الحاء على البناء للمفعول (١) ، وهو مسند إلى ضمير الإثم لجري ذكره في قوله: ﴿استَحَقّا إِثْمَا﴾ ، أي: من الذين استحق عليهم الإِثم ، [كأن المعنى: من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته ، ولك أن تسنده إلى قوله: ﴿الْأَوْلِيَانِ على معنى: من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه . وقيل : هو مسند إلى الإيصاء ، وقيل إلى الجار والمجرور](١) .

وفي ﴿عَلَيْهِمُ ﴾ ثلاثة أوجه :

أحدها: أن (على) على بابها ، كقولك: استُجِقَّ عَلَى فلانٍ مالٌ ، أي : لَزِمَهُ ووجبَ عليه .

والثاني: أنها بمعنى (مِن) ، كأنه قيل: من الذين استُحق منهم الإِثم ، كقوله: ﴿إِذَا ٱلْكَالُواْ عَلَى ٱلنَاسِ﴾ (٣) ، أي: من الناس .

والثالث: أنها بمعنى (في) ، كأنه قيل: من الذين استُحق فيهم الإِثم (٤) .

وقرئ: ﴿أَسْتَحَقُّ ﴾ بفتحهما على البناء للفاعل(٥) ، وهو ﴿أَلْأُولِكَنِ ﴾

<sup>(</sup>١) هذه قراءة جمهور العشرة عدا حفص عن عاصم كما سأخرج بعد .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ساقطة من (د) و (ط) وأولها من (أ) فقط ، وكانت مقدمة قبل بضعة أسطر من هنا .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين ، الآية : ٢.

<sup>(</sup>٤) انظر أوجه (على) هنا في معاني الزجاج ٢/ ٢١٧، ومعاني النحاس ٢/ ٣٨٠، وحجة الفارسي ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) قرأها عاصم في رواية حفص وحده . انظرها مع قراءة الباقين في السبعة /٢٤٨/ ، والحجة ٣١٠/ ٣١٩.

والمفعول محذوف ، أي : من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة ، أي : الأحقان بها ، [لقرابتهما ومعرفتهما أن يجردوهما للقيام بالشهادة، ويظهروا بهما خيانة الخائنين ، أي استحقا ذلك](١) .

واختلف في ارتفاعهما على أوجه :

أحدها: يرتفعان على إضمار مبتدأ ، أي: هما الأوليان ، كأنه قيل: ومن هما ؟ ، فقيل: الأوليان .

والثاني: يرتفعان على البدل من الضمير في ﴿يَقُومَانِ﴾، كأنه قيل: فيقوم الأوليان، أو من (آخران).

والثالث: يرتفعان على الابتداء ، والخبر (آخران) وقد ذكر .

والرابع: يرتفعان على أنهما فاعل استُحِق، أو استَحَق على كلتا القراءتين، وقد مضى ذكرهما.

والخامس: يرتفعان على الصفة لقوله: (آخران)؛ لأنه لما وُصف أعني (آخران) اختص، فوصف من أجل الاختصاص بما توصف به المعارف.

والأوليان واحدهما: الأوْلَى ، والجمع: الأوْلُونَ ، وتقول في المرأة: هي الوُلْيا ، وهما الوُلْيَيَانِ ، وهن الوُلْيَيَاتُ وإن شئت: الوُلَى ، كالكُبْرَى ، والكبريين ، والكبريات والكُبرِ (٢) ، وفي التنزيل: ﴿فَأُولَٰتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ﴾ (٣) وفيه ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سقط من (د) و (ط).

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا أيضاً صحاح الجوهري (ولي) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ، الآية : ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر ، الآية : ٣٥.

وقرئ: (الأُوَّلِين)(١)، على أنه وصف للذين استحق عليهم، أو بدل منهم وهو جمع أول.

واختلف في معنى الأولية :

فقيل : معناها التقدم على الأجانب في الشهادة ، لكونهم أحقّ بها(٢) .

وقيل : لكونهم ذكروا أولاً في قوله : ﴿ ذَوَا عَدُّلِ مِّنكُمْ ﴾ (٣) .

**وقرئ** : (الأُوَّلان) (٤) ، وهو تثنية الأول .

وقرئ أيضاً: (الأُوَّلَيْنِ) على التثنية (٥) ، وانتصابه على المدح.

وقوله: ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾ عطف على ﴿ يَقُومَانِ ﴾ ، أي : يقسم الآخران اللذان يقومان مَقام الشاهدين المذكورين .

وقوله : ﴿ لَشَهَادُنُنَا ۚ أَحَقُّ ﴾ ابتداء وخبر ، وهو جواب (يقسمان) .

﴿ وَمَا أَعْتَدَيِّناً ﴾ أي : وما اعتدينا فيما قلناه إن شهادتنا أحق من شهادتهما .

وروي في قصة بُدَيل : أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حَلَفَ رجلان من ورثته إنه إناء صاحبهما وإن شهادتنا أحق من شهادتهما (٢٠) .

﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَاۤ أَوْ يَخَافُواۤ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ :

<sup>(</sup>۱) على الجمع من الأول ، وهي قراءة حمزة ، ويعقوب ، وخلف ، وعاصم في رواية أبي بكر . انظر السبعة /٢٤٨/ ، والحجة ٣/ ٢٦٠، والمبسوط /١٨٨/ ، والنشر ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) قاله الزمخشري ۱/ ۳۷۰.

<sup>(</sup>٣) من الآية السابقة ، والقول للفارسي في الحجة ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) رويت عن الحسن ، انظر معاني الفراء ١/ ٣٢٤، وإعراب النحاس ١/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٥) نسبها ابن عطية ٥/ ٢٢٤، والقرطبي ٢/٩٥٦ إلى ابن سيرين . قال ابن عطية : على تثنية أول . قلت : أثبتت هذه القراءة في بعض المصادر هكذا (الأوليين) . قال الزمخشري ١/ ٣٠٠: على التثنية . وقال العكبري ١/ ٤٧٠: على الجمع .

<sup>(</sup>٦) انظر هذه الرواية في إعراب النحاس ١/٥٢٤ \_ ٥٢٥.

قوله عز وجل: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى ﴾ ابتداء وخبر ، والإِشارة إلى ما ذكر من الحكم ، أي : ذلك الذي تقدم من بيان الحكم \_ وهو رد اليمين \_ أقرب .

﴿ أَن يَأْتُوا ﴾ أي : من أن يأتوا ، أو إلى أن يأتوا ، أي : من الإتيان ، [أو إلى الإِتيان] بالشهادة على ما كانت .

ومحل ﴿عَلَىٰ وَجْهِهَآ﴾: النصب على الحال من الشهادة ، أي : غير مُغَيَّرَةٍ ، وقيل : هو متعلق بقوله : ﴿أَن يَأْتُواْ﴾(١) .

وقوله : ﴿ أَوْ يَخَافُواً ﴾ عطف على ﴿ أَن يَأْتُوا ﴾ ، أي : أقرب إلى أن يخافوا .

وقوله: ﴿أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ ﴾ (أن) في موضع نصب بقوله: ﴿أَوْ يَخَافُوا ﴾ . ﴿بَعَدَ أَيْمَنِهِمَ ﴾ يحتمل أن يكون ظرفاً لأن ترد ، وأن يكون وصفاً لأيمان . ﴿وَاتَقُوا اللهَ ﴾ أن تحلفوا أيماناً كاذبة ، أو تخونوا أمانة ، و ﴿وَاسْمَعُوا ﴾ سَمْعَ إجابة وقبول .

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْفُيُوبِ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾ (يوم) يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: ﴿لَا يَهْدِي ﴾ (٢) أي: لا يهديهم في ذلك اليوم إلى طريق النجاة .

وأن يكون منصوباً بإضمار اذكر .

أو يوم يجمعهم يلتقي كل عامل عمله .

وقيل : هو مفعول به ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : واسمعوا خبر يوم يجمع الله الرسل<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) قدم السمين ٤/ ٤٨٢ هذا على القول الأول.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) ذكر السمين ٤٨٤/٤ ـ ٤٨٦ في إعراب (يوم) أحد عشر وجهاً .

﴿ فَيَقُولُ ﴾ : عطف على ﴿ يَجْمَعُ ﴾ .

﴿ مَاذَا أُجِبُتُمْ ﴿ مَا ، وذا اسم واحد ، وهو منصوب بأُجبتم انتصابَ مصدره ، كأنه قيل : أيَّ إجابةٍ أجبتم ؟ ولك أن تجعل ذا بمعنى الذي ، و﴿ أُجِبُتُمْ ﴾ صلة الذي والعائد محذوف ، و(ما) مبتدأ ، و(ذا) خبره ، أي : ما الذي أجبتم به ؟ والأول أمتن لأن هذا يؤدي إلى حذف العائد مع الجار .

وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ الجمهور على رفع ﴿عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ ، لكونه خبر إن ، وقرئ : (علامَ الغيوب) بالنصب (١١) ، على أن الكلام قد تم بقوله : ﴿إِنَّكَ أَنتَ ﴾ على معنى : إنك الموصوف بالكمال في جميع الأشياء ، ثم نصب (عَلَّامَ الغيوبِ) على أحد ثلاثة أوجه :

إما على المدح ، أو على النداء ، أو على أنه بدل من اسم إن .

قوله عز وجل: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ ﴾ يحتمل أن يكون بدلاً من ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ﴾ (٢) ، على معنى أنه يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم ، وبتعديد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام ، فكذبوهم وسموهم سحرة ، وما جاؤوا به سحراً وأساطير الأولين ، وأن يكون منصوباً بإضمار إذكر ، وأن

<sup>(</sup>١) نسبت إلى يعقوب كما في مختصر الشواذ /٣٦/ ، والبحر ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : ذلك إذ يقول الله ، على معنى : ذلك يقع أو يحدث .

﴿ يَعِيسَى أَبُنَ مَرْيَمَ ﴾ : يحتمل أن يكون (عيسى) مفتوحاً على إتباع حركته حركة الابن ؛ لأنه قد وصف به وهو بين علمين ، كقولك : يا زيد بنَ عمرو ، فحركة زيد حركة إتباع ، وحركة ابن حركة إعراب ، وأن يكون مضموماً ، كقولك : يا زيد بنَ عمرو ، فزيد مضموم ؛ لأنه منادى مفرد ، وابن منصوب لأنه صفة مضافة ، كقولك : يا زيد صاحب بشر .

فإن قلت : (عيسى) آخره ألف والألف لا تكون عليها فتحة ولا ضمة ، قلت : تقدر عليها .

وقوله: ﴿ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُلَكَ ﴾ . (عليك) يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿ نِعْمَتِيَ ﴾ ، و﴿ إِذْ ﴾ ظرف لها ، وأن يكون حالاً منها ، أي : عالية عليك ، و ﴿ إِذْ ﴾ ظرف لعليك ، وقد مضى نظيرهما فيما سلف .

و ﴿ أَيَّدَتُّكَ ﴾ : قويتك ، وقرئ : (آيَدْتُكَ) على أفعلتك (١) ، وقد مضى الكلام عليها في سورة البقرة بأشبع من هذا فأغنى ذلك عن الإعادة هنا(٢) .

وقوله: ﴿ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًّ ﴾ (تكلم) في محل النصب على الحال من الكاف في ﴿ أَيَدَتُلُك ﴾ . و﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: ﴿ تُكَلِّمُ ﴾ ، وأن يكون حالاً من المستكن في ﴿ تُكَلِّمُ ﴾ . و﴿ وَكَهُلاً ﴾ عطف على موضع ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ ، على معنى : تكلمهم طفلاً وكهلاً ، أي : تكلمهم في هاتين الحالين من غير أن يتفاوت كلامك .

<sup>(</sup>۱) قراءة مجاهد ، وابن محيصن . انظر المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٠ وفيه أنها على وزن (فاعلتك) وهو قول ابن مجاهد . قال أبو الفتح في المحتسب ١/ ٩٥: لا وجه له ، وإنما آيدتك أفعلتك . . .

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب الآية (٨٧) من البقرة .

والكهل: الذي قد انتهى شبابه ، يقال: اكتهل الرجل ، إذا انتهى شبابه .

وقيل: المعنى يكلمهم في المهد آية وأعجوبة ، ويكلمهم كهلاً بالوحي والرسالة . فإن قلت : إذا جعلت ﴿فِي ٱلْمَهْدِ اللهُ كان قوله : ﴿وَكَهْلاً الله عطفاً عليه ، فإن جعلته ظرفاً على أي شيء تعطف قوله : ﴿وَكَهْلاً الله على ﴿ تُكَلِّمُ الله التقدير : أيدتك به مكلماً الناس في المهد وكهلاً .

وقوله: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ﴾ ، ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ ﴾ ، و ﴿ وَإِذْ تَخُرِجُ ﴾ وما بعدها كلها عطف على قوله: ﴿ إِذْ أَيَّدَتُكَ ﴾ .

وقوله: ﴿ مِن الطِّينِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ تَغَلُقُ ﴾ ، و ﴿ مِن ﴾ لابتداء غاية الخلق . ومفعول ﴿ تَغَلُقُ ﴾ محذوف ، والكاف في ﴿ كَهَيْتَةِ ﴾ في موضع نصب على أنها صفة لذلك المفعول تقديره: وإذ تخلق من الطين هيئة مثل هيئة الطير ، وكذلك قوله: ﴿ بِإِذْنِ ﴾ في موضع الصفة للهيئة المحذوفة ، ولك أن تجعله حالاً منها ؛ لأنها خصصت بالوصف . ومعنى ﴿ بِإِذْنِ ﴾ : بتسهيلي وإرادتي .

وقوله: ﴿فَتَنفُخُ فِيهَا ﴾ يعني في الهيئة التي كان يخلقها عيسى الله وينفخ فيها ، ولا يجوز أن يكون الضمير للهيئة المضاف إليها كما زعم بعضهم ؛ لأنها ليست من خلقه ونفخه ، وكذلك المستكن في ﴿فَتَكُونُ ﴾ ، أي : فتكون الهيئة طيراً ، والهيئة مصدر والمراد بها المهيأ ، كضرب الأمير ، وخلق الله ، وقد مضى الكلام على الطير والطائر في «آل عمران»(١) .

وقوله : ﴿إِذْ جِئْتَهُم ﴾ ظرف لقوله : ﴿كَفَفْتُ ﴾ .

وقرئ : ﴿سِحْ ﴾ بغير ألف على أنه مصدر ، والإشارة إلى المُنْزَلِ ،

<sup>(</sup>١) الآية (٤٩) .

وبالألف<sup>(۱)</sup> على أنه اسم فاعل ، والإِشارة إلى المُرْسَلِ ، وقيل : هو فاعل في معنى المصدر ، كما قالوا : عائذاً بالله من شرها ، يريدُون عوذاً ، أو عياذاً (۲) ، فتكون الإِشارة في هذا أيضاً إلى المُنْزَلِ .

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِِّ فَأَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَٱشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ اللهِ ﴿ وَإِرْسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا وَٱشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ اللهِ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿أَنَّ ءَامِنُوا﴾ ، في ﴿أَنَّ وجهان : أحدهما مصدرية ، والثاني مفسرة بمعنى : أي .

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَهَ إِن كُنتُم مُُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ أي: اذكر إذ قال الحواريون . وقوله: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ قرئ: بالياء النقط من تحته ورفع

الباء<sup>(٣)</sup>، على معنى: هل يفعل ذلك وأنت تعلم أنه يستطيعه؟ كما تقول: هل يستطيع فلان أن يزورني؟ على معنى: هل يزورني؟ وأنت تعلم أنه يستطيع ذلك، وتقول العرب: ما أستطيع ذلك، أي: ما أنا فاعل ذلك، هذا قول الحسن<sup>(3)</sup>.

وقيل: إنما قالوا ذلك قبل استحكام معرفتهم بالله جل ذكره في ابتداء أمرهم، ولذلك قال لهم عيسى صلوات الله عليه: ﴿ اَتَّقُوا اللّهَ وَلا تَشْكُوا في اقتداره واستطاعته (٥).

<sup>(</sup>۱) أي : (ساحر) وهي قراءة صحيحة قرأ بها حمزة ، والكسائي ، وخلف . انظر السبعة / ٢٤٩ ، والحجة ٣/ ٢٧٠، والمبسوط /١٨٩/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر حجة الفارسي الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة الجماعة كما سيأتى .

<sup>(</sup>٤) حكاه عن الحسن : الماوردي في النكت والعيون ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر هذا القول في معاني النحاس ٢/ ٣٨٥، والنكت والعيون ٢/ ٨٢، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٣٥، وزاد المسير ٢/ ٤٥٦، والقرطبي ٦/ ٣٦٤، قلت : رد هذا القولَ أكثرُ العلماء=

وقيل: المعنى هل يطيعك ربك إن سألته ؟(١) على أن استطاع بمعنى أطاع ، كما أن استجاب بمعنى أجاب ، وقد ذكر فيما سلف .

وقرئ (هل تستطيعُ ربَّك) بالتاء النقط من فوقه ونصب الباء من (ربك)(٢) على معنى: هل تستطيع أنت يا عيسى سؤال ربك ؟ ثم حُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه، والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله ؟

وأن في قوله: ﴿ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا ﴾ على قراء الجماعة في موضع نصب بيستطيع لعدم الجار وهو (على) أو (في) ، أو جر على إرادته ، وكذلك هو في قراءة الكسائي ، غير أن العامل على هذه القراءة المصدر المحذوف الذي هو السؤال ، ولا يجوز أن يكون العامل على قراءته (تستطيع) ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : هل تستطيع أنت أن يفعل غيرك كذا ؟

والمائدة فيما ذكر أهل اللغة: الخِوَانُ إذا كان عليه الطعام، فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة، وإنما هو خوان (٣)، واختلفوا في اشتقاقها، فقال بعضهم: هي مشتقة من ماد القوم يميدهم، إذا أطعمهم، وقال آخرون: هي من ماد [فلان] فلاناً يميده، إذا أعطاه ورَفَدَهُ، كأنها تميد مَن

وعلى رأسهم السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان الحواريون لا يشكّون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة ، ولكن قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربّك . تعني : هل تستطيع أن تسأل ربك . انظر الطبري ١٢٩/ ونقل ابن الجوزي ٢/٤٥٦ عن ابن الأنباري قوله : ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكّوا في قدرة الله ، وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه : هل تستطيع أن تقوم معي ، وهو يعلم أنه مستطيع ، ولكنه يريد : هل يسهل عليك . وقال ابن عطية ٥/ ٢٣٥: ولا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين .

<sup>(</sup>١) هذا قول السدي ، انظر النكت والعيون ٢/ ٨٢، وجامع القرطبي ٦/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة الكسائي وحده من العشرة ، وهي منسوبة إلى عدة من الصحابة والتابعين . وانظرها مع قراءة الجماعة في السبعة / ٢٤٩/ ، والحجة ٣/ ٢٧٣، والمبسوط / ١٨٩/ ، والتذكرة ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر صحاح الجوهري (ميد).

دنا منها ، فهي على هذين الوجهين فاعلة .

وقال أبو إسحاق : عندي أنها فاعلة من ماد يميد ، إذا تحرك ، فكأنها تميد بما عليها (١) .

وقال أبو عبيدة : هي فاعلة بمعنى مفعولة ، كعِيشةٍ راضِيَةٍ (٢) .

قوله عز وجل : ﴿ وَنَعَلَمَ أَن قَدّ صَدَقَتَنَا ﴾ في ﴿ أَن ﴾ وجهان :

**أحدهما**: مخففة من الثقيلة ، واسمها محذوف تقديره : أنك قد صدقتنا .

والثاني: مصدرية ، و(قد) لا تمنع ذلك (٣) .

وقرئ: (ويُعلَم) بالياء النقط من تحته على البناء للمفعول (٤) ، (وتكونَ) بالتاء النقط من فوقه (٥) ، والمستكن للقلوب .

﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا ۚ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِآوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكً وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ اللَّهُ مَ ﴾ نداء ، وأصله : يا ألله ، فحذف حرف النداء وعوضت منه الميم ، وقد مضى الكلام عليه في «آل عمران» بأشبع من هذا ، فأغنى ذلك عن الإعادة هنا (٦) .

<sup>(</sup>۱) انظر معانیه ۲/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ١/ ١٨٢. وحكاه عنه الزجاج في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا أيضاً في التبيان ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) نسبها ابن عطية إلى سعيد بن جبير رحمه الله . وفي مختصر الشواذ /٣٦/ هي قراءة سعيد ابن المسيب رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) ذكرها الزمخشري ٢/ ٣٧٢ دون نسبة . ونسبها أبو حيان ٤/ ٥٥ إلى سنان وعيسى عن كتاب التحرير والتحبير .

<sup>(</sup>٦) انظر إعراب الآية (٢٦) منها .

و﴿رَبَّنَا﴾: نداء ثان .

و ﴿ تَكُونُ ﴾ : صفة لمائدة ، وعن ابن مسعود و الله المائدة ، وعن ابن مسعود و الله الكن المائدة ، وعن ابن مسعود و الكن المائدة ، والمائدة ، والمائدة ، والمائدة ، والمائدة ، والمائدة ، والمائدة المائدة ، والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، والمائدة ، والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، والمائدة ، والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، والمائدة ، والمائدة ، وعن ابن مسعود والمائدة ، وا

و ﴿لَنَا﴾ : يحتمل أن يكون خبر كان ، و ﴿عِيدًا﴾ إما خبر بعد خبر ، وإما حالاً حالاً من المستكن في الظرف ، ولك أن تجعل ﴿عِيدَا﴾ الخبر ، و ﴿لَنَا﴾ حالاً من عيد لتقدمه عليه .

وقوله: ﴿لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا﴾ بدل من ﴿لَنَا﴾ بتكرير العامل ، أي : لمن في زماننا من أهل ديننا ، ولمن يأتي بعدنا ، هذا إذا جعلت ﴿لَنَا﴾ حالاً من عيد لتقدمه عليه ، وأما إذا جعلته الخبر فهما في موضع نصب على النعت لعيد .

وقرئ : (لِأُولانا وأُخرانا)(٣) على تأنيث الأمة أو الفرقة .

و ﴿ وَهَ اَيَةً ﴾ : عطف على ﴿ عِيدًا ﴾ ، أي : دَلالة وعَلامة . و ﴿ مِنكً ﴾ نعت لها .

فإن قلت : ﴿مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ بأي شيء يتعلق ؟ قلت : بقوله ﴿أَنْزِلَ﴾ ، أو بمحذوف إن جعلته صفة لمائدة .

﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ :

<sup>(</sup>۱) انظر قراءة ابن مسعود ﷺ في معاني الفراء ۱/ ٣٢٥، والكشاف ١/٣٧٢. ونسبها النحاس في معانيه وإعرابه للأعمش . ولا خلاف فالأعمش يروي عن ابن مسعود ، وهي للاثنين عند ابن عطية ٥/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) قراءتان صحيحتان للآية (٦) من سورة مريم . وسوف أخرجها في موضعها إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) نسبت إلى عاصم الجحدري ، وابن محيصن ، وزيد بن ثابت رضي الله عنه . انظر معاني النحاس 7/7 ، وإعرابه 1/7 ، 1/7 ، ومختصر ابن خالويه 1/7 ، والكشاف 1/7 ، وابن عطية 1/7 ، 1/7 ، وزاد المسير 1/7 ، 1/7 ،

قوله عز وجل: ﴿مِنكُمْ ﴾ محله النصب على الحال من المستكن في ﴿يَكُفُرُ ﴾ .

﴿عَذَابًا﴾ : اسم واقع موقع المصدر الذي هو التعذيب ، والهاء في ﴿لَآ أُعَذِّبُهُۥ﴾ للمصدر كما تقول : ظننته زيداً قائماً .

فإن قلت : لم زعمت أن العذاب اسم واقع موقع المصدر ، وهلا تركته على حاله وهو ما يُعَذَّب به ؟ قلت : لوجهين :

أحدهما : أن الفعل الذي هو ﴿أُعَذِّبُهُ ﴾ قد استوفى مفعوله .

والثاني: لو كان المراد بالعذاب ما يُعَذَّبُ به دون التعذيب لم يكن بُدُّ من الجار ، ولقيل: لا أُعذبُ به أحداً من العالمين .

فإن قلت: ما محل قوله: ﴿ لا أُعَذِّبُهُ وَ ﴾ ؟ قلت: النصب على أنها صفة لقوله: ﴿ عَذَابًا ﴾ . فإن قلت: فأين الراجع من الصفة إلى الموصوف ؟ قلت: قيل: لما كان الضمير في ﴿ لا أُعَذِّبُهُ وَ للمصدر الذي هو التعذيب، والمصدر جنس، و ﴿ عَذَابًا ﴾ نكرة كان الأول داخلاً في الثاني، والثاني مشتمل على الأول كاشتمال الرجل على زيد في قولك: زيد نعم الرجل (١) .

وقد جوز أن يكون الضمير في ﴿ لَا أُعَذِبُهُ وَ لَ (مَن) على أن يكون في الكلام حذف مضاف ، أي : مِثلَ تعذيبه (٢) ، كقوله : ﴿ فَيُوْمَإِذِ لَا يُعَذِّبُ عَنَابَهُ وَ الكلام حذف مضاف ، أي : مِثلَ تعذيبه (٢) ، كقوله : ﴿ فَيُومَإِذِ لَا يُعَذِّبُ عَنَابَهُ وَ اللهُ مَنْ مَكانه إن شاء الله سبحانه .

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدً عَلِمْتَهُمْ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ﴾ :

(٣) سورة القمر ، الآيتان : ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>١) انظر التبيان ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) أجازه أبو البقاء ١/ ٤٧٥.

قوله عز وجل: ﴿مَا يَكُونُ لِيّ أَنَّ أَقُولَ﴾ أن وما اتصل بها في موضع رفع بأنها اسم كان ، والخبر (لي) .

وقوله: ﴿مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾ (ما) يحتمل أن يكون موصولاً وما بعده صلته ، وأن يكون بمعنى المصدر ، أي : ما ينبغي لي أن أقول قولاً ليس بحق لي أن أقوله ، والجملة في موضع نصب بقوله : ﴿أَنَ أَقُولَ﴾ .

و ﴿ بِحَقَّ ﴾ : في موضع نصب بخبر ليس ، و ﴿ لِي ﴾ صفة لحق ، فلما قدم عليه نصب على الحال ، وهذا يعضد قول من جوز تقديم حال المجرور عليه (١) نحو : مررت راكباً بزيد ، ولك أن تجعل ﴿ لِي ﴾ الخبر ، و ﴿ بِحَقِّ ﴾ إما خبراً بعد خبر ، أو حالاً من المستكن في الخبر .

وقوله: ﴿تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ مستأنف ، واختلف في معناه ، فقيل: المعنى تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك ، أي: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك (٢).

وعن ابن عباس في : تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك (٣) ، ومعناه قريب من معنى الأول ، وحقيقته : أنك تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم (٤) ، يدل عليه قوله : ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ ، لأن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه علم أحد .

<sup>(</sup>١) كذا أيضاً في التبيان ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا فسره الزمخشري ١/ ٣٧٣، وانظر القول حرفياً في مفاتيح الغيب ١١٢/١٢. وذكر ابن عطية ٥/ ٢٤٠ نصفه الثاني .

<sup>(</sup>٣) كذا في معالم التنزيل ٢/ ٨١ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وذكره النحاس في معانيه ٢/ ٣٠. والرازي ١١٢/١٢ دون نسبه . وانظر النكت والعيون ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة جعلها الماوردي في الموضع السابق قولاً مستقلاً في تفسير هذه الآية ، وهي من كلام الزجاج ٢/ ٢٢٣.

وإنما قيل: ﴿ فِي نَفْسِكَ ﴾ لقوله: ﴿ فِي نَفْسِي ﴾ ؛ لأن التشاكل في كلام القوم مطلوب ، ونظيرهما قوله: ﴿ لاَ أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلاَ أَنتُم عَكِيدُونَ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلاَ أَنتُم عَكِيدُونَ مَا تَعْبُدُونَ .

﴿ مَا قُلْتُ لَمُمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيَتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمُكِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمْرَتَنِي بِهِ ۗ يحتمل أن يكون ﴿مَا ﴾ موصولاً ، وأن يكون موصوفاً ، وهو في كلا التقديرين في موضع نصب بـ ﴿ قُلْتُ ﴾ على أنه مفعول به ؛ لأن معنى ﴿مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمْرَتَنِي بِهِ ٤ أَم ما أمرتهم إلّا ما أمرتني به ، أو ما ذكرت لهم إلّا ما أمرتني به .

وقوله: ﴿ أَنِ اَعَبُدُواْ اللَّهَ ﴾ (أن) تحتمل أن تكون مصدرية موصولة بفعل الأمر الذي هو ﴿ اَعَبُدُواْ ﴾ ، ومحلها الرفع على إضمار مبتدأ ، أي : هو أن اعبدوا .

فإن قلت: كيف جاز أن توصل أن بفعل الأمر، ولم يجز ذلك في الذي وأخواته؟ قلت: قيل: لأن (الذي) اسم ناقص يحتاج إلى صلة توضحه كإيضاح الصفة للموصوف، وفعل الأمر لا يصح به بيان ؛ لأن البيان يكون بما عُلِمَ، ولذلك احتاج إلى عائد من الصلة إليه، و(أن) حرف لا يحتاج إلى بيان ولذلك لم يجب أن يكون في صلته ضمير يعود إليه.

وأن تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب ، ولا يجوز أن تكون مفسرة إلّا بشرط أن يُحمل فعل القول وهو ﴿مَا قُلْتُ لَمُهُ ﴾ على معناه دون اللفظ ،

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون ، الآيتان : ٢ ـ ٣. والقول الذي سبق الآيتين من كلام الزمخشري ١/ ٣٧٣.

وهو ما أمرتهم إلّا بما أمرتني به ، حتى يستقيم تفسيره بأن اعبدوا الله ، هذا قول الزمخشري (1).

وسبب ذلك: أن القول قد صُرِّحَ به ، و(أَيْ)(٢) لا يكون مع التصريح بالقول ، وقال: إن جعلتها مفسرة لم يكن لها بد من مفسر ، والمفسّر إما فعل القول ، وإمّا فعل الأمر ، وكلاهما لا وجه له .

أما فعل القول: فيحكى بعد الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسير، لا تقول: ما قلت لهم إلّا أن اعبدوا الله، ولكن: ما قلت لهم إلّا اعبدوا الله.

وأما فعل الأمر: فمسند إلى ضمير الله تعالى ، فلو فسرته باعبدوا الله ربي وربكم لم يستقم ؛ لأن الله لا يقول : اعبدوا الله ربي وربكم إلّا على تأويل ما ذكرته آنفاً من قوله ، ثم قال : وإن جعلتها موصولة بالفعل لم تخل من أن تكون بدلاً من ﴿مَا آَمَرَتَنِي بِدِهِ ﴾ ، أو من الهاء في ﴿بِدِهِ ﴾ ، وكلاهما غير مستقيم ؛ لأن البدل هو الذي يقوم مقام المُبدل منه ، ولا يقال : ما قلت لهم إلّا أن اعبدوا الله ، بمعنى : ما قلت لهم إلّا عبادته ؛ لأن العبادة لا تقال . وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء ، لأنك لو أقمت ﴿أَنِ اَعْبُدُوا الله ﴾ مقام الهاء فقلت : إلّا ما أمرتني بأن اعبدوا الله ، لم يصح لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته ، ولكن إن جعلتها موصولة عَطْفَ بيانٍ للهاء لا بدلاً جاز ، انتهى كلامه (٣) .

قلت: البدل جائز من (ما) على أن تجعل ﴿مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا أَمَرْتَ لَهُ عَبَادة الله ، ومن الهاء أيضاً على قول من لم يَنْو بالأول الطرح ، وكفاك يَنْو بالأول الطرح ، وكفاك

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٣٧٤. والكلام الآتي للزمخشري أيضاً بنصه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الجميع . وهي و (أن) واحدة هنا .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٣٧٣ \_ ٣٧٤.

دليلاً تجويزهم: الذي مررت به أبي عبد الله منطلق(١).

وقوله : ﴿رَبِّ ﴾ نعت لاسم الله أو بدل منه ، و﴿عَلَيْهِمُ ﴾ متعلق بقوله : ﴿شَهِيدًا﴾ .

و ﴿ مَّا دُمْتُ ﴾ : (ما) مع ما بعدها في تأويل المصدر بمنزلة الدوام ، وفي الكلام حذف مضاف وهو الزمان ، أي : مدة دوامي ، والعامل فيها ﴿ شَهِيدًا ﴾ ، والمعنى : وكنتُ رقيباً عليهم مدة دوامي كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من أن يقولوا ذلك ويتدينوا به .

و ﴿ دُمْتُ ﴾ هنا يحتمل أن تكون الناقصة ، وأن تكون التامة ، بمعنى : ما أقمت فيهم . و ﴿ فِيهِم ﴾ على الوجه الأول : متعلق بمحذوف لكونه الخبر ، وعلى الثاني : بدمت لكونه ظرفاً له ، فاعرفه .

وقوله : ﴿ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌ ﴾ (أنت) فَصْلٌ لا موضع له من الإعراب ، أو توكيد لاسم كان ، و﴿ ٱلرَّقِيبَ﴾ خبر كان .

وقرئ: (الرقيبُ) بالرفع (٢) على خبر المبتدأ الذي هو (أنت) ، والجملة في موضع نصب بحق خبر كان .

واختُلف في الوفاة هنا ، قيل : هي وفاة الموت ، وقيل : هي الرفع إلى السماء (٣) .

والرقيب: الحافظ، وأصله من المراقبة وهي المراعاة، وقد ذكر فيما سلف(٤).

<sup>(</sup>١) انظر في هذا البحر ١١/٤ أيضاً .

<sup>(</sup>٢) قال في مختصر الشواذ /٣٦/ : حكاه أبو معاذ . وانظر التبيان ١/٤٧٧ فقد ذكرها العكبري دون نسبة .

<sup>(</sup>٣) القولان في النكت والعيون ٢/ ٨٩، وزاد المسير ٢/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكر (رقيباً) أول النساء ، لكن لم يذكر هناك أي شيء في إعرابها ، ومعنى الرقيب وأصله ذكره القرطبي ٢/ ٣٧٧ كما هنا .

﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُم ۚ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ هَلْنَا يَوْمُ يَنفَعُ ﴾ قرئ : ﴿ هَلْنَا يَوْمُ ﴾ بالرفع (١) على أن ﴿ هَلْنَا ﴾ مبتدأ و ﴿ يَوْمُ ﴾ خبره ، وهو هو ؛ لأن الإِشارة إلى يوم القيامة .

و ﴿ يَوْمُ ﴾ مضاف إلى (ينفع) وهو معرب لكونه مضافاً إلى معرب ، فبقي على أصله ، والجملة في موضع نصب لكونها معمول القول .

وقرئ: (يوم) بالنصب (٢) إمّا على أنه ظرف للقول ، و ﴿ هَلَا ﴾ منصوب بأنه مفعول القول ، أي : قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين صدقهم ، وإما على أن ﴿ هَلَا ﴾ مبتدأ ، والظرف خبره ، والعامل فيه محذوف ، أي : قال الله هذا الذي ذكرنا من كلام عيسى على أو يكون يوم ينفع .

و(يوم) على هذه القراءة أيضاً معرب لما ذكرت آنفاً ، هذا مذهب أهل البصرة (٣) .

وقال أهل الكوفة: ﴿يَوْمُ ﴾ في موضع رفع على أنه خبر ﴿هَلاً ﴾ ، وإنما بُني لكونه مضافاً إلى الفعل ، وعندهم يجوز بناؤه وإن أضيف إلى معرب ؛ لأن أصل الإضافة للأسماء ، وأن يضاف الاسم المفرد إلى مثله ، فإذا أضيف إلى جملة أو فعل ماض أو مستقبل فقد أُخرج عن أصله فبني ، لإزالته عن جهته ، وأما عند أهل البصرة : فلا ، إلّا إذا أضيف إلى مبني ، كقوله أعني الشاعر :

<sup>(</sup>١) هذه قراءة الجمهور غير نافع كما سيأتي .

<sup>(</sup>۲) قرأ بها نافع وحده . انظر السبعة /۲۵۰/ ، والحجة ۳/ ۲۸۲، والمبسوط /۱۸۹/ ، والتذكرة ۲/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر مذهبهم ، ومذهب أهل الكوفة الآتي في مشكل مكي ١/ ٢٥٥، والتبيان ١/ ٤٧٧.

### ١٩٢ ـ على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصِّبَا

والجمهور على إضافة ﴿يَوْمُ يَنفَعُ﴾ ، وقرئ : (يومٌ) بالتنوين (٢) على جعل ﴿يَنفَعُ﴾ صفة له ، أي هذا يوم ينفع فيه الصادقين صدقهم كقوله : ﴿وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا﴾ (٣) أي : لا تجزي فيه ، وقد ذكر .

وعلى رفع قوله: ﴿صِدُقُهُمُ ﴿ ٤ على أنه الفاعل ، وقرى : (صدقَهم) وعلى رفع قوله : ﴿صِدُقُهُمُ والنصب (٥) على أنه مفعول من أجله ، أي : لصدقهم ، أو على إسقاط الجار وهو الباء ، أي : بصدقهم ، والفاعل ضمير اسم الله جل ذكره .

وقوله : ﴿خَلِدِينَ فِهَمَآ أَبَدَأُ ﴾ (خالدين) حال من الهاء والميم في ﴿لَمُمُ ﴾ . و﴿أَبَدَأُ ﴾ ظرف زمان ، والعامل فيه ﴿خَلِدِينَ ﴾ .

﴿ لِلَّهَ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَمَا فِيهِنَّ ﴾ محل (ما) الرفع بالعطف على ﴿مُلْكُ ﴾ . قيل: وإنما ترك التغليب وجيء بما دون مَن ؛ لأن (ما) يتناول الأجناس كلها

#### (١) البيت للنابغة الذبياني ، وتمامه :

وقلتُ ألمّا أصحُ والشيبُ وازعُ

وهو من شواهد سيبويه 1/ 100، والفراء 1/ 100، والكامل 1/ 100، وجامع البيان 1/ 100، والحجة 100/ 100, وإعراب النحاس 1/ 100، والإفصاح 100/ 100, وابن الشجري 1/ 100, والمحرر الوجيز 100/ 100, والإنصاف 1/ 100, وشرح المفصل 100/ 100, ويروى : 100/ 100, والشاهد فيه : بناء (حين) على الفتح مع دخول حرف الجر عليه ، وذلك لأنه أضيف إلى جملة صدرها فعل مبني ، فاكتسب (حين) البناء معه ، ولو جررته على الأصل جاز .

- (٢) نسبها الزمخشري ١/ ٣٧٥ إلى الأعمش . ونسبها ابن عطية ٥/ ٢٤٢ إلى الحسن بن العباس الشامي .
  - (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٢٣.
    - (٤) على قراءة الجمهور .
  - (٥) شذوذاً ، ذكرها العكبري ١/ ٤٧٧، وأبو حيان ٤/ ٦٣، والسمين ٤/ ٥٢١ دون نسبة .

تناولاً عاماً ، ألا تراك تقول إذا رأيت شبحاً من بعيد: ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره ، فلما كان كذلك تُرك التغليبُ وجيء بما دون (مَن) لأجل ما فيه من العموم . والله تعالى أعلم بكتابه (١) .

هذا آخر إعراب سورة المائدة والحمد شه وحده

<sup>(</sup>۱) القول للزمخشري ١/ ٣٧٥ ببعض النصرف ، وعلله الإمام الفخر ١١٥/١٢ بغير هذا السبب ، قال : غلّب غير العقلاء على العقلاء للتنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون في قبضة قهره وقدرته وقضائه وقدره ، وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة لها ، وكالبهائم التي لا عقل لها ، فعِلْمُ الكُلِّ بالنسبة إلى عِلْمِه كلا عِلْمَ ، وقدرةُ الكلِّ بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة .

## إعراب

# اللهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ اللهِ الزَّهُ الزَّهِ اللهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ اللهِ الزَّهُ الْحَالِقُ الْحَالْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَال

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُعَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِيمَ يَعْدِلُونَ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلَ الظُّامُتِ وَالنُّورَ ﴾ (جعل) هنا متعد إلى مفعول واحد وهو ﴿الظُّامُتِ ﴾ ؛ لأنه بمعنى الخلق والإنشاء ، وقد يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى التصيير أو التسمية ، وقد مضى الكلام على معنى الجعل وأقسامه في البقرة عند قوله تعالى : ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ ، فأغنى ذلك عن الإعادة هنا(۱) .

وقوله: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (الذين) رفع بالابتداء ، وخبره ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ ، وعَدَل هنا يحتمل أن يكون متعدياً والمفعول محذوف ، بمعنى : يعدلون به غيرَه مما لا يقدر على خلق شيء ولا إنشائه ، أي : يسوونه به ، يقال : عَدَلت فلاناً بفلان عدولاً ، إذا سويتَ بينهما . وأن يكون لازماً ، بمعنى : مائلون عنه إلى غيره ، من قولهم : عدل عن الطريق ، إذا مال عنها ، وفي التنزيل : ﴿ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِمُونَ ﴾ (٢) . فالباء في قوله : ﴿ بِرَبِّهُمْ ﴾ على هذا بمعنى (عن) ، وهو في كلا الوجهين متعلق بـ ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ ، ولك أن تعلقه بـ ﴿ كَفَرُواْ ﴾ على الوجه الثاني ، بمعنى : الذين كفروا بوحدانية ربهم مائلون عن الحق .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (٢٢) من البقرة .

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىۤ أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ ۚ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ﴾ أي: خلق أصلكم وهو آدم ﷺ ، عن الحسن وغيره (١) ، ثم حُذِف المضاف. وفي ﴿مِّن ﴾ وجهان:

أحدهما: لابتداء الغاية متعلق بخلق.

والثاني: للبيان في موضع الحال من المضاف المحذوف ، أي : خلق أصلكم كائناً من طين .

وقوله: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ آجَلاً ﴾ ، فإن قلت: ما معنى ﴿ ثُمَّ ﴾ هنا ؟ قلت: قيل: لترتيب زمان بعد زمان ؛ لأن الله جل ذكره قضى الآجال قبل خلق السماوات والأرض ، وإنما هي لإتيان خبر بعد خبر ، كأنه قيل: أُخبِركم أن الله خلق آدم من طين ، ثم أخبركم أن الله قضى أجلاً ، ونظيره:

١٩٣ ـ قىل لىمىن سادَ ئىم سادَ أبوه ثم قىدساد قَبلَ ذلكَ جَدُّه (٢)

وقوله: ﴿وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ (أجل) مبتدأ ، و﴿مُسَمَّى﴾ نعت له ، و﴿عِندَهُ ﴾ الخبر ، ولولا تخصيصه بالصفة لكان الوجه لا بل الواجب تقديم الظرف عليه ، كما تقول : عندي مالٌ ، وتحت رأسه سَرْجٌ .

فإن قلت: الجاري على الألسنة ، المستعمل في كلام القوم ، أن يقال: عندي فرسٌ أشهبُ ، وثوبٌ أخضرُ ، فيقدم الخبر ، فما باله مؤخراً هنا ؟

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكره القرطبي ٦/ ٣٨٧ عن الحسن ، وقتادة ، وابن أبي نجيح ، والسدي ، والضحاك ، وابن زيد وغيرهم . وأخرجه الطبري ٧/ ١٤٥ ــ ١٤٦ عن هؤلاء جميعاً عدا الحسن .

<sup>(</sup>٢) البيت لمولّد هو أبو نواس الحسن بن هانئ ، وليس هو ممن يُحتج به ، وانظره في المغني رقم (١٨٥) ، والخزانة ١١/ ٣٧.

قلت: قيل: أُخّر هنا تفخيماً لشأن الساعة وتعظيماً لها<sup>(۱)</sup>، كأنه قيل: وأيُّ أَجَلٍ مُسَمَّى عنده؟ فلما كان هذا المعنى منوطاً به، وجب تقديمه وتأخير خبره.

واختلف في الأجلين .

فقيل: الأجل الأول أجل الموت ، والأجل الثاني أجل القيامة ، على معنى أنه أحكم أجلاً ، وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت ، ولم يعلمكم بأجل القيامة (٢) .

وقيل: الأجل الأول: ما بين أن يخلق إلى أن يموت. والثاني: ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ<sup>(٣)</sup>.

وقيل: الأول قبض الروح في النوم ، والثاني قبض الروح عند الموت (٤).

﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ ﴿ . (وهو الله) : ابتداء وخبر ، وقوله : ﴿فِي السَّمَوَتِ ﴿ يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، على معنى : أنه الله ، وأنه في السماوات وفي الأرض ، بمعنى أنه عالم بما فيهما ، أو المدبر ، أو المنفرد بالتدبير فيهما ، كما تقول : المأمون الخليفة في المشرق والمغرب ، بمعنى المدبر فيهما ، ولو قلت : زيد في الدار والبيت ، لم يجز إلّا أن يكون في الكلام ما يدل على أنه يدبر أمرهما ، وأن يكون متعلقاً بما

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري ٢/ ٣.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الضحاك . أخرجه الطبري ١٤٦/٧. وانظره مع تفسيره في إعراب النحاس ١/ ٥٣٥ \_ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الحسن وقتادة . أخرجه الطبري في الموضع السابق . وحكاه الماوردي ٢/ ٩٣ أيضاً .

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الطبري الموضع السابق ، وزاد المسير ٣/ ٣.

دل عليه معنى اسم الله وهو المعبود ، كأنه قيل : وهو المعبود فيهما ، كقوله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي اَلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ (١) .

و ﴿ يَعُلُمُ ﴾ : على هذا خبر بعد خبر ، أو حال من المستكن في المعبود ، أو كلام مستأنف ، كأنه قيل : هو يعلم سركم وجهركم .

وأما على الوجه الأول: فيحتمل أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون خبراً ثالثاً .

وعن أبي على: أنه أَبَى أن يتعلق ﴿فِ﴾ باسم الله ؛ لأنه صار بدخول الألف واللام والتغيير الذي دخله كالعَلَم ، ولهذا قال جل ذكره : ﴿هَلَ تَعْلَمُ لَكُمُ سَمِيًّا﴾ (٢) ، وقيل : إن ﴿فِ﴾ متعلقة بـ (يعلم) على أن الكلام قد تم عند قوله : ﴿وَهُوَ اللَّهُ ﴾ ، على معنى : يعلم سركم وجهركم فيهما ، فهما ظرفان للعِلْم (٣) .

وعن الشيخ أبي على: أن محل قوله: ﴿فِي ٱلسَّمَوَتِ النصب على الحال من السر والجهر ، والعامل فيه محذوف ، قال: ولا يجوز أن يتعلق بالسر نفسه ؛ لأنه يصير من صلته ، فلا يجوز تقدمه عليه ، قال: ولا يكون هو ضمير القصة والشأن ، كقوله: ﴿فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (٤) ؛ لأنك حينئذ تفصل بين المبتدأ الذي هو اسم الله ، وبين خبره الذي هو هي هي مُركم بشيء ليس يتعلق بالمبتدأ ولا الخبر ، إنما هو متعلق بمفعول الخبر ، فيصير فصلاً بأجنبي .

قلت : ويجوز أن يكون ﴿وَهُوَ ﴾ ضمير الشأن ، ويكون خبر اسم الله جل

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآية : ٨٤. وانظر هذه الأوجه في معانى الزجاج ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ، الآية : ٦٥. وانظر قول أبي على في التبيان ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) هذا المعنى للنحاس ١/٥٣٦. وانظر التبيان ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ، الآية : ٩٧.

ذكره ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ على التأويل المذكور قبيل.

وقيل: اسم الله بدل من ﴿وَهُوَ ﴾ والخبر ﴿يَعُلَمُ ﴾(١) .

وقيل: تمام الكلام ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ، ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من صلة ﴿ يَعْلَمُ ﴾ (٢) ، وليس بشيء ؛ لأن الله تعالى معبود فيهما ، بشهادة قوله : ﴿ وَهُوَ اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُ السَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ (٣) ، وعالم بما فيهما : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٤) ، وإذا كان كذلك فلا وجه لاختصاص إحدى الصفتين بأحد الظرفين (٥) ، تعالى الله جل وعز عن ذلك .

وقوله: ﴿ سِرَّكُمُ وَجَهَرَكُمُ ﴾ تسمية للمفعول بالمصدر ، كضرب الأمير ، وخلق الله ، يعضده: ﴿ يَعْلَمُ مَا تَشِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ (٦) في غير موضع من التنزيل .

﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ : يحتمل أن تكون ﴿ مَا ﴾ موصولة ، وأن تكون مصدرية .

## ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ مِن في ﴿ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ كَاللّٰ ومعنى ، ويتغير الذي يقع في النفي ، وهو عامل لفظاً ومعنى ، ويتغير بحذفه المعنى ، كما يتغير اللفظ ، وليس حذفه وثباته سواء ، كما يزعم كثير من الناس ، ولا يفرقون بين : ما جاءني من أحد ، وبين : ما جاءني من

<sup>(</sup>١) قاله العكبري ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) نسب ابن الأنباري في البيان ١/٣١٣ هذا القول للكسائي .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ، الآية : ٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ، الآية : ١٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بأحد الطرفين. وانظر العكبري والسمين الحلبي.

 <sup>(</sup>٦) سورة النحل ، الآية : ١٩. ومع الواو في التغابن (٤) . وبالياء في الفعلين الأخيرين في البقرة (٧٧) . وهود (٥) . والنحل (٢٣) . ويس (٧٦) .

رجل ، وبينهما فرق عظيم ، وذلك أن (مِن) في قولك : ما جاءني مِن أحد زائدة لفظاً ومعنى ، وفي قولك : ما جاء من رجل زائدة لفظاً لا حكماً ، وهو معنى قول المحققين من النحاة : هو زائد من وجه ، غير زائد من وجه ، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض ، وفيه كلام لا يليق ذكره هنا .

وفي ﴿مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ للتبعيض ؛ لأن الأول خرج مخرج عموم الآيات ، كأنه قيل : أيُّ آيةٍ أتتهم هي بعض آيات ربهم ؟

فإن قلت: ما محل ﴿ مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّمٍ ﴾ ؟ قلت : أما الأولى فمحلها الرفع على الفاعلية ، وأما الثانية فصفة للأولى ، وإن حملتها على اللفظ كان محلها الجَرَّ ، وإن حملتها على الموضع كان محلها الرفع ، ونظيرهما : ﴿ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾ (١) ، وغيرِه .

﴿فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهْزِءُونَ ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿ فَقَدَ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَا جَآءَهُمُ ۚ قيل: هو مردود على كلام محذوف، كأنه قيل: إن كانوا معرضين عن الآيات فقد كذبوا بما هو أعظمُ آيةٍ وأكبرها وهو الحق (٢).

﴿لَمَّا جَآءَهُمٍّ ﴾ يعني القرآن المعجز ، و﴿لَمَّا﴾ ظرف لـ ﴿كَذَّبُوا﴾ .

وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (ما) موصول ، وهربه متعلق به إيستهزؤون ، أي: فسوف يأتيهم أنباء الشيء الذي كانوا يستهزئون به ، وهو القرآن ، أي أخباره وأحواله ، بمعنى سيعلمون ما يؤول إليه أمرهم واستهزاؤهم .

﴿ أَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَّكِن لَكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ٥٩.

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري ٢/ ٤.

وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْلِيمٌ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿أَلَمُ يَرَوا كُمُ أَهْلَكُنَا مِن قَبِّلِهِم مِّن قَرْنِ ﴾ (كم) هنا استفهام وموضعه نصب به ﴿أَهْلَكُنَا ﴾ إما على أنه مفعول به ، و ﴿مِّن قَرْنِ ﴾ هو المفسر له ، وإما على أنه ظرف أو مصدر ، و ﴿مِّن قَرْنِ ﴾ مفعول به لأهلكنا ، ويكون المفسر محذوفاً وهو الزمان ، أو المَرَّةُ ، كأنه قيل : كم زماناً ، أو كم حيناً ، أو كم مرة أهلكنا فيه قرناً . والقرن فيما ذكر أهل اللغة : أهل كل عصر واحدٍ ، مأخوذ من اقترانهم في العصر ، قال الشاعر :

١٩٤ -إذا ذهب القرنُ الذي أنتَ فيهم وخُلِّفتَ في قَرْنٍ فأنتَ غريبُ (١)

ولا يجوز أن يكون منصوباً به ﴿ يَرَوّا ﴾ ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، من أجل أن له صَدْرَ الكلام .

وقوله: ﴿مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ في موضع النعت لـ ﴿قَرْنِ﴾، وإنما جُمع حملاً على المعنى، إذ المراد بالقرن الجِنْسُ، والجنس: جمع في المعنى.

وقوله: ﴿مَا لَمُ نُمَكِّن لَكُرُ﴾ (ما) يحتمل أن يكون موصوفاً ، وأن يكون موصوفاً ، وأن يكون موصولاً ، أي : تمكيناً ، أو التمكين الذي لم نمكنه لكم ، وفي الكلام حذف مضاف وهو الزمان ، أي مدة ذلك .

فإن قلت: ما الفرق بين مكن له في الأرض ، وبين مكنه فيها ؟ قلت: قيل: مكن له في الأرض ، إذا جعل له مكاناً ، ومنه قوله: ﴿إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢) ، ﴿أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ ﴿ (٣) ، وأما مَكَّنْتُهُ في الأرض: فأثبته فيها ،

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي محمد عبد اللَّه بن أيوب التيمي ، من شعراء الدولة العباسية . وانظره في البيان والتبيين ٣/ ١٩٥، وعيون الأخبار ٢/ ٣٤٧، والأغاني ٢/ ٥٤، والصحاح (قرن) . وبهجة المجالس ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية : ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، الآية : ٥٧.

ومنه قوله : ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾ (١) ، ولتقارب المعنيين جُمع بينهما في قوله : ﴿ مَكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِن لَكُرٌ ﴾ (٢) .

فإن قلت : هل يجوز أن يكون (ما) في قوله : ﴿مَا لَمُ نُمَكِنَ ﴾ مفعولاً ثانياً لقوله : ﴿مَا لَمُ نُمَكِنَ ﴾ مفعولاً ثانياً لقوله : ﴿مَكَنَا ﴾ على تضمين مكنا معنى أعطينا ؟ قلت : نعم قد جوز ذلك (٣) .

والمعنى: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عاداً وثموداً (٤) وغيرهم من البَسْطَةِ في الأجسام، والسعة في الأموال، وغير ذلك.

وقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدُرَارًا﴾ السماء هنا يحتمل أن تكون المظلة ؛ لأن الماء ينزل منها إلى السحاب ، وأن تكون السحاب ، وأن تكون المطر ، يقال : ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم (٥) . قال الشاعر :

190 - إذا سَقَطَ السماءُ بأرضِ قومٍ رعيناهُ وإن كانُوا غِضَابَا (٢) وقد ذكر فيما سلف من الكتاب (٧) .

و ﴿ مِدْرَادًا ﴾ : نصب على الحال من ﴿ السَّمَآءَ ﴾ ، والمدرار : المغزار ، ومفعال من أسماء المبالغة ، يقال : ديمة مدرار ، إذا كان مطرها غزيراً ، كقولهم : امرأة مذكار ، إذا كانت كثيرة الولادة للذكور ، وكذلك مئناث في الإناث (^) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ، الآية : ٢٦.

<sup>(</sup>٢) هذا القول مع جميع شواهده للزمخشري ٢/٤. لكن قال أبو عبيدة في المجاز ١/ ١٨٦: مكنتك ، ومكنت لك ، واحد .

<sup>(</sup>٣) جوزه أبو البقاء ١/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٤) هكذا مصروفة في الأصول والكشاف ٢/٢ حيث المعنى بلفظه له . ولم يصرفها في المطبوع دون إشارة ؟! قال الجوهري (ثمود) : يصرف ولا يصرف .

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحاح (سَمَوَ) . وانظر مجاز القرآن ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الشاهد برقم (٥١).

<sup>(</sup>V) عند إعراب الآية (١٩) من البقرة .

<sup>(</sup>٨) كذا في معانى الزجاج ٢/ ٢٢٩، ومعانى النحاس ٢/ ٤٠١.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحَلِّمَ ﴾ جعل هنا يحتمل أن يكون بمعنى صير ، فيتعدى إلى مفعولين وهما ﴿ٱلْأَنْهَارَ ﴾ و﴿تَجَرِى ﴾ ، وأن يكون بمعنى أنشأ فيتعدى إلى مفعول واحد وهو ﴿ٱلْأَنْهَارَ ﴾ ، و﴿تَجَرِى ﴾ حال منها .

وقوله: ﴿مِن تَحْبِمُ ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بـ ﴿تَحْرِى ﴾ ، وأن يكون حالاً من المستكن في ﴿تَحْرِى ﴾ ، أي : وهي من تحتهم ، ولك أن تجعل ﴿مِن تَحْبُهِمُ ﴾ هو المفعول الثاني لجعل على الوجه الأول ، أو حالاً من ﴿الْأَنْهَارَ ﴾ على الوجه الثاني ، و ﴿تَحْرِى ﴾ على هذا حال من المستكن في الظرف وهو ﴿مِن تَحْبُهِمُ ﴾ ، أي : وجعلنا الأنهار من تحتهم (١) جارية .

وقوله: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ﴾ (من بعدهم) من صلة قوله: ﴿ أَنشَأْنَا﴾ .

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَاَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَا فِي قِرْطَاسِ ﴾ المراد بالكتاب هنا المكتوب (٢) . والقرطاس : الذي يكتب فيه (٣) ، والقُرطاس بالضم مثله (٤) ، وبه قرأ بعض القراء (٥) .

وقوله: ﴿ فِي قِرْطَاسِ ﴾ يحتمل أن يكون في موضع الصفة لكتاب ، وأن يكون متعلقاً به ، كقولك: زيد مضروب في الدار .

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (ب) من : بعدهم . وفي (د) : من تحتهم بعدهم . . .

<sup>(</sup>٢) كذا لفظ الزمخشري ٢/ ٤، وابن عطية ٦/ ٩.

<sup>(</sup>٣) قالوا: واسم القرطاس لا ينطلق إلا على ما فيه كتابة ، فإن لم يكن فيه كتابة قيل: طرس . انظر النكت والعيون ٢/ ٩٥. وقال الجواليقي في المعرب /٢٧٦/: ويقال إن أصله غير عربي .

<sup>(</sup>٤) كذا في أعراب النحاس ١/ ٥٣٧، وصحاح الجوهري (قرطس).

<sup>(</sup>٥) هم أبو رزين ، وعكرمة ، وطلحة ، ويحيى بن يعمر . انظر زاد المسير ٣/ ٧.

وقوله: ﴿ فَلَمَسُوهُ ﴾ الضمير في لمسوه للقرطاس ، واللمْسُ : المَسُّ باليد ، وقد لَمَسَهُ يَلْمُسُهُ ويَلْمِسُهُ (١) . قيل : وهذا جواب لقولهم : حتى تنزل كتاباً نقرؤه ، وإنما لم يقتصر بهم على الرؤية ، لئلا يقولوا : ﴿ سُكِرِّتُ أَبْصَارُنَا ﴾ (٢) ، ولا تبقى لهم علة (٣) .

وقوله : ﴿لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾ جواب لو .

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ ﴾ (لولا) هنا بمعنى هلا ، ولذلك وليها الفعل . والضمير في ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لرسول الله ﷺ .

وقوله : ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْنُ ﴾ ، أي : لقضي أمر هلاكهم .

ابن عباس را المَلكَ على صورته لماتوا (٤) .

أبو إسحاق: ومعنى (قضى) على ضُروبٍ كُلِّها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه. فمنه: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ آجَلاً ﴾ (٥) معناه حَتَمَ بذلك وأتمه، ومنه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيّاهُ ﴾ (٦) معناه: أمر، إلّا أنه أمْرٌ قاطع حَتْمٌ، ومنه الإعلام، وهو قوله: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيۡ إِسْرَبِهِيلَ ﴾ (٧) ، أي: أعلمناهم إعلاماً قاطعاً، ومنه الفصل في الحكم، وهو قوله: ﴿ وَلَوْلًا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَبَلُ مُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) كذا في الصحاح (لمس).

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٥) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٣) القول للزمخشري ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٧/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم في الآية (٢) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ، الآية : ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ، الآية : ٤.

<sup>(</sup>٨) سورة الشوري ، الآية : ١٤.

قضى فلان دينه ، أي : قد قطع ما لغريمه عليه وأداه إليه ، فقطع ما بينه وبينه ، وكل ما أُحكم فقد قُضي ، تقول : قد قضيت هذه الدار ، إذا عملتها وأحكمتها . قال الشاعر :

197 - وَعَلَيهِما مسرودتانِ قَضاهما داودُ أو صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَّعُ (۱) انتهى كلامه (۲) .

وقوله: ﴿ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ أي: لا يؤخّرون بعد نزوله طرفة عين ، إجراء على دأب من قبلهم ممن اقترح الآيات على أنبيائهم ، ثم لم يؤمنوا بها بعد نزولها .

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يُلْبِسُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكَ ﴾ الضمير مفعول أول ، و ﴿ مَلَكَ ﴾ ثان ، والضمير للرسول ، أي : ولو جعلنا الرسول مَلَكاً كما اقترحوا لجعلناه رجلاً ، ولأرسلناه في صورة رجل من بني آدم ، كما يَنزل جبريل على النبي على النبي على أعم الأحوال في صورة دِحْية (٣) ، إذ لو رُئِيَ المَلَكُ على صورته لَصَعِقَ مَنْ يراه على ما فسر (١٠) .

وقوله: ﴿ وَلَلْبَسِّنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ عطف على قوله: ﴿ لَّجَعَلْنَا ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي ذؤيب الهذلي من عينيته المشهورة ، والتي مطلعها : أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع وانظره في المفضليات / ٤٢٨/ ، ومجاز القرآن ١/ ٥٢، وشرح أشعار الهذليين ١/ ٣٩، وجامع البيان ١/ ٥٠٩، ومعانى الزجاج ٢/ ٢٣٠، و ٢٥٦ و ٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) معاني الزجاج ۲/ ۲۳۰.

<sup>)</sup> هو دحية الكلبي رضي الله عنه ، صحابي جليل ، شهد الخندق وما بعدها ، وكان جبريل على يأتي النبي في صورته ، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة . وكون جبريل يأتي على صورة دحية رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وانظر الإصابة ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قبل قليل .

و ﴿مَا﴾ موصول وهو مفعول لبسنا ، أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدروا أَمَلَكُ هو أم آدمي ؟ عن الضحاك(١) .

يقال: لَبَست عليه الأمرَ ألبِس بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر لَبْساً ، إذا خَلَطْتَه وأشكلتَه عليه ، قيل: وأصله من التغطية والستر بالثوب ونحوه (٢).

والجمهور على تخفيف الباء في قوله: ﴿وَلَلَبَسْنَا﴾ ، وقرئ: (وللبَّسنا عليهم ما يُلَبِّسون) بتشديدها (٣) . والتلبيس كالتدليس والتخليط ، شُدِّد للمبالغة .

الجوهري: وتقول: رجل لَبَّاسٌ ، ولا تقل مُلبِّسٌ (٤) .

وقرئ أيضاً: (ولَبَسْنا) بلام واحدة (٥) استغناء عنه بلام (لجعلنا).

﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ مَا كَانُواْ بِهِ مَا كَانُواْ بِهِ مِنْهُم مِنْهُم مَا كَانُواْ بِهِ مِنْهُم مِنْهُم مَا كَانُواْ بِهِ مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مُنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْه مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْ مُنْهِم مِنْه مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِمُونُ مِنْهِم مِنْهِمُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِمُ مِنْهِمُوم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِمُوم م

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ اللام في ﴿وَلَقَدِ﴾ جواب لقسم محذوف. قيل: وهذا تسلية لرسول الله ﷺ عما كان يلقى من قومه (٦٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي ٩٦/٢ عن الكلبي . وذكره البغوي ٢/ ٨٦، وابن الجوزي ٨/٣ دون نسبة ، والضحاك \_ إن عنى به صاحب التفسير \_ فهو ابن مزاحم الهلالي ، كان من أوعية العلم ، حدّث عن بعض الصحابة والتابعين ، وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما ، توفي سنة اثنتين ومائة .

<sup>(</sup>٢) حكاه الرازي ١٣٤/١٢ عن الواحدي . وانظر القرطبي ٦/ ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٣) قراءة شاذة نسبت إلى الزهري . انظر البغوي ٢/ ٨٦، والزمخشري ٢/ ٥، وابن الجوزي
 ٨/٣ حيث أضافها أيضاً إلى معاذ القارئ ، وأبي رجاء .

<sup>(</sup>٤) الصحاح (لبس) .

<sup>(</sup>٥) قراءة ابن محيصن ، انظر الكشاف ٢/ ٥، والمحرر الوجيز ٦/ ١٠ وفيه : بفتح اللام وشد الباء .

<sup>(</sup>٦) قاله الزمخشري ٢/ ٥.

وقوله: ﴿ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسَنَهُ زِءُونَ ﴾ أصل حاق حَيَقَ ، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً ، يقال : حاق به الشيءُ يَحِيقُ حَيْقاً ، إذا أحاط به ، وحاق بهم العذاب ، أي : أحاط بهم ونزل .

و(ما) في ﴿مَّا كَانُوا﴾ يحتمل أن يكون بمعنى الذي ، وفيه تقديران :

أحدهما: فأحاط بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به ، وهو الحق حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به .

والثاني: فأحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به من العذاب وينكرونه.

وأن يكون بمعنى المصدر ، أي : فأحاط بهم عاقبة استهزائهم (١) . وهو في كلا الوجهين فاعل حاق .

وقيل: أصل حاق حقَّ، بمعنى: حق بهم المكروه الذي تقدم الخبر به ، فقلب إحدى القافين ياء ، وهي الأولى ، كما قيل: تَظَنَيْتُ ، وأصله: تظننت .

وقوله : ﴿مِنْهُم ﴾ فيه وجهان :

أحدهما : أن الهاء والميم ترجعان على الرسل وعليه المعنى .

والثاني: أنهما ترجعان على الذين سخروا .

فمنهم على الوجه الأول: متعلق بسخروا ، وعلى الوجه الثاني: حال من الواو في ﴿سَخِرُوا﴾ ، و﴿بِهِ ﴾ متعلق بيستهزئون ، والضمير في ﴿بِهِ ﴾ راجع إلى ﴿مَّا﴾ .

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿

<sup>(</sup>١) في (د) أي : فأحاط بهم الذي عاقبة . . . وهذا ساقط من (ب) .

قوله عز وجل: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ (كيف) في موضع نصب بخبر كان ، و ﴿ عَلِقِبَةُ ﴾ اسمها .

وإنما قيل: كان ولم يقل: كانت حملاً على المعنى ؛ لأن العاقبة والمصير بمعنى ، كما أن الموعظة والوعظ كذلك ؛ ولأن التأنيث غير حقيقي .

الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قوله: ﴿ فَٱنظُرُوا ﴾ (١) وبين قوله: ﴿ فَٱنظُرُوا ﴾ (١) وبين قوله: ﴿ فَٱنظُرُوا ﴾ ، ﴿ فَحَانَهُ قَلَهُ : ﴿ فَٱنظُرُوا ﴾ ، فكأنه قيل: سيروا لأجل النظر، ولا تسيروا سير الغافلين، وأما قوله: ﴿ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا ﴾ فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في آثار الهالكين، ونبه على ذلك بثم، لتباعد ما بين الواجب والمباح، انتهى كلامه (٢).

﴿ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ قُل لِلَهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ﴾ اللام في ﴿لِّمَن﴾ لام المِلك، و(من) استفهام ومعناه التثبيت و﴿مَا﴾ بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء، وخبره ﴿لِّمَن﴾.

وقوله: ﴿قُل بِنَهِ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أي: هو لله ، لا خلاف بيننا في ذلك ، يعضده: ﴿وَلَإِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكَ ٱللَّهُ﴾ في غير موضع من التنزيل (٣) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٦٩) من سورة النمل ، وقبلها : ﴿قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ . . .﴾ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/ ٥.

 <sup>(</sup>٣) بهذا السياق فقط: في لقمان (٢٥) ، والزمر (٣٨) ، وبزيادة أو نقص: في العنكبوت (٦١)
 و (٦٣) ، والزخرف (٨٧) .

وقوله: ﴿ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ أي: أوجبها على ذاته ، قال أبو إسحاق: تفضل على العباد بأن أمهلهم عند كفرهم وإقدامهم على كبائر ما نهاهم عنه بأن أنظرهم وفسح لهم ليتوبوا ، فذلك كَتْبُهُ الرحمة على نفسه (۱).

وقوله : ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: أنه مستأنف على معنى: ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه، ليجازيكم على ما صدر منكم من القول والفعل، كما تقول: جمعت هؤلاء إلى هؤلاء، أي: ضممت بينهم في الجمع(٢).

والثاني: محله النصب بكتب على أنه بدل من الرحمة مفسر لها بالإمهال إلى يوم القيامة على ما ذكر الآن<sup>(٣)</sup>.

واللام فيه جواب قسم محذوف ، و ﴿ كُتُبَ ﴾ واقع موقعه على هذا الوجه ، وأما على الوجه الأول فلا .

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴿ محل ﴿ اللَّذِينَ ﴾ الرفع على الابتداء، والخبر ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، ودخلت الفاء لما في الذين من معنى الشرط ، أو النصب على الذم ، أو الجر على البدل من ﴿ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٤) ، أو على النعت لهم .

ويجوز عندي وجه آخر ، وهو أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين خسروا أنفسهم (٥) ، وهو أحسن من الوجه الأول ؛ لأن في الوجه الأول

۱) معانی أبی إسحاق الزجاج ۲۳۱/۲۳ ـ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً في معاني الزجاج الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) الوجهان ـ الاستئناف والنصب ـ للفراء ١/ ٣٢٨، وحكاه النحاس ٥٣٨/١ عنه . وهو قول الزجاج ٢/ ٢٣٢ أيضاً .

<sup>(</sup>٤) من آخر الآية السَّابقة .

<sup>(</sup>٥) هذا لصاحب الكشاف ٢/٢ لكنه قدره بـ : أنتم الذين خسروا أنفسهم .

تأخير السبب وتقديم المُسَبَّبِ فاعرفه ، والفاء على هذا للعطف .

وزعم أبو الحسن: أن محله النصب على البدل من الكاف والميم في ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ (١) ، وأُنكر عليه من وجهين:

أحدهما: أن قوله: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ مشتمل على سائر الخلق ، على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم ، فلا وجه لاختصاصه بهم (٢) .

والثاني: أن ضمير المخاطب لا يُبْدَلُ منه غير مخاطَب ، لا تقول: رأيتك زيداً على البدل ؛ لأن ضمير المخاطب في غاية الوضوح فلا حاجة إلى البدل منه (٣).

## ﴿ وَلَهُ مَا سَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ ﴾ ابتداء وخبر ، و ﴿مَا ﴾ بمعنى الذي ، و ﴿مَا سَكَنَ ﴾ من السُّخُنَى ، ولذلك عُدِّي بفي ، كقوله : ﴿ وَسَكَنتُمُ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ﴾ (٤) .

فإن قلت : على أي شيء عطف قوله : ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ﴾ ؟ قلت : على (لله) في قوله : ﴿قُلُ لِللَّهِ﴾ (٥) على معنى : أن ما استقر فيهما أيضاً لله جل ذكره ، وإلى هذا ذهب ابن الأعرابي ، قال : وله ما حل فيهما (٦) .

﴿ قُلَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُمِّرَتُ أَنَّ أَكُونَتُ أَنَّ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) انظر معاني الأخفش ٢٩٣/١ ـ ٢٩٤. وحكاه عنه الزجاج ٢/ ٢٣٢، والنحاس ١/ ٥٣٨، ومكي ٢٥٨/١ ولكنه استبعده بالوجه الثاني الذي سيذكره المؤلف .

<sup>(</sup>٢) هذا الوجه للزجاج ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) هذا الوجه للمبرد كما في إعراب النحاس ١/٥٣٨. وذكره مكى كما تقدم .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ، الآية : ٥٤.

<sup>(</sup>٥) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٦) حكاه عن ابن الأعرابي : ابن الجوزي في زاده ٣/١٠. وقد تقدمت ترجمة ابن الأعرابي .

قوله عز وجل: ﴿أَغَيْرُ اللّهِ أَتَخِذُ وَلِيًّا ﴾ الهمزة للاستفهام الذي معناه الإنكار. و(غير) منصوب بقوله: ﴿أَغَيْدُ على أنه مفعول أول ، و ﴿وَلِيًّا ﴾ الثاني ، وإن شئت بالعكس ، والأول أحسن لأجل إدخال همزة الاستفهام على (غير) دون الفعل الذي هو ﴿أَتَّخِذُ ﴾ .

وقد جوز أن يكون ﴿أَتَّغِذُ﴾ هنا متعدياً إلى مفعول واحد وهو ولي (١) ، ف (غير) على هذا حال من ولي ، وكان نعتاً له ، فلما قدم عليه انتصب على الحال كقوله :

۱۹۷ -لِعَزَة مُوحشاً طَلَلٌ قديمُ العَرَة مُوحشاً طَلَلٌ قديمُ العَرَة مُوحشاً طَلَلٌ قديمُ العَرَاء العَرَاء والأول أظهر ، وهو أن يكونا مفعولين .

فإن قلت: لم أدخلت الهمزة على (غير) دون الفعل؟ قلت: قيل: لأن الإنكار في اتخاذ غير الله ولياً لا في اتخاذ الولي، فكان أولى بالتقديم لذلك، ونحوهُ: ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعُبُدُ ﴾. ﴿ مَاللَّهُ أَذِنَ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ الجمهور على جر ﴿فَاطِر ﴾ على أنه صفة لله ، أو بدل منه ، وقرئ : بالنصب (٤) على المدح ، أو على إضمار فعل تقديره: أَتْرُكُ فاطرَ السماوات والأرض ؛ لأن قوله: ﴿أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا ﴾ يدل على ترك الولاية له ، وحَسُن إضماره لقوة هذه الدلالة ، قاله الشيخ أبو علي (٥) .

<sup>(</sup>۱) أجازه العكبري ۱/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الشاهد عدة مرات أولها برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) الأولى من الزمر (٦٤) ، والثانية من يونس (٥٩) . وانظر القول في الكشاف ٢/ ٦.

<sup>(</sup>٤) كذا ذكر هذه القراءة الشاذة : الرازي ١٢/ ١٤٠، والعكبري ١/ ٤٨٤، وأبو حيان ٤/٥٥. ولم أجد من نسبها ، لكن أجاز الفراء ١/ ٣٢٨، والزجاج ٢٣٣/٢ إعرابها بالنصب على المدح .

<sup>(</sup>٥) كذا حكاه القرطبي ٦/٣٩٧ عن أبي علي الفارسي أيضاً . . .

**وبالرفع** : <sup>(۱)</sup> على إضمار (هو) .

وليس قول من قال: من قرأ بالنصب جعله بدلاً من ولي ، أو صفة له بمستقيم ، لفساد المعنى (٢) .

والفاطر: الخالق، وعن ابن عباس في : ما كنت أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها، أي ابتدأتها (٣). وأصل الفطر: الشق، ومنه ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ انشَقَتُ ﴿ وَهُلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ (٥).

وقوله: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ الجمهور على ضم الياء وكسر العين في الفعل الأول على البناء للفاعل، وعلى ضم الياء وفتح العين في الثاني على البناء للمفعول، على معنى: وهو يَرْزُقُ ولا يُرْزَقُ، كقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم فِن رِّزَقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ (٦) ، يقال: طعِم فلان يطعَم بكسر العَين في الماضي وفتحها في الغابر طُعماً، إذا أكل أو شرب.

والدليل على أنه يستعمل فيهما قوله سبحانه: ﴿ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِ مِنْ مَنْ مَا لَكُمْ مُ فَإِنَّهُ مَنْ مَنْ مَا الله مَا أَنْ الله مَا أَنْ الله مَا أَنْ الله مِنْ مَا الله مَا الله مَا الله علين لله جل ذكره .

وقرئ: (وهو يَطعَم) بفتح الياء وفتح العين ، و(ولا يُطعِم) بضم الياء

<sup>(</sup>١) نسبها ابن عطية ٦/ ١٦، وابن الجوزي ٣/ ١٠ إلى ابن أبي عبلة ، وجوزها إعراباً : الأخفش ١/ ٢٩٤ وغيره .

<sup>(</sup>٢) جوز العكبري ١/ ٤٨٤ هذين الإعرابين ، وتبع السمين ٤/ ٥٥٦ المصنف في ردهما تقريباً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى ١٥٨/٧ \_ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق ، الآية : ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الملك ، الآية : ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات ، الآية : ٥٧.

<sup>(</sup>V) سورة البقرة ، الآية : ٢٤٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب ، الآية : ٥٣.

وكسر العين على البناء للفاعل فيهما (١) ، والمستكن فيهما للولي الذي هو غير الله .

وقرئ أيضاً: (هو يُطعَم) بضم الياء وفتح العين على البناء للمفعول، (ولا يُطعِم) بضم الياء وكسر العين على البناء للفاعل (٢)، والضمير فيهما لغير الله أيضاً.

وقرئ أيضاً: (وهو يُطعِم ولا يُطعِم) بضم الياء وكسر العين فيهما على بنائهما للفاعل (٣) ، والضمير فيهما لله سبحانه وفُسِّرَ على وجهين:

أحدهما: بمعنى وهو يُطْعِم ولا يَستطعِم ، يقال: أطعمت بمعنى استطعمت ، عن الأزهري(٤) ، وعكسه: ﴿اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾(٥) أي: أوقد .

والثاني: بمعنى وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على ما يرى من المصالح، كقولك: هو يعطي ويمنع، ويَبْسُطُ ويَقْدِر، ويُغني ويفقر (٦).

وقرئ أيضاً: (وهو يُطعِم) بضم الياء وكسر العين (ولا يَطعَم) بفتح الياء وفتح العين على البناء للفاعل فيهما أيضاً لله جل ذكره ومعناهما ظاهر.

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكرها العكبري ١/٤٨٤ على أنها قراءة شاذة ، وفسرها كما سوف يذكر المؤلف . وحكاها السمين الحلبي ٥٥٨/٤ عن العكبري .

<sup>(</sup>۲) نسبت إلى يعقوب من رواية ابن المأمون . انظر الكشاف ۱/ ٦، والرازي ۱۲/ ١٤٠، والبحر ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) نسبت إلى الأشهب . إنظر المصادر السابقة في نفس المواضع .

<sup>(3)</sup> حكاه الزمخشري 7/٢ عنه . والأزهري هو صاحب كتاب تهذيب اللغة الذي قال عنه صاحب النزهة : هو أكبر كتاب صنف في اللغة وأحسنه . واسمه محمد بن أحمد الأزهر أبو منصور اللغوي الأديب الشافعي توفي سنة سبعين وثلاثمائة . انظر ترجمته المطولة في معجم الأدباء ١٦٤/١٧ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ١٧.

<sup>(</sup>٦) كذا في الكشاف ٦/٢ أيضاً.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والأعمش ، وأبو حيوة ، وعمرو بن عبيد . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٣٨، والمحرر الوجيز ٦/ ١٦، وزاد المسير ٣/ ١١.

فإن قلت : لم خص الإطعام بالذكر دون غيره من الإنعام ؟ قلت : قيل : لأن الحاجة إليه أشد (١) .

وقوله: ﴿ قُلُ إِنِي أُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلَمُ ﴾ (من) موصوف وما بعده صفته ، أي : قيل لي : كن أول فريق أسلم من هذه الأمة ؛ لأن رسولَ الله عَلَيْ سابِقُ أُمَّرَتُ وَأَنَا أَوَلُ رسولَ الله عَلَيْ سابِقُ أُمَّرَتُ وَأَنَا أَوَلُ الله الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَل

﴿ وَلَا تَكُونَنَ ﴾ : أي وقيل لي : لا تكونن من المشركين ، والمعنى : أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك .

﴿ قُلُّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ أي: إن عصيته فيما أُمرت به ونُهيت عنه. واختلف في محل قوله: ﴿إِنَّ عَصَيْتُ ﴾ من الإعراب على وجهين:

أحدهما: لا محل له ؛ لأنه اعتراض بين الفعل ومعموله ، كالفصل به (هو) بين المبتدأ وخبره .

والثاني: محله النصب على الحال ، أي: إني أخاف عاصياً ربي . وعلى الوجهين: جواب الشرط محذوف .

﴿ مَّن يُصْرَفُ عَنَّهُ يَوْمَهِ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ ۗ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١٠ ﴿ ٢

قوله عز وجل: ﴿مَن يُصِّرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِدِ فَقَدُ رَحِمَهُۥ (من) شرط ومحله الرفع على الابتداء والخبر فعل الشرط، أو الجواب.

وقرئ : (من يُصرَف) بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول ، والقائم

<sup>(</sup>١) انظر هذا القول أيضاً في القرطبي ٦/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ١٦٣.

مَقام الفاعل مستكن في فعل الشرط وهو يعود إلى العذاب ، أي : من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه الله .

و ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾ : ظرف ليصرف ، أو للعذاب ، ولك أن تقيم ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾ مُقام الفاعل . وفي الكلام حذف مضاف وهو المصروف ، وإنما حذف لكونه معلوماً وهو العذاب ، أي : من يصرف عنه عذاب يومئذ فقد رحمه ، و ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾ مبني على الفتح .

وقرئ: (من يَصرِف) بفتح الياء وكسر الراء على البناء ، للفاعل (١) وهو الله جل ذكره ، والمصروف إما العذاب ، أي : من يصرف الله عنه العذاب في ذلك اليوم فقد رحمه ، وإنما تُرك ذكر المصروف لكونه معلوماً أو مذكوراً قبله في قوله : ﴿إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ ﴿ (٢) ، وإمّا ﴿يَوْمَ بِنِ ﴾ ، أي : من يصرف الله عنه ذلك اليوم ، أي : عذابه أو هوله ، فحذف المضاف .

فإن قلت : أين الراجع إلى المبتدأ الذي هو (من) ؟ قلت : الضمير في (عنه) وفي (رحمه) .

وقد جوز أن تكون (مَن) في موضع نصب بيصرف على قراءة من فتح الياء . والضمير في (عنه) للعذاب<sup>(٣)</sup> ، على معنى : أي إنسان أو شخص يصرف الله عنه العذاب في ذلك اليوم فقد رحمه . والوجه هو الأول ، وعليه الجمهور .

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) قراءة صحيحة أيضاً ، قرأ بها حمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف ، وعاصم برواية أبي بكر . انظر السبعة / ٢٥٤/ ، والحجة ٣/ ٢٨٥، والمبسوط / ١٩١/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) جوزه أبو البقاء ١/ ٤٨٥.

قوله عز وجل: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ ﴾ الضرُّ بالضم: اسم جامع لكل ما يتضرر به الشخص من مرض أو فقر أو غير ذلك من بلاياه ، وبالفتح: المصدر.

﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ۗ : (لا كاشف) في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ﴿ لَهُ ۚ ﴾ ، ﴿ إِلَّا هُو ۗ ﴾ يحتمل أن يكون بدلاً من موضع لا كاشف ، وأن يكون بدلاً من المستكن في ﴿ لَهُ ۚ ﴾ ، أي : فلا قادر على كشفه إلَّا هو .

فإن قلت: هل يجوز أن ترفع ﴿إِلَّا هُوَّ ﴾ بكاشف، أو تبدل من المستكن فيه ؟ قلت: لا ، من أجل أنك في كلا الوجهين تُعمِل اسم لا ، واسم لا متى أعمل في ظاهرٍ نُوِّنَ (١).

﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ ﴾ ابتداء وخبر .

وقوله: ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ ٥٠٠ يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر . وأن يكون في موضع الحال من المستكن في القاهر ، والعامل فيها ﴿ٱلْقَاهِرُ ﴾ ، أي : وهو القاهر مستعلياً . وأن يكون ظرفاً للقاهر على معنى : قد استعلى عليهم قهرُهُ .

والقهر: العلو بالغلبة والقدرة.

﴿ قُلْ أَى شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ ۚ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا ٱشْهَدُ قُلْ إِنَّهَ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا ٱشْهَدُ قُلْ إِنَّهَ اللَّهِ مَا لِلَّهَ أَنْفَهُدُونَ اللَّهِ عَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا اللَّهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِئَ مُ مِمّا تُشْرِكُونَ الله ﴿ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِئَ مُ مِمّا تُشْرِكُونَ الله ﴿ وَاللَّهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِئَ مُ مِمّا تُشْرِكُونَ الله ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مُواللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قوله عز وجل : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾ ، ابتداء وخبر ، و ﴿ شَهَادَةً ﴾ نصب على التمييز .

<sup>(</sup>١) انظر في هذا أيضاً التبيان ١/ ٤٨٥.

ورد في التفسير أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: ائتنا بمن يشهد لك بأنك رسول الله ، فنزلت (١) .

فإن قلت: فكان القياس على هذا أن يقول: قل أيُّ شهيد أكبر شهادة ؟ قلت: أجل، الأمر كما زعمتَ، إلَّا أن الشيء لما كان أعمَّ العام لوقوعه على كل ما يصح أن يُعلم ويُخبر عنه وضع موضع شهيد ليبالغ بالتعميم.

فإن قلت: أي فرق بين النصب والجر في ﴿شَهَدَةً﴾ وشبهها مما يأتي بعد أفعل الذي للتفضيل؟ قلت: الفرق بينهما أن أفعل إذا أضيف إلى شيء فهو بعضه، كقولك: وجهُكَ أحسنُ وجه، وإذا نصب فليس المنصوب بعضاً له، كقولك: فلان أنظف ثوباً، وكذلك الجر في الشهادة يوجب أن يكون المضاف ﴿شَهَدَةً﴾، وليس كذلك النصب، فاعرف الفرق، فإنه أصل يعتمد عليه.

وقوله : ﴿قُلِ اللَّهُ ﴾ الجلالة رفع بالابتداء ، وفي خبره وجهان :

أحدهما: محذوف تقديره: الله أكبر شهادة ، وقد تم جواب ﴿أَيُّ ، ثم ابتدىء: ﴿شَهِيدُ ﴾ على: هو شهيد.

والثاني: ﴿شَهِيدُ﴾ على أن يكون ﴿اللهُ شَهِيدُ﴾ هو الجواب لدلالته على أن الله عز وجل إذا كان هو الشهيد بينه وبينهم ، فأكبر شيءٍ شهادةً شهيدٌ له (٢).

وقوله: ﴿يَنِي وَيَيْنَكُمُ ۗ أُعيد (بينكم) للتأكيد، كما تقول: هو بيني وبينك، والأصل بيننا. وبين هنا يحتمل أن يكون ظرفاً للشهيد، وأن يكون نعتاً له.

<sup>(</sup>۱) النكت والعيون ۲/ ۱۰۰، وأسباب النزول للواحدي ۲۱۲ ـ ۲۱۷، ومعالم التنزيل ۲/ ۸۹، وزاد المسير ۳/ ۱۳، ومفاتيح الغيب ۱۲/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٢) من كلام الزمخشري ٢/ ٧.

وقوله: ﴿ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنَ بَلَغَ ﴾ اللام في ﴿ لِأُنذِرَكُم ﴾ متعلق بـ ﴿ وَأُوحِى ﴾ والضمير في ﴿ بِهِ ﴾ للقرآن ، و(مَن) في قوله: ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ في موضع نصب عطفاً على ضمير المخاطبين في قوله: ﴿ لِأُنذِرَكُم ﴾ . والمستكن في ﴿ بَلَغَ ﴾ للقرآن ، على معنى : لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم ، فحذفت الهاء من الصلة لطول الاسم بها . وقيل : من الثقلين ، وقيل : من الثقلين ، وقيل : من بلغه إلى يوم القيامة (١) .

وقيل معناه: ومن بلغ الحلم (٢) ، فالمستكن في ﴿بَلَغُ على هذا لا ﴿وَمَنَ ﴾ ، قال أبو جعفر: وهذا يدل على أن من لم يبلغ الحلم ليس بمخاطب ولا مُتَعَبَّد (٣) .

وعن سعيد بن جبير: من بلغه القرآن ، فكأنما رأى محمداً الله الله وقوله : ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ (هو) مبتدأ ، وخبره ﴿إِلَهُ ﴾ و ﴿وَحِدٌ ﴾ نعته ، و(ما) كافة لـ (إنَّ) عن عملها . وقيل : (ما) موصول في موضع نصب بـ (إنّ ) ، و ﴿هُوَ ﴾ مبتدأ ، و ﴿إِلَهُ ﴾ خبره ، والجملة صلة الموصول ، و ﴿وَحِدُ ﴾ خبر إن (٥٠) .

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُم كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ :

<sup>(</sup>۱) قاله النحاس في معانيه ۲/ ٤٠٦، وإعرابه ۱/ ٥٣٩، ومكي في المشكل ۱/ ٢٥٩، وابن عطية ٦/ ٢٠، والرازي ١٤٨/١٢. وكلهم قدم الأول .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا القول في معاني النحاس ٢/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر كلام أبي جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن ١/ ٥٣٩.

<sup>(3)</sup> هكذا هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله عند الزمخشري 7/ V، والرازي 7/ 18، وأبي حيان 1/ 19. وإنما هو لمحمد بن كعب القرظي كما في الطبري V/ 177، والبغوي V/ 17 وابن الجوزي V/ 17/ 18 والقرطبي V/ 18/ وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن الضريس ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، كلهم عن القرظي . انظر الدر المنثور V/ V/ V/

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الوجه في التبيان ١/٤٨٦. وقال أبو البقاء : هو أليق بما قبله . قلت : لكن ضعفه السمين الحلبي ١٩/٤، وقال عن كلام العكبري : ولا أدري ما وجه ذلك ؟

قوله عز وجل: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ ﴾ في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ﴿ يَعْمُ فُونَهُ ﴾ تعود على رسول الله ﷺ ، على معنى : يعرفونه بحليته ونعته الثابت في الكتابين ، كما يعرفون أبناءهم بحلاهم ونعوتهم .

والكاف في ﴿كُمَا﴾: في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، و(ما) مصدرية ، أي : يعرفونه معرفة مثل معرفتهم أبناءهم . أو على الكتاب ، على معنى : يعرفون ما فيه ، مما يدل على صدق رسول الله ﷺ وما جاء به .

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ أَ﴾ محله الرفع على الابتداء، أو النصب على الذم، وقد ذكر نظيره قبيل (١).

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِثَايَنتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَا﴾ (من) استفهام في موضع رفع بالابتداء، وخبره ﴿أَظْلَا﴾ أي: لا أحد أظلم منه، و﴿كَذِبًا﴾ نصب بـ ﴿ٱفْتَرَىٰ﴾.

وقوله : ﴿إِنَّهُۥ﴾ الهاء ضمير الشأن والحديث .

﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤاْ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ﴾ في ناصبه وجهان:

أحدهما: محذوف تقديره: واذكر يوم نحشرهم، أو: واحذروا ذلك اليوم، أي: هوله، أو ويوم نحشرهم كان كيت وكيت.

والثاني: ﴿ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ (٢) ، على معنى : لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا

<sup>(</sup>١) حيث سبقت العبارة بلفظها في الآية (١٢) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

يوم نحشرهم . و ﴿ جَمِيعًا ﴾ : حال من الهاء والميم . ﴿ ثُمَّ نَقُولُ ﴾ : عطف على ﴿ نَعْشُرُهُمْ ﴾ .

وقوله: ﴿ كُنْتُم تَزْعُمُونَ ﴾ أي: تزعمونهم شركاء ، فحُذف المفعولان للعلم بهما . وقرئ : (ويوم يحشرهم) ، (ثم يقول) بالياء فيهما النقط من تحته (۱) ، والمستكن فيهما لله جل ذكره لتقدم ذكره في قوله : ﴿ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ (۲) .

## ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ لَرُ تَكُن فِتَنَهُم ﴾ قرئ: (لم تكن) بالتاء النقط من فوقه ، و (فتنتَهم) بالنصب (٢) على أنها خبر ﴿ تَكُن ﴾ ، و ﴿ أَن قَالُوا ﴾ اسمها ، وإنما أنث ﴿ تَكُن ﴾ والاسم مذكر حملاً على المعنى ؛ لأن أن وما بعدها في المعنى هو الفتنة ، فأنث لذلك ، أو لأن ﴿ أَن قَالُوا ﴾ في معنى المقالة ، والمقالة مؤنثة .

وقرئ: كذلك إلّا أنه بالياء النقط من تحته (٤) ، وبالتاء النقط من فوقه مع رفع الفتنة (٥) ، فالتذكير على اللفظ ، والتأنيث على المعنى .

وقرئ: (واللهِ ربِّنا) بالجر(٦)، على النعت السم الله، و(ربَّنا)

<sup>(</sup>۱) قرأها يعقوب وحده من العشرة ، انظر المبسوط / ۱۹۱/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢١، والنشر ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة أبي جعفر ، ونافع ، وأبي عمرو ، وخلف ، وعاصم في رواية أبي بكر كما سوف أخرج .

 <sup>(</sup>٤) يعني (ثم لم يكن فتنتَهم). وهي قراءة حمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وعاصم في رواية حماد .

<sup>(</sup>٥) يعني (ثم لم تكن فتنتُهم) . وهي قراءة ابن كثير ، وابن عامر ، وعاصم في رواية حفص . انظر القراءات الثلاث في السبعة ٢٥٤ ـ ٢٥٥، والحجة ٣/٢٨٧ ـ ٢٨٨، والمبسوط /

<sup>(</sup>٦) هذه قراءة أكثر العشرة كما سيأتي .

بالنصب (۱) ، على النداء ، وقد اختيرت هذه القراءة لما فيها من معنى الاستكانة والتضرع (۲) . ولك أن تنصبه على إضمار أعني ، وقد جوز رفعه على إضمار هو (۳) ، وهو معترِض بين القسم والمقسَم عليه ، وجواب القسم في كتاب .

## ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِ بِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا﴾ (كيف) نصب بكذبوا دون ﴿أَنْظُرُ ﴾ ؟ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله .

وقوله: ﴿وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ (ما) موصول مرفوع بضل ، أي : وغاب عنهم ما كانوا يفترونه ، أي : يفترون ربوبيته وشفاعته . وقيل : ﴿مَّا﴾ مصدرية بمعنى عَزَبَ عنهم افتراؤهم لدهشتهم وذهول عقلهم (١٤) .

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّاً وَلَا يَرُولُ كُنَّ مَانَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّاً وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّ

قوله عز وجل: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ﴾ (مَن) بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء، و ﴿وَمِنْهُم ﴾ الخبر، وأفرد المستكن في الفعل حملاً على لفظ ﴿مَن ﴾ دون معناه.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً﴾ (أكنة) جمع كنان ، كأعنة في جمع عنان ، والكنان الغطاء .

<sup>(</sup>١) قرأها حمزة ، والكسائي ، وخلف من العشرة . وانظر القراءتين في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب النحاس ١/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأوجه مجتمعة في معاني الزجاج ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا أيضاً نقله القرطبي ٢٠٢٦. وفسرها ابن عطية ٢٦/٦ أيضاً بما يقتضي كونها مصدرية ، وإليه نسبه أبو حيان ٤/ ٩٦.

وقوله: ﴿أَن يَفْقَهُوهُ﴾ مفعول له، أي: كراهة أن يفقهوه، و﴿وَقُرَّأَ﴾ عطف على قوله: ﴿أَكِنَّةُ﴾، أي: وجعلنا في آذانهم وقراً .

والجمهور على فتح الواو في قوله: ﴿وَقُواً ﴾ . وقرئ : (وقراً) بكسرها(۱) ، أما الوَقْر بالفتح : فهو الثِقْلُ في الأذن ، يقال : وقِرتْ أذنه تَوْقَرُ بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر وَقْراً ، إذا صمّت . قيل : والوقار مشتق منه ، وهو الإمساك عن الطيش ، والفعل منه وقر يقر وقاراً ، إذا استقر وثقل في المجلس(٢) . وأما الوِقْر بالكسر : فهو الحِمْلُ . قيل : وفعل الله بهم هذا مجازاة على كفرهم (٣) .

فإن قلت : لم جمع الأكنة ، ووحد الوقر ؟ قلت : لكونه مصدراً ، والمصدر بلفظه يقع على القليل والكثير .

وقوله: ﴿حَتَىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجُدِلُونَكَ ﴾ (حتى) هنا تحتمل أن تكون التي تقع بعدها الجمل ، والجملة قوله: ﴿إِذَا جَآءُوكَ . . . يَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ . وأن تكون الجارة ، ف ﴿إِذَا جَآءُوكَ ﴾ على هذا الوجه في محل الجر ، وعامل ﴿إِذَا ﴾ جوابها وهو ﴿يَقُولُ ﴾ ، و ﴿ يُجُدِلُونَكَ ﴾ في موضع الحال من الواو في ﴿جَاءُوكَ ﴾ .

وقـولـه: ﴿يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ﴾ تـفـسـيـر لمجادلتهم، عن الحسن(٤).

والأساطير: جمعٌ لا أعرف في ذلك خلافاً بين أهل العربية ، وإنما اختلفوا في واحده ، فقيل: واحده أسطورة ، كأضحوكة وأضاحيك ، وأحدوثة

<sup>(</sup>١) قراءة شاذة نسبت إلى طلحة بن مصرف . انظر الكشاف ٢/ ٨، والمحرر الوجيز ٦/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر النكت والعيون ٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني الزجاج ٢/ ٢٣٧، ومعاني النحاس ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه الماوردي ٢/ ١٠٤.

وأحاديث ، عن أبي الحسن (١) . أبو عبيدة : واحدها إسطارة (٢) . وقيل : واحدها أسطار (٣) ، والأسطار جمع سطَر بتحريك الطاء ، فالأساطير على هذا جمع الجمع ، فأما سَطْرٌ بإسكان الطاء فجمعه في القلة أسطر ، وفي الكثرة سُطور .

وقيل: هو مثل عباديد، وأبابيل لا واحد لها(١٤). وهي أحاديث الأولين، أي التي كانوا يُسَطِّرونها، أي: يكتبونها، عن ابن عباس رَفِيْهَا(٥٠).

﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ النهي : الزجر ، والنأي : البعد ، يقال : نأيت عنه ونأيته بمعنًى ، أي بَعُدْتُ ، وأَنْأَيْتُهُ فانتأى ، أي : أبعدته فبعد . واختلف في الضمير في ﴿عَنْهُ﴾ :

فقيل: للقرآن، على معنى: ينهون الناس عن القرآن، ويتباعدون عن سماعه لئلا يسبق إلى قلوبهم العلم بصحته (٦٠).

وقيل: لرسول الله على معنى: ينهون الناس عن الرسول على واتّباعه، ويتباعدون عنه بأنفسهم. فيُضِلُون ويَضِلُون ويَضِلُون .

وقوله: ﴿وَإِن يُهْلِكُونَ﴾ أي: وما يهلكون. ﴿إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾، أي: وبال ذلك راجع عليهم.

<sup>(</sup>١) معاني أبي الحسن الأخفش ٢٩٦/١. وذكره أبو عبيدة ، والزجاج ، والنحاس .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ١/٩٨١. وذكره الأخفش . وضبطها الجوهري في الصحاح بالكسر .

<sup>(</sup>٣) إعراب النحاس ١/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٤) قاله الأخفش في الموضع السابق . وعباديد ، وأبابيل بمعنى : جماعات .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦) هذا قول قتادة ، ومجاهد . انظر جامع البيان ٧/ ١٧٢، والنكت والعيون ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>V) هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ، وابن الحنفية ، والسدي ، والحسن . انظر المصدرين السابقين .

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ :

قوله عزوجل: ﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ أصله تَرْأَيُ ، حذفت الهمزة تخفيفاً بعد أن ألقيت حركتها على الراء ، وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . وجواب (لو) محذوف تقديره : لرأيت أمراً شنيعاً ، أو : لشاهدت أَشَدَّ حالٍ في النَكَال ، وشبههما مما يدل على تعظيم الأمر وتخويفه .

و ﴿ وُقِفُوا ﴾ : من وَقَفْتُهُ على ذنبه ، إذا أَطْلعته عليه وفَهَّمته إياه وقفاً ، ووقف عليه وقُوفاً ، وبه قرأ بعض القراء : (وَقَفوا) على البناء للفاعل (١٠) ، ووقف فعل يتعدى ومصدره وَقْف ، ولا يتعدى ومصدره وقوف ، ونظيره : رجعت فلاناً رجعاً ، ورجع هو رجوعاً ، وأوقف : لُغَيَّة .

قال أبو إسحاق : ومعنى ﴿ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه :

أحدها: وُقِفوا عندها حتى عاينوها.

والثاني : أُطْلِعوا عليها وهي تحتهم .

والثالث: أُدْخِلوها فعرفوا مقدار عذابها . من قولك : وقفت على ما عند فلان ، أي قد فهمته ، انتهى كلامه (٢) .

وقوله: ﴿ يَلْيَلْنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِبَ بِاَيْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قرئ: برفع الفعلين وهما (ولا نكذبُ) و (ونكونُ) (٣) ، ورفع الأول ونصب الثاني (٤) ، ونصبهما (٥) .

<sup>(</sup>١) قراءة شاذة نسبها أبو حيان ١٠١/٤ إلى ابن السميفع ، وزيد بن علي .

<sup>(</sup>٢) معاني الزجاج ٢/ ٢٣٩. وانظر معاني النحاس ٢/ ٤١٢، والنكت والعيون ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أكثر العشرة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) هذه لابن عامر وحده .

<sup>(</sup>٥) وهذه لحمزة ، وعاصم في رواية حفص . ويعقوب ، وانظر هذه القراءات في السبعة / ٢٥٥/ ، والحجة ٣/ ٢٩٢، والمسوط /١٩٢/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢٢، والنشر ٢/ ٢٥٧.

مَن رفعهما: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون عَطَفَهُما على قوله: ﴿نُرَدُۗ ﴾ على معنى: أنهم تمنوا ثلاثة أشياء: الردَّ إلى الدنيا، وعدم التكذيب، والكونَ من المؤمنين.

والثاني: أن يكون رفعهما على الاستئناف ، على أن تمنيهم قد تم عند قوله: ﴿ نُرَدُ ﴾ ، كأنهم قالوا: ونحن لا نكذب ، ونؤمن على وجه الإثبات ، وشَبَّهَهُ صاحب الكتاب رحمه الله بقولهم: دَعْني ولا أعود ، بمعنى دعني وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني (١) ، [ويعضده ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ﴾ (٢) ، لأن المتمني لا يكون كاذباً ، فدل تكذيبهم أنهم إنما أخبروا عن أنفسهم بذلك ولم يتمنوه ] (٣) .

ولك أن تجعل الجملة في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿ فُرَدُ ﴾ على معنى : يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين ، فكلا الفعلين على هذا داخل تحت حكم التمني كالوجه الأول .

ومن رفع الأول ونصب الثاني عطف الأول على ﴿ نُرَدُ ﴾ ، أو جعله حالاً من المستكن فيه ، ونصب الثاني على جواب التمني .

ومن نصبهما فبإضمار أن على جواب التمني أيضاً ، على معنى : ليت ردَّنا وقع وأن لا نكذب ، وأن نكونَ من المؤمنين ، أي : إن رُددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين ، والواو في هذا كالفاء .

فإن قلت : قد ذكرتَ في قراءة من رفعهما على أحد الأوجه أن تمنيهم قد تَمَّ عند قوله : ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴾ قد تَمَّ عند قوله : ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴾ قائلاً : لأن المتمني لا يكون كاذباً فدل تكذيبهم أنهم إنما أخبروا عن أنفسهم

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب سيبويه ٣/٤٤. وحكاه عنه الزمخشري ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية التالية .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

بذلك ولم يتمنوه ، فما تصنع بقوله : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَلْاِبُوْنَ ﴾ على الوجه الأول ، والثالث ؟ وفي أي شيء كُذِّبوا والمتمني لا يُكَذَّبُ ، ولا يتعلق التكذيب بالتمني إنما يكون ذلك في الخبر ؟

قلت: قيل: هذا تَمَنَّ قد تضمن معنى العِدَةِ ، فجاز أن يتعلق به التكذيب ، كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالاً فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك ، فهذا مُتَمَنَّ في معنى الواعد ، فلو رزق مالاً ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كُذِّبَ ، كأنه قال: إن رزقني الله مالاً كافأتك على الإحسان (١) .

﴿ بَلْ بَدَا لَمُهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخَفُونَ ﴾ (ما) بمعنى الذي في موضع رفع بـ ﴿ بَدَا ﴾ .

وقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ﴾ أي: إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار؛ ﴿لَعَادُواْ لِمَا لَهُواْ عَنْهُ﴾ من الكفر والمعاصي.

﴿ وَقَالُوٓا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنِّيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: عطف على ﴿لَعَادُوا﴾ (٢) ، أي: ولو رُدُّوا لكفروا ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ، كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة .

والثاني: عطف على قوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَلْاِبُونَ ﴾ (٣) ، على معنى: وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء ، وهم الذين قالوا: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيَا ﴾

<sup>(</sup>١) قاله صاحب الكشاف ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) من الآية السابقة أيضاً .

و ﴿ إِنَّ ﴾ بمعنى (ما) وهي كناية عن الحياة ، أي : ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها ، ولا حياة بعدها ، وهو قوله : ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمَبِّعُوثِينَ ﴾ و ﴿ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ في محل النصب بخبر (ما) .

وقد جوز أن تكون (هي) في قوله : ﴿إِنْ هِيَ﴾ ضميرُ القِصَّةِ<sup>(١)</sup> ، فتكون (الدنيا) على هذا خبراً لا نعتاً ؛ لأن القصة تُفَسَّرُ بالجملة لا بالمفرد<sup>(٢)</sup> .

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمٌ ﴾ قيل: هذا مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال ، كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه ، وقيل: وقفوا على جزاء ربهم (٣) .

وقوله: ﴿قَالَ أَلَيْسَ﴾ جواب ﴿إِذَ ﴾ ، وهو في التقدير مردود على قول قائل قال : ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا قَالَ . ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا مِأْدَا وَلَمُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وقوله : ﴿قَالُوٓا ﴾ جواب السؤال ، وقوله : ﴿قَالَ فَذُوقُوا ﴾ جواب الإِقرار .

وقوله: ﴿ بِمَا كُنتُمْ ﴾ (ما) مصدرية ، أي : بكفركم بلقاء الله ؛ لأنهم أنكروا البعث وما يتصل به .

﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحَسْرَنِنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞﴾ :

<sup>(</sup>١) جوزه أبو البقاء ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر إيضاحاً أكبر لهذا في الدر المصون ٤/ ٥٩٣ \_ ٥٩٤.

<sup>(</sup>٣) القولان للزمخشري في الكشاف ٢/٠١. وهما مأخوذان من تفسير الطبري ١٧٨/٧ قال : (إذ وقفوا) يوم القيامة ، أي حبسوا . (على ربهم) يعني على حكم الله وقضائه فيهم . وانظر القرطبي ٦/ ٤١١.

قوله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴿ (حتى) غاية لكذبوا ومعمولة له ، أي : ما برح بهم التكذيب إلى أن ظهرت الساعة ، والمعنى : منتهى تكذيبهم الحسرة ، ولا يجوز أن تكون غاية لـ ﴿خَسِرَ ﴾ ؛ لأن خسرانهم لا غاية له .

والبغتة : الفجأة ، يقال : بَغَتَهُ ، أي : فاجأه ، وهو ورود الشيء على صاحبه من غير علمه بوقته . وانتصابها إمَّا على الحال ، بمعنى : أتتهم باغتة ، كقولك : أتيته مشياً ، أي : ماشياً ، أو على المصدر ، وفيه وجهان :

أحدهما : مصدر لجاءتهم حملاً على المعنى ، كأنه قيل : بغنتهم الساعة غتة .

والثاني: مصدر لفعل محذوف ، أي: تبغتهم بغتة . و ﴿ قَالُوا ﴾ : جواب ﴿ إِذَا ﴾ .

وقوله: ﴿ يُحَسِّرُنَنَا﴾ نداء الحسرة وشبهها مما لا يعقل مجاز واتساع ، وتنبيه على أنهم وقعوا في خطب عظيم .

قال صاحب الكتاب رحمه الله: إذا قلت: يا عجباه ، فكأنك قلت: احضر وتعال يا عجب فإنه من أزمانك (١) ، وكذلك هنا كأنه قيل: يا حسرة احضري فهذا من إبّانكِ وأوقاتك ، والمعنى: انتبهوا لخسراننا . و ﴿عَلَى﴾ متعلقة بالحسرة .

وقوله: ﴿مَا فَرَّطُنَا فِيهَا﴾ (ما) مصدرية ، أي: على تفريطنا فيها ، والتفريط: التقصير.

واختلف في الضمير في ﴿فِيها ﴾ ، فقيل : للحياة الدنيا(٢) ، وإنما جيء

<sup>(</sup>۱) هكذا حكاه عنه الزجاج ٢/ ٢٤١، والنحاس في معانيه ٢/ ٤١٥ ـ ٤١٦. وإنظر سيبويه ٣/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري ٢/ ١٠، وابن عطية ٦/٣٦. ونسبه ابن الجوزي ٣/ ٢٥ إلى مقاتل . وذكره الرازي ١٦٤/١٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما .

بضميرها وإن لم يجر لها ذكر ، لكونها معلومة . وقيل : للساعة (١) ، على معنى : قصرنا في شأنها وفي الإيمان بها . وقيل : للأعمال (٢) وإن لم يجر لها صريح ذكر ، ولكن في الكلام دليل عليها . وقيل : للجنة (٣) .

والوجه أن يعود إلى ﴿السَّاعَةُ ﴾ لجري ذكرها مع صحة المعنى ، وإذا صح العائد إلى مذكور فلا وجه للعدول عنه إلى غيره بغير دليل .

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ﴾ محل الجملة النصب على الحال من الضمير في ﴿ قَالُوٓ ا ﴾ ، والأوزار: الأثقال من الإِثم ، عن ابن عباس ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ (ما) هنا تحتمل أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب مفسرة للمستكن في (ساء) ، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: بئس الشيء شيئاً يزرونه ، أي: يحملونه وزرهم ، كقوله: ﴿ سَاءً مَثَلًا الْقَوْمُ ﴾ (٥) ، أي: ساء المَثَلُ مَثَلاً مِثْلُ القومِ ، وأن تكون موصولة في موضع رفع بر ﴿ سَاءَ ﴾ ، وقد ذكر نظيرهما فيما سلف من الكتاب بأشبع من هذا (٢) .

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ :

<sup>(</sup>١) هذا قول الحسن كما في المحرر الوجيز ٦/ ٣٦، والتفسير الكبير ١٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا عبر عنه الزمخشري ٢/ ١٠. وتبعه العكبري ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ١٧٨/٧ عن السدي بلفظ: (على ما فرطنا فيها) فضيعنا من عمل الجنة وانظر القرطبي ١٣/٦٤. وبقي قول لم يذكره المؤلف إلا إذا أراد به (الأعمال). وهو قول الإمام الطبري في نفس الموضع السابق: أن المراد به (الصفقة)، التي تستفاد من قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ . . . ﴾ . وحكاها عنه البغوي ٢/ ٩٣، وابن عطية ٦/ ٣٦، وابن الجوزي ٣/ ٢٦، والرازي ١٦٢ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تنوير المقباس / ١٠٨/ ، وجامع البيان ١٦٤/١٢. وهو تفسير أهل اللغة أيضاً . انظر معاني الزجاج ٢٤٢/٢. وأنكره الطبري ١٧٩/٧ وقال : زعم بعضهم أن الوزر الثقل والحمل ، ولست أعرف ذلك كذلك في شاهد ولا من رواية ثقة عن العرب .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر أوجه إعراب (ما) بعد بئس وساء في الآية (٩٠) من البقرة .

قوله عز وجل: ﴿وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ قرئ: بلامين ورفع الآخرة (١) على الوصف . وقرئ: (ولدارُ الآخرةِ) بلام واحدة وجر الآخرة الإضافة ، والموصوف محذوف ، أي : ولدار الحياة الآخرة ، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مُقامه ، وخبر المبتدأ الذي هو الدار في كلتا القراءتين : ﴿ فَيْرَا ﴾ .

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﷺ :

قوله عز وجل: ﴿ فَد نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحَرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ في ﴿ فَد ﴾ هنا ثلاثة أوجه:

أحدها: بمعنى التقريب.

والثاني: بمعنى التوقع.

والثالث: بمعنى التقليل (٣) . والمعنى : قد علمنا ذلك .

والضمير في ﴿إِنَّهُ ﴾ ضمير الشأن ، قيل : و﴿ٱلَّذِى يَقُولُونَ ﴾ هو قولهم : ساحر كذاب(٤) .

وقوله : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ قرئ بفتح الكاف وتشديد الذال(٥) ، من

<sup>(</sup>١) هذه قراءة الجمهور إلا ابن عامر كما سوف أخرج .

 <sup>(</sup>۲) قرأ بها ابن عامر وحده من العشرة . انظرها مع التي قبلها في السبعة /٢٥٦/ ، والحجة
 ٣/ ٣٠٠، والمبسوط /١٩٣/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٣) اقتصر الزمخشري على معنى آخر لـ (قد) لم يذكره المؤلف وهو التكثير ، قال : (قد) بمعنى
 ربما الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته .

<sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ٢٠/١. وعن الحسن: كانوا يقولون: إنه ساحر، وشاعر، وكاهن، وكاهن، ومجنون. انظر التفسير الكبير ١٦٨/١٢. وقال ابن عطية ٦/ ٣٩: و (الذي يقولون) لفظ يعم جميع أقوالهم التي تتضمن الرد على النبي على والدفع في صدق نبوته كقول بعضهم: إنه كذاب، مفتر، ساحر....

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج.

كَذَّبه ، إذا جعله كاذباً في زعمه ، أو من كَذَّبه ، إذا قال له : كذبت .

وقرئ: (لا يُكْذِبونك) بإسكان الكاف وتخفيف الذال (١) ، من أكذبه ، إذا وجده كاذباً ، كقولك: أحمدته ، إذا وجدته محموداً . وقيل: أكذبته وكذبته بمعنى: نسبته إلى الكذب (٢) .

قيل: والمعنى أن تكذيبك أمر راجع إلى الله ؛ لأنك رسوله المُصَدَّقُ بالمعجزات، فهم لا يكذبونك في الحقيقة وإنما يكذبون الله بجحود آياته (٣).

وقيل: فإنهم لا يكذبونك لأنك عندهم الصادق الموسوم بالصدق، ولكنهم يجحدون بآيات الله، يعضده ما روي أن أبا جهل كان يقول: ما نكذبك وإنك عندنا المُصَدَّقُ، وإنما نكذب ما جئتنا به (٤٠).

وقيل: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم، ولكنهم يجحدون بألسنتهم (٥). والباء من ﴿بِعَايَتِ﴾ متعلقة بقوله: ﴿يَجَمَدُونَ﴾، على تضمين الجحد معنى التكذيب.

فإن قلت : ما حملك على هذا التضمين ، ولولا بَقَيْتَ الجَحْدَ على بابه ؟ قلت : حملني على ذلك إتيان الباء في قوله : ﴿ بِاَينَتِ ٱللَّهِ ﴾ ؛ لأن الجحد يتعدى بغير الجار . وقيل : هي متعلقة بالظالمين ، كقوله جل ذكره : ﴿ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُنْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ أ

﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَىٰ أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاإِیْ ٱلْمُرْسَلِینَ ۞ ﴿ :

<sup>(</sup>١) قرأ بها نافع ، والكسائي . انظر السبعة /٢٥٧/ ، والحجة ٣/ ٣٠٢، والمبسوط /١٩٣/ .

<sup>(</sup>٢) قاله الفارسي في الحجة ٣٠٢ - ٣٠٣ وحكاه عن سيبويه . وانظر الكتاب ٤/ ٦٢.

<sup>(</sup>۳) الكشاف ۱۰/۲ \_ ۱۱.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٧/ ١٨٢، والماوردي ١٠٧/٢ عن ناجية بن كعب .

<sup>(</sup>٥) قاله الزمخشري ١١١/٢. وشطره الأول للزجاج ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الإُسراء ، الآية : ٥٩. وانظر القول في التبيان ١/ ٤٩٢.

قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ ﴾ ، أُنَّ الفعل على إرادة الجماعة . و ﴿ مِن ﴾ متعلقة بـ ﴿ كُذِّبَتُ ﴾ . فإن قلت : هل يجوز أن تكون في موضع الرفع على النعت للرسل ؟ قلت : لا ؛ لأن الرسل جثة ، و ﴿ مِن قَبَلِكَ ﴾ ظرف زمان ، والزمان لا يكون [وصفاً للجثة ، كما لا يكون](() خبراً عنها .

وقوله: ﴿عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا﴾ (ما) مصدرية. ﴿وَأُوذُوا﴾: عطف على ﴿كُذِّبُوا﴾، أي: على تكذيبهم وإيذائهم.

و ﴿ حَتَىٰ ﴾ : غاية لصبروا متعلقة به ، أي : فصبروا على ذلك إلى أن أتاهم نصرنا ، ولك أن تجعلها غاية لقوله : ﴿ وَأُوذُوا ﴾ ، والوقف على هذا على قوله : ﴿ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا ﴾ .

وأصل أوذوا: أوذيوا، فاستثقلت الضمة على الياء فأزيلت عنها بأن أُلقيت على الذال بعد أن حذفت حركتها ؛ لأنها لا تتحرك بحركة وهي متحركة بأخرى، أو حذفت حذفاً، وضُمَّتِ الذال لِتصحَّ الواو، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، هي والواو.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى الْمُرْسَلِينَ ﴾ فإن قلت: (جاء) مسند إلى ماذا ؟ قلت: أما على رأي صاحب الكتاب رحمه الله: فإلى مضمر فيه، تقديره: جاءك نبأ من نبأ المرسلين، وإنما أضمر للعلم به، ولدَلالة المذكور عليه (٢).

وقيل: المضمر المجيء (٣).

وأما على رأي أبي الحسن: فإلى قوله من نبأ المرسلين(١٤)، لأنه يجيز

<sup>(</sup>١) ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٢) كون الفاعل مضمراً ، مقدراً بـ (نبأ) عزاه ابن عطية ٢/٦ إلى الطبري ، والرماني .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر ابن الأنباري ١/٣٢٠ غيره . وقدمه العكبري ١/٤٩٢ على الأول .

<sup>(</sup>٤) يعنى أن نبأ مجرور لفظاً مرفوع محلاً فاعل لـ (جاء) .

زيادة (مِن) في الواجب ، مستشهداً بقوله جل ذكره : ﴿يَغْفِرُ لَكُم مِّن دُنُوبِكُرُ ﴾ (١) . وصاحب الكتاب لا يجيز زيادتها في الواجب (٢) .

وقيل: التقدير: ولقد جاءك من نبأ المرسلين بعض أنبائهم وقَصَصهم وما كابدوا من إيذاء المشركين (٣).

وقوله: ﴿مِن نَبَاعِيُ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ أي : من أنبائهم ، بشهادة قوله: ﴿وَكُلُّا لَهُوْمُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ﴾ (٤) .

﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِاَيَةً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

قوله عز وجل: ﴿وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ في (كان) ضمير الشأن والحديث ، و ﴿ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ رفع بـ ﴿ كَبُرَ ﴾ ، و ﴿ كَبُرَ ﴾ وما اتصل به في موضع نصب بخبر كان ، ومعنى كبر : عظم ، يقال : كبر الشيء يكبر بالضم فيهما كِبَراً وكَبَارةً ، إذا عظم ، فهو كبيرٌ وكُبَارٌ . وجواب إن الشرطية في قوله : ﴿إِن كَبَراً وَكَبَارةً ، وَإِن الشَّرَطية في قوله : ﴿ إِن الشَّرَطية في قوله : ﴿ وَإِن الشَّرَطية في قوله : ﴿ وَإِن الشَّرَطية في قوله .

وجواب ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ ﴾ محذوف ، أي : فافعل ، والمعنى : وإن كان عظم عليك إعراضهم عما جئت به ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْلُغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، النفق : سَرَبٌ في الأرض له مَخْلَصٌ إلى مكان آخر ، أي : منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حتى تطلع لهم آية يؤمنون بها ، ﴿ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم ﴾

<sup>(</sup>۱) سورة نوح ، الآية : ٤. وانظر مذهب أبي الحسن الأخفش في معانيه ١/ ٢٩٨، والمحرر الوجيز ٦/ ٤٢، والبيان ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ١/ ٣٨. وانظر مذهبه أيضاً في البيان ، والتبيان .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/١١. وفي (ب) العبارة هكذا: ولقد جاءك من نبأ المرسلين (من) بعض . . . .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، الآية : ١٢٠.

منها ﴿ عِالِيَدِ ﴾ فافعل ، على ما فسر (١) ، ثم حُذف جواب الشرط الثاني للعلم به ، وهو ما ذكرت آنفاً .

و ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : في موضع النعت لنفق ، و ﴿ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ لسلم . ولك أن تعلقهما بقوله : ﴿ أَن تَبْنَغِيَ ﴾ .

﴿ فَتَأْتِيهُم ﴾ : عطف على قوله : ﴿ أَن تَبْنَغِيَ ﴾ .

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونًا وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ ﴿

قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ﴾ أي يجيب ، قيل: والفرق بين الفعلين أن ﴿يَسْتَجِيبُ ﴾ فيه قبول لما دعي إليه ، وليس كذلك يجيب ؛ لأنه قد يجيب بالمخالفة (٢).

وقوله: ﴿ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللهُ ﴾ ابتداء وخبر ، ولك أن تجعل ﴿ وَٱلْمَوْتَى ﴾ في موضع نصب بمحذوف دل عليه هذا الظاهر ، تقديره: ويبعث الله الموتى يبعثهم الله ، وهو أحسن لأجل التشاكل ، وهو أن تعطف جملة من فعل وفاعل على جملة من فعل وفاعل ، وعلى الوجه الأول إنما تعطف جملة من ابتداء وخبر على جملة من فعل وفاعل .

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِكَنَ أَكْوَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهِ ۚ ﴾ (لولا) بمعنى هَلَا ، وإنما قيل : (نُزِّل) فَذُكِّرَ مع تأنيث الفاعل لأجل الفصل ، ولأن تأنيث آية غير حقيقى .

وَهُرِّمِن رَّبِّهِۦ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿ زُزِّلَ ﴾ ، وأن يكون في

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ١١.

<sup>(</sup>۲) قاله الماوردي ۲/ ۱۰۹.

موضع الصفة لآية ، فيكون متعلقاً بمحذوف .

قيل: وإنما قالوا ذلك مع تكاثر ما أُنزل من الآيات عليه عليه الصلاة والسلام، لتركهم الاعتداد بما أُنزل عليه، كأنه لم ينزل عليه شيء (١).

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ ﴾ (مِن) مزيدة لاستغراق الجنس ، ولذلك قيل : ﴿ إِلَّا أُمُمُ ﴾ مع إفراد الدابة والطير حملاً على المعنى ، إذ المراد بهما الجنس .

وقوله: ﴿فِي ٱلْأَرْضِ﴾ في موضع الصفة للدابة ، إمّا على اللفظ ، وإمّا على اللفظ ، وإمّا على المحل ، كقوله: ﴿مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ﴿ ﴿ ) ، و(غَيْرِهِ ﴾ (٣) .

و ﴿ وَلَا طَائِرٍ ﴾ : عطف على ﴿ دَآبَةٍ ﴾ على اللفظ ، وقرئ : (ولا طائرٌ) بالرفع (٤) على المحل ، كأنه قيل : وما دابةٌ ولا طائرٌ ، والجر أجود وعليه الجمهور ، إذ التقدير : وما من دابة ولا من طائر ، و(من) تدل على معنى الاستغراق ، وتغني عن أن يقال : وما من دواب ولا طير ، وحذفها لا يدل على ذلك ، فاعرف الفرقان ، ومسلك الجمهور ، ودقة نظرهم .

و ﴿ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ : متعلق بيطير ؛ وإنما قيل : ﴿ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ على جهة التوكيد (٥) ، كقولهم : نعجة أنثى ، وأمس الدابرُ ، وقوله تعالى : ﴿ فَقَحَةُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قاله الزمخشري ۲/ ۱۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ٥٩. وهذه قراءة الجمهور .

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الكسائي وأبو جعفر كما سيأتي في موضعها .

<sup>(</sup>٤) شذوذاً ، ونسبت إلى الحسن ، وعبد اللَّه بن أبي إسحاق . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٤٦، ونسبها الزمخشري ٢/ ١٣، وابن عطية ٤٧/٦ إلى ابن أبي عبلة .

<sup>(</sup>٥) يعني أن كلمة (يطير) تغني عن ذكر الجناحين ، لأنه لا يكون طيران إلا بجناحين . .

وَكَحِدَةٌ ﴾ (١) ، وفيه أيضاً رفع مجاز ؛ لأن غير الطائر قد يقال فيه : طار ، إذا أسرع ، وطار الثوب .

ومحل ﴿مِن دَآبَّةِ﴾: الرفع على الابتداء ، والخبر محذوف ، أي : لنا .

و ﴿أُمَمُّ﴾: بدل من ﴿ دَآبَةِ ﴾ على المحل ، ولا يجوز على اللفظ ؛ لأن (مِن) لا تزاد في الواجب عند صاحب الكتاب رحمه الله (٢).

و ﴿ أَمْنَالُكُمْ ﴾ : نعت لـ ﴿ أُمَمُ ﴾ ، أي : أمثال لكم ، أي : مكتوبة أرزاقها و آجالها وأعمالها ، كما كتبت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم على ما فسر (٣) .

وقوله: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ (من) مزيدة لاستغراق الجنس ، أي : شيئاً ، وهو مفعول ﴿مَّا فَرَّطْنَا﴾ على تضمينه معنى ما تركنا وما أغفلنا ، أي : ما تركنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ من شيء من ذلك لم نكتبه ، على ما فسر(1) .

ولك أن تبقي ﴿مَا فَرَّطُنَا﴾ على أصله وتعديه إلى قوله: ﴿فِي ٱلْكِنَابِۗ﴾ ، وتجعل ﴿مِن شَيْءٍ﴾ واقعاً موقع المصدر ، أي : ما فرطنا في اللوح المحفوظ من تفريطة بل أثبتنا فيه ما وجب أن يثبت مما يختص به .

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنتِنَا صُعُر وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِّلُهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا﴾ في موضع رفع بالابتداء . و﴿صُمُّ وَبُكُمٌ ﴾ : كلاهما خبر عنه ، كقولهم : هذا حلو حامض ، ولا تأثير للعاطف .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ، الآية : ١٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم قبل قليل تخريج مذهب سيبويه في عدم زيادة (من) في الواجب.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق . وكون (الكتاب) هو اللوح المحفوظ : قاله ابن عباس رضي الله عنهما ، انظر جامع البيان ٧/ ١٨٨، وزاد المسير ٣/ ٣٥.

وقوله: ﴿ فِي ٱلظُّلُمَتِ ﴾ يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، على معنى : المذكورون صُمَّ لا يسمعون كلام المنبِّه ، بُكُمُ لا ينطقون بالحق ، خابطون في ظلمات الكفر . وأن يكون نعتاً لـ ﴿ صُمُّ وَبُكُمُ ﴾ ، أي : كائنون فيها . وأن يكون متعلقاً بهما . وأن يكون حالاً من المستكن فيهما ، أي : خابطين في الظلمات متحيرين فيها . وأن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم في الظلمات .

﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ۞ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿أَرَءَيْتَكُمُ ﴾ الهمزة للاستفهام دخلت للتقرير ، والتاء ضمير الفاعل ، والضمير الثاني للخطاب لا محل له من الإعراب ، إنما هو علامة تدل على الخطاب ، كالتنوين وتاء التأنيث وياءي النسب ، فكما أن التنوين علامة للأخف والأمكن ، والتاء علامة التأنيث ، والياء علامة النسب ، ولا محل لهن من الإعراب ، كذلك هذه الكاف علامة للخطاب لا محل لها من الإعراب ، ودليل ذلك أنها لا تخلو من أن تكون في موضع رفع أو نصب أو جر :

فلا يجوز أن تكون في موضع رفع ؛ لأنه لا رافع قبلها ، إذ ليست بفاعل الفعل الذي قبلها ؛ لأن فاعله التاء ، ولا يكون لفعل واحد فاعلان ، والكاف ليست من علامات المضمر المرفوع .

ولا يجوز أن تكون في موضع نصب ؛ لأن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين ، نحو : أرأيت زيداً ما صنع ، فلو جعلت الكاف في موضع نصب لكنت عديته إلى ثلاثة مفعولين ، وأيضاً فلو كان في موضع نصب لكان هو الفاعل في المعنى ، ويصير المعنى والتقدير : أرأيتك نفسك ، وهذا خلف من القول ، إذ ليس الغرض أرأيت نفسك بل أرأيت غيرك ، ألا ترى أنك إذا

قلت : أرأيتك زيداً ما صنع ، كان زيد غير المخاطب ، ولا هو بدل منه ؛ لأن المظهر لا يبدل من المخاطب .

واختلف في مفعولي (أرأيت) :

فقيل: ﴿إِنَّ وَمَا تَعَلَقَ بِهَا فِي مُوضِعِ الْمَفْعُولِينَ لَرَأْيِتَ ، وقيل: كلاهما محذوف دل عليه قوله: ﴿أَغَيَّرَ ٱللَّهِ تَدَّعُونَ ﴾ ، والتقدير أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند إتيانِ الساعة ؟

وقيل: هذا لا يحتاج إلى مفعول؛ لأن معناه أخبروني، وإنما يحكم على موضع ما وقع بعده بالنصب، كقولك: أخبرني عما فعل زيد. قلت: وهذا راجع إلى معنى الوجه الأول.

وقيل: محذوف تقديره: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة مَن تدعون عند نزول الشدائد؟

ثم بَكَّتهم بقوله: ﴿أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ﴾ ؟ بمعنى: أتخصون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضر، أم تدعون الله دونها بل إياه تدعون، بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة ؟

و﴿ أَغَـٰ يَرَ ﴾ منصوب بتدعون . و﴿ إِيَّاهُ ﴾ (١) بتدعون الذي بعده .

﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ ﴿

قوله عز وجل: ﴿فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾ (ما) يحتمل أن يكون موصولاً ، وأن يكون موصوفاً ، وهو منصوب بيكشف .

و ﴿ إِلَيْهِ ﴾ : متعلق بتدعون ، والضمير في ﴿ إِلَيْهِ ﴾ لـ ﴿ مَا ﴾ ، أي : ما تدعون الله إليه ، أي : إلى كشفه .

<sup>(</sup>١) من الآية التالية .

وقوله: ﴿إِن شَآءَ﴾ إن: شرطية وجوابها محذوف دل عليه ما تقدم، أي: إن أراد أن يتفضل عليكم فعل ما سألتموه.

وقوله: ﴿وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ (ما) في موضع نصب بـ ﴿وَتَنسَوْنَ﴾ ، وهي مصدرية إلّا أنها بمعنى المفعول ، كخَلْقِ اللهِ ، وضَرْبِ الأميرِ ، إذ المراد بها الآلهة ، أي : وتتركون آلهتكم ، أو لا تذكرونها في ذلك الوقت ؛ لأن أذهانكم مغمورة بذكر ربكم وحده ، إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره ، قاله الزمخشري(۱).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلظَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ ﴿ فَأَخَذْنَهُم فَا اللَّهُمْ عُونَ ﴿ فَالْحَالَةِ اللَّهُ اللللللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُو

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ (من) متعلق بـ ﴿أَرْسَلُنَا ﴾ ، ولا يجوز أن يكون في موضع الصفة لأمم ؛ لأنه زمان ، والزمان لا يكون وصفاً للجثة ، كما لا يكون خبراً عنها ، وقد ذكر فيما سلف (٢) .

وقوله: ﴿ بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾ كلاهما فَعْلاء لا مذكر له ، كصحراء . فإن قلت : أين مفعول أرسلنا ؟ قلت : محذوف تقديره : ولقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء ، وهي البؤس ، والضراء ، وهي الضر . وقيل : البأساء : الجوع والقحط ، والضراء : المرض والنقص في الأموال والأنفس (٣) .

وقوله: ﴿لَعَلَهُمْ بَاضَرَّعُونَ﴾ أي : يتذللون ويتخشعون لربهم ، ويتوبون عن ذنوبهم ، والتضرع : الابتهال إلى الله تعالى ، وهذا الترجي راجع إليهم لا إلى

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في إعراب الآية (٣٤) من هذه السورة .

كذا في الكشاف ٢/١٤ أيضاً . والأكثر على معنى القول الأخير . انظر جامع البيان ٧/ ١٩٢ ومعاني الزجاج ٢/ ٢٤٨، ومعاني النحاس ٢/ ٤٢٣، ولخصها ابن عطية بقوله : البأساء المصائب في الأموال ، والضراء في الأبدان ، هذا قول الأكثر ، وقيل : قد يوضع كل واحد بدل الآخر .

الله ؛ لأنه جل ذكره عالم بما كان وبما يكون ولم يقع ، وبما هو كائن لم ينقطع .

﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾:

قوله عن وجل: ﴿ فَلَوْلا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ (إذ) ظرف ل ﴿ تَضَرَّعُوا ﴾ ، أي : فهلا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا ، ومعناه نفي التضرع ، كأنه قيل : فَلَمْ يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . قيل : وإنما جاء بلولا ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلّا عِنادهم (١) .

فإن قلت: قوله: ﴿ بَلُ إِيَّاهُ تَدُعُونَ ﴾ (٢) يدل على أنهم تضرعوا بالدعاء، وقوله: ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ يدل على أنهم لم يتضرعوا، فما الجامع بينهما ؟

قلت: قيل: تضرعوا بالدعاء في كشف البلاء باللسان، ولم يتضرعوا بالإِنابة وإخلاص الطاعة، [فلم يعتد بذلك وذُمّوا عليه، وقيل: فهلا تضرعوا بالإِنابة وإخلاص الطاعة] (٣).

وقوله: ﴿ وَلَكِنَ قَسَتُ قُلُونُهُمْ ﴾ استدراك بعد النفي على المعنى ، أي : فَلَمْ يتضرعوا ولكن .

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَا أُونُوا أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ١٠ أصل (نَسُوا) نَسِيُوا ، وقد

<sup>(</sup>۱) قاله الزمخشري ۲/ ۱۶.

<sup>(</sup>٢) من أول الآية (٤١) المتقدمة قبل قليل .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا السؤال وجوابه بوجه آنجر عند الرازي ١٨٥/١٢. وقد سقط من (د) و (ط) .

ذكر نظيره (١) . و ﴿مَا﴾ بمعنى الذي في موضع نصب به ﴿نَسُوا﴾ . وما ذكروا به هو البأساء والضراء وغيرهما من البلايا ، أي : تركوا الاتعاظ به ، ولم ينفع فيهم ، ولم يزجرهم .

﴿ فَتَحْنَا ﴾ : جواب لـ ﴿ مَا ﴾ ، أي : فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الصحة والسعة وغيرهما من صنوف النعمة .

وقوله : ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُوا ﴾ (حتى) غاية لفتحنا ، أي : ما زال بهم الفتح إلى وقت فرحهم .

﴿ أَخَذَنَهُم بَغُتَةً ﴾ : جواب ﴿ إِذَا ﴾ ، وبغتة : فجأة ، وانتصابها على الحال إما من الفاعل ، أي : باغتين ، أو من المفعول ، أي : مبغوتين ، أو على المصدر حملاً على المعنى ، كأنه قيل : بغتناهم بغتة .

وقوله: ﴿فَإِذَا هُم مُّبُلِسُونَ﴾ الفاء جواب الأخذ، وإذا هنا للمفاجأة، وهي ظرف مكان. و﴿هُم مُّبُلِسُونَ﴾ ابتداء وخبر. و﴿إِذَا﴾ نصب بـ ﴿مُّبَلِسُونَ﴾. والمبلس: الآيس، قال أبو إسحاق: المبلس الشديد الحسرة، اليائس الحزين (٢).

## ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (دابر القوم): آخرهم ، يقال: قطع الله دابرهم ، أي: آخر من بقي منهم ، على معنى: استأصلهم ولم يترك منهم أحداً .

﴿ وَٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ تنبيه على وجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة والطغاة وغيرهما من عُداة الله .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿وَأَتُواْ بِهِۦ مُتَشَيْهِاً ﴾ [البقرة : ٢٥] .

<sup>(</sup>۲) معانیه ۲/ ۲٤٩.

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِدِّهِ ٱنظُرْ كَيْنَ نُصَرِّفُ ٱلْآينَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ ﴾ بأن يُصِمَّكم ، و ﴿وَأَبْصَرَكُمْ ﴾ بأن يُصِمَّكم ، و ﴿وَأَبْصَرَكُمْ ﴾ بأن يُعْمِيَكم . ﴿وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم ﴾ بأن يُعْطي عليها ما يَذهب عنده فهمُكم وعقلُكم ، وقد مضى الكلام على وجه إفراد السمع من جمع الأبصار والقلوب فيما سلف من الكتاب(١).

وقوله: ﴿مَنْ إِلَهُ﴾ (مَن) استفهام في موضع رفع بالابتداء ، و ﴿إِلَهُ﴾ خبره ، و ﴿غَيْرُ ٱللَّهِ﴾ و ﴿ إِلَكُ ﴾ ، خبره ، و ﴿غَيْرُ ٱللَّهِ﴾ و ﴿ إِلَكُ ﴾ ، وجواب ﴿إِنَ ﴾ محذوف تقديره : فمن يأتيكم به .

واختلف في الضمير في ﴿يِهُ﴾ :

فقيل: للسمع بالتصريح، وتدخل فيه الأبصار والقلوب بدَلالة التضمين (٢).

**وقيل** : للمأخوذ [والمختوم عليه]<sup>(٣)</sup> .

وقيل: للهدى، لأنه مدلول عليه من سياق الكلام، إذ كان الضلال بأخذ ما ذكر، والهدى بالمنة بالامتناع به (٤٠).

وقيل: أُجْرِيَ الضمير مُجْرَى اسم الإِشارة (٥) ، كأنه قيل: من يأتيكم بذلك ؟ فاعرفه .

<sup>(</sup>١) انظر إعراب الآية (٧) من البقرة .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في القرطبي ٦/ ٤٢٨ أيضاً . وكونه للسمع : جوزه الطبري ٧/ ١٩٧، والزجاج ٢/ ٢٤٩.
 ٢٤٩، والنحاس في المعاني ٢/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا في التبيان ١/ ٤٩٧، وعبر عنه الطبري وتبعه النحاس: مَن إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم من السمع . . . قال النحاس: والهاء كناية عن المصدر . وسقط ما بين المعكوفتين من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٤) في (ط): عنه بدل به . وسقطت من (ب) . وكونه كناية عن الهدى قاله الفراء ١/ ٣٣٥، والطبري ٧/ ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٥) قاله الزمخشري ٢/ ١٤.

وقوله: ﴿ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكَتِ ثُمَّ هُمَّ يَصَّدِفُونَ ﴾ (كيف) نَصْبٌ بـ ﴿ نُصَرِّفُ ﴾ . و ﴿ يَصَّدِفُونَ ﴾ أي : يعرضون عنها بعد ظهورها ، عن ابن عباس وغيره (١) .

﴿ قُلْ أَرَمَيْتَكُمْ إِنْ أَلَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً﴾ انتصابهما على الحال من العذاب، أو على المصدر، وقد ذكر قبيل (٢).

وقوله: ﴿ هَلَ يُهُلَكُ ﴾ أي: ما يهلك ، كقوله: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ حالان من ﴿ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ومفعولاهما محذوف ، أي : إلّا مبشرين من آمن بهم ، وبما جاؤوا به بالجنة والثواب الجزيل ، ومنذرين مَن كذبهم وعصاهم بالنار والعذاب الأليم .

وقوله: ﴿فَمَنَ ءَامَنَ﴾ الفاء جواب ما ذكر ، و(من) شرطية في موضع رفع بالابتداء ، وخبره فعل الشرط أو الجواب ، وقد ذكر نظيره في غير موضع فيما سلف . وقد جوز أن تكون (من) موصولة (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عنه بلفظ : يعدلون . وعن مجاهد ، وقتادة بلفظ : يعرضون عنها . وعن السدى بلفظ : يصدّون .

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب الآية (٣١) و (٤٤) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ، الآية : ٦٠.

<sup>(</sup>٤) قراءة ابن محيصن كما في المحرر الوجيز ٦/ ٥٣، والبحر ٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) اقتصر عليه ابن الأنباري في البيان ١/ ٣٢١. وجوز العكبري ١/ ٤٩٨ الوجهين .

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَا يَكِتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا ۚ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْم

قوله عز وجل: ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (ما) مصدرية ، أي : بفسقهم .

﴿ قُل لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰۤ إِلَيُّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾ في موضع النصب بالقول ، وكذا ﴿ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ ؛ لأنه من جملة المقول ، كأنه قال : ولا أقول لكم هذا ولا هذا .

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَإِنَّ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ﴾ الضمير في (به) للموحَى ، دل عليه : ﴿مَا يُوحَىٰ ۚ إِلَىٰ ﴾(١) ، والقرآن داخل فيما أوحي إليه .

وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ الجملة في محل النصب على الحال من الضمير في ﴿أَن يُحَشَرُوا ﴾ ، أي: يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم أو متخلفين عنهما ، ولا بد من هذه الحال ؛ لأن كُلَّ محشور ، فالمخوف إنما هو الحشر على هذه الحال ، قاله الزمخشري (٢) .

﴿ وَلَا تَظُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ أَلَطُ لِلهِم مِّن شَيْءٍ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ :

<sup>(</sup>١) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/ ١٦.

قوله عز وجل: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ الطرد: الإِبعاد، والمفعول مطرود وطريد.

والغداة: نكرة ، ولذلك دخلت عليها آلة التعريف ، وأصلها غَدْوَةً ، قلبت الواو ألفاً لتحركها ، وفتحت الدال لأجل الألف ، وفيها لغتان : فتح الغين وضمها ، وينشد لزهير :

ويروى غُدْوةً .

وقرئ: (بالغُدُوة) بضم الغين وإسكان الدال وواو بعدها (٢) ، وأكثر العرب على ترك صرفها ؛ لأنها معرفة ، يقال : أتيته غدوة ، غير مصروفة ، ويجوز تنكيرها كما ينكر بعض الأعلام ، فحينئذ يدخل عليها حرف التعريف ، كما يدخل على ما نُكِّر من الأعلام .

والغدوة: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والعشي: من صلاة المغرب إلى العتمة، واختلف فيه، فقيل: هو مفرد، وقيل: هو جمع عشية (٣).

واختلف فيهما هنا ، فقيل : المراد بذكر الغداة والعشي الدوام على العبادة (٤) ، وقيل : المعنى يصلُّون صلاة الصبح والعصر (٥) .

<sup>(</sup>١) وبقيته:

وانظر أضداد ابن الأنباري / ٨٥/ وديوان الشاعر ١٤٠. واستشهد به ابن هشام في المغني رقم (١١١١) لكن شطره الأول هكذا: (بكرت عليه بكرة فوجدته). فلا شاهد فيه حينئذ .

<sup>(</sup>٢) قراءة صحيحة نسبت إلى ابن عامر . انظر السبعة / ٢٥٨/ ، والحجة ٣/ ٣١٩، والمبسوط / ١٩٤/ .

<sup>(</sup>٣) كذا أيضاً قال العكبري ١/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٧/ ٢٠٥ عن الضحاك .

<sup>(</sup>٥) هذا قول مجاهد ، وقتادة كما في الطبري ٢٠٣/٧ ـ ٢٠٤. وفيه أيضاً : أنها الصلاة المكتوبة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره .

وقوله: ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ في موضع الحال من (الذين) ، أو من الضمير في ﴿ يَدْعُونَ ﴾ ، فإن قلت: قيل: ﴿ يَرْيِدُونَ وَجَهَا أَمْ ﴾ ؟ قلت: قيل: المراد بذلك: التنبيه على إخلاص عملهم ، والوجه يُعَبَّرُ بِهِ عن ذات الشيء وحقيقته (١).

وقوله: ﴿مِن شَيْءٍ﴾ (من) مزيدة للتوكيد، ومحلها الرفع بالابتداء، والخبر ﴿عَلَيْكَ﴾، و﴿مِنْ حِسَابِهِم﴾ في موضع الحال لأجل تقديمه على الموصوف وهو ﴿شَيْءٍ﴾.

فإن قلت : هل يجوز عكس هذا وهو أن يكون الخبر ﴿مِنْ حِسَابِهِم ﴾ ، و ﴿عَلَيْكَ ﴾ الحال لما ذكرت آنفاً ؟ قلت : لا يبعد ذلك (٢) .

ولا يجوز أن يكون ﴿مِن شَيْءٍ﴾ اسم (ما) ، كما زعم بعضهم (٣) ، لتقديم الخبر عليه (٤) ، ومثله : ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ ﴾ .

وقـولـه: ﴿فَتَطْرُدَهُمُ ﴾ جـواب الـنـفـي ، وهـو قـولـه : ﴿مَا عَلَيْكَ ﴾ ، و﴿فَتَكُونَ ﴾ جواب النهي وهو قوله : ﴿وَلَا تَظَرُدِ ٱلَّذِينَ ﴾ .

الزمخشري: ويجوز أن يكون عطفاً على ﴿فَتَطُرُدَهُمُ ﴾ على وجه التسبيب ، لأن كونه ظالماً مسبب عن طردهم ، انتهى كلامه (٥) ، فيحسن الوقوف على هذا على قوله: ﴿وَجُهَمُ ﴾ .

﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَـُوُلَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۗ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ ﴿ :

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٢) جوزه العكبري ٤٩٩/١ أيضاً

<sup>(</sup>٣) هو مكي في مشكلة ١/٢٦٧. وابن الأنباري في البيان ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) هناك من يَجوز إعمال (ما) الحجازية في الخبر المقدم إذا كان ظرفاً أو حرف جر ، وهناك من يمنع ذلك مطلقاً . انظر الدر المصون ٤/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢/ ١٧.

قوله عز وجل: ﴿وَكَلَاكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ الكاف: اسم بمعنى مثل، في موضع رفع بالابتداء، وما بعده الخبر، أي: ومثل ذلك الفتن العظيم فتنا بعض الناس ببعض، أي: ابتليناهم بهم. والفتنة: الامتحان والاختبار، ولك أن تجعله في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: فَتْناً كذلك.

وقوله: ﴿ لِيَقُولُوا ﴾ اللام متعلقة بقوله: ﴿ فَتَنَا ﴾ ، أي: فتناهم ليقولوا ذلك فنجازيهم عليه . وقيل: هي لام العاقبة كالتي في قوله: ﴿ فَٱلْفَطَهُ ءَالُ فَرُعُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا ﴾ (١) ، أي: ليوول أمرهم إلى هذا القول (٢) .

وقوله: ﴿أَهَآ وُلَآءٍ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم﴾: الهمزة لـلاستفهام، ومعناه الإِنكار، و(هؤلاء) في موضع رفع بالابتداء، و﴿مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم﴾ الخبر.

ومعنى ﴿مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ ﴾ ، أي : أنعم عليهم ، يقال : مَنَّ عليه مناً ، إذا أنعم عليه .

و ﴿ مِن ﴾ في قوله: ﴿ مِن المَقدَّمُون والرؤساء ، وهم العبيد والفقراء ، إنكاراً مَنَ عليهم من دوننا ونحن المقدَّمُون والرؤساء ، وهم العبيد والفقراء ، إنكاراً لأن يكون المذكورون على الحق ، وممنوناً عليهم من بينهم بالخير . وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن يكون في موضع الحال من الهاء والميم في ﴿ عَلَيْهِم ﴾ ، أي : أنعم عليهم منفردين من بيننا ؛ ومثله : ﴿ أَا لَهِ مَ اللَّهِ مِنْ لَيْنَا ﴾ (٣) .

فإن قلت : ﴿ أَهَا لُكُونِهِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ ما محله من الإعراب ؟ قلت : النصب ، إمَّا لكونه معمولَ القولِ ، أو معمولَ محذوفٍ دل عليه ﴿ مَنَ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الآية : ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا المعنى في إعراب النحاس ١/ ٥٤٩، والتبيان ١/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ، الآية : ٢٥.

أي : أخص هؤلاء ؛ لأنه إذا مَنَّ عليهم بالشيء فقد خصهم به .

وقوله: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ﴾ الاستفهام هنا معناه التقرير ، أي : هو كذلك .

فإن قلت : ما الفرق بين الباءين ؟ وبأي شيء يَتعلقان ؟ قلت :

أما الأول: فمزيد للتأكيد متعلق بما دل عليه التقرير، بمعنى: أليس تعلمون بأن الله أعلمُ بمن يَصدر منه ذلك ؟

وأما الثاني: فللتعدية ؛ لأن أفعل لا يقوى قوة الفعل ، فَيُعَدَّى بالجار ؟ مُتَعَلِّقٌ بأعلم . فإن قلت : (أعلم) ليس بفعل ولا مصدر كيف يتعلق به الجار ؟ قلت : قد جوز ذلك ؛ لأن الجار يسمى ظرفاً ، والظروف يعمل فيها معنى الفعل بخلاف المفعول ، فإن أفعل لا يعمل فيه (١) . ولذلك قالوا في قوله جل ذكره ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ (٢) إن التقدير : هو أَعْلَمُ يَعْلَمُ مَن يضِلُ عَن سَبِيلِهِ (٢) إن التقدير : هو أَعْلَمُ يَعْلَمُ مَن يضِلُ عَن سَبِيلِهِ (٢) إن التقدير : هو أَعْلَمُ يَعْلَمُ مَن يضِلُ عَن سَبِيلِهِ (١٥) إن التقدير الله الحال .

وأما الظروف فتكفيها رائحة الفعل ، ولذلك أجازوا : كل يوم لك ثوب ، ولم يجيزوا : قائماً في الدار زيدٌ ، فاعرفه .

﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى لَمْ عَلَى فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ كَتَبَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءً البِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأُورٌ نَحِيمٌ ( فَهُ ) :

قوله عزَّ وجل: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ ﴾ العامل في (إذا) معنى الجواب، أي: إذا جاؤوك سَلِّمْ عليهم، وفيه وجهان:

أحدهما : أَمْرٌ له عليه الصلاة والسلام بأن يسلم عليهم من الله تعالى .

<sup>(</sup>١) كذا في التبيان ١/٤٩٩ أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الآية (١١٧) من هذه السورة .

والثاني: أَمْرٌ بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم وتطييباً لقلوبهم ، وهم الذين سأل المشركون طردهم .

و﴿ سَلَنَمُ ﴾ مبتدأ و﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ الخبر ، وجاز الابتداء بالنكرة لأن فيه معنى الفعل .

وقوله: ﴿ كُتُبُ كُمُ عَلَى نَفُسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ محلها النصب ؛ لأنها من جملة ما يقول لهم أيضاً لِيَسُرَّهم ويبشرهم بسَعة رحمة الله ، وقبوله التوبة منهم . ومعنى ﴿ كَتَبَ ﴾ : أوجب ، وقد ذكر (١) .

وقوله: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (مَن) شرطية في موضع رفع بالابتداء ، والخبر فعل الشرط أو الجواب ، وتحتمل أن تكون موصولة وهي مبتدأ أيضاً ، ويأتي الكلام على خبرها إن شاء الله .

و ﴿مِنكُمُ ﴿ فِي موضع الحال من المستكن في ﴿عَمِلَ ﴾ ، وكذلك ﴿ بِجَهَلَةٍ ﴾ حال أيضاً ، أي : عمله وهو جاهل . ويحتمل أن يكون متعلقاً بـ (عمل) ، أي : عمله بسبب الجهل ، وذكر فيه وجهان من جهة المعنى :

أحدهما: أنه فاعلٌ فِعْلَ الجهَلَةِ ؛ لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظانٌ ، فهو من أهل السَّفَهِ والجهل . ومنه قول الشاعر :

١٩٩ - على أنَّها قالتْ عَشِيَّةَ زُرْتُها جَهِلْتَ عَلَى عَمْدٍ ولم تَكُ جاهِلاً (٢)

والثاني: أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة ، ومن حق الحكيم ألّا يُقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته (٣) .

<sup>(</sup>١) قبلُ في الآية (١٢) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٢) ساقه هكذا الزمخشري في الكشاف ٢/١٧ وانظر شرحه في مشاهد الإنصاف / ٩٣/ دون نسبة .

<sup>(</sup>٣) الوجهان مع الشاهد من كلام الزمخشري ٢/ ١٧.

وقرئ: (أنه)، (فأنه) بفتحهما، وبفتح الأولى وكسر الثانية، وبالعكس، وبكسرهما(١).

أما من فتحهما: فأبدل الأولى من الرحمة ، فتكون في موضع نصب ، كأنه قيل: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما الثانية : فيجعلها خبر مبتدأ محذوف ، أي : فَأَمْرُهُ أَنَّ ربَّه غفور رحيم له ، أي : فأمره غفران ربه ، أو بالعكس ، أي : فله أن ربه غفور له ، أي : فله غفران ربه ، فيرفعها إما بالابتداء على رأي صاحب الكتاب ، أو بالظرف على رأي أبي الحسن ، والجملة في موضع الرفع بحق خبر ﴿مَنَ ﴿ .

ولا يجوز أن تكون الثانية بدلاً من الأولى ، ولا مؤكدة لها ، كأنه قيل : كتب ربكم أنه غفور ، كما زعم بعضهم لأمرين :

أحدهما: أن البدل لا يصحبه حَرْفُ معنى ؛ لأن البدل لا يحول بينه وبين المُبْدَلِ منه شيء غير الاعتراضات ، [والفاء ليست من الاعتراضات] (٢) ، إلّا أن تجعلها مزيدة وهو بعيد .

والثاني : أن ذلك يؤدي إلى أن لا يبقى لـ ﴿مَنْ ﴾ جواب إن جعلتها شرطية ، ولا خَبَرٌ إن جعلتها موصولة ، وإذا بَطَل كلاهما بقي ما ذكرت .

وأما من فتح الأولى وكسر الثانية: فأبدل الأولى من الرحمة، وكسر الثانية؛ لأنها بعد الفاء في جواب الشرط، كأنه قيل: فهو غفور رحيم،

<sup>(</sup>۱) أما فتحهما: فهي قراءة عاصم ، وابن عامر ، ويعقوب . وأما فتح الأولى وكسر الثانية: فهي قراءة أبي جعفر ، ونافع . وأما عكس هذه ، أي كسر الأولى وفتح الثانية: فهي قراءة شاذة ، نسبت إلى عبد الرحمن الأعرج . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٥٠، والمحرر الوجيز ٢٠/٦ ـ ٦٠، والبحر ١٤١/٤ لكن ذكر سيبويه ٣/١٣٤ أن قراءة الأعرج بفتح الأولى وكسر الثانية ، وكذلك حكاها عنه الفارسي في الحجة ٣/٣١٣. فالله أعلم . وأما كسرهما: فهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف . انظر القراءات الصحيحة في السبعة /٢٥٨/ ، والحجة ٣/ ٢١١، والمبسوط /١٩٥/ ، والتذكرة ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (د) و (ط) .

كقوله: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنَنَقِمُ أَللَهُ مِنَهُ ﴾ (١) ، أي: فهو ينتقم ، غير أن الكلام مع أن فيه فضل تأكيد.

وأما من كسر الأولى وفتح الثانية: فإنه استأنف بالأولى وجعل الثانية مبتدأ محذوف الخبر، أي: فله غفرانه ، أو بالعكس، أي: فشأنه الغفران، وقد ذكر.

وأما من كسرهما: فعلى الاستئناف ، أو على الحكاية بإضمار قال ، أي : كتب ربكم على نفسه الرحمة قال : إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه ، أي : فهو غفور رحيم ، والجملة مفسرة للرحمة ، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض (٢) .

والضمير في قوله: ﴿أَنَّهُمْ مَنْ عَمِلَ﴾ للشأن والحديث ، وفي ﴿مِنْ بَعْدِهِ ﴾ لله جل ذكره .

﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي : نفصل تفصيلاً مثل ذلك التفصيل .

وقوله: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ﴾ عطف على محذوف ، أي: فعلنا ذلك ليظهر الحق ولتستبين .

وقرئ: (وليستبين) و(لتستبين) بالياء والتاء مع رفع السبيل (٣) على الفاعلية . والسبيل : تذكر وتؤنث بشهادة قوله : ﴿ وَإِن يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر مثل هذه التخريجات لهذه القراءات في حجة الفارسي ، ومشكل مكي . وكان في (د) و (ب) فإن (فيها) أدنى غموض .

<sup>(</sup>٣) القراءتان من المتواتر ، قرأ بالياء مع رفع (السبيل) : الكوفيون غير حفص . وقرأ بالتاء مع رفع (السبيل) : الابنان ، والبصريان ، وحفص .

يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا﴾(١) ، وقوله : ﴿قُلُّ هَاذِهِ ـ سَبِيلِيٓ﴾(٢) .

وبالتاء على الخطاب مع نصب السبيل (٣) على المفعولية ، يقال : استبان الشيء ، إذا ظهر ، واستبنته أنا ، يتعدى ولا يتعدى ، حَكَى ذلك صاحب الكتاب رحمه الله وغيره (٤) .

﴿ قُلَ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَآ أَنْبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ قُلُ إِنِي نَهُمِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ﴾ أن في موضع نصب لعدم الحجار وهو عن ، أو جر على إرادته ، أي : صُرفتُ وزُجرتُ عن عبادة ما تدعون من دون الله . ولك أن تُضَمِّنَ ﴿ نَهُمِيتُ ﴾ معنى منعت ، فيتعدى بنفسه ، أي : منعت عبادة غير الله . ومِن في ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ لابتداء الغاية .

وقوله: ﴿قَدُ ضَلَلْتُ إِذَا﴾ (إذاً) فيه معنى الجزاء ، كأنه قيل: إن اتبعتُ أهواءكم فأنا ضال ، وما أنا من الهدى في شيء . وأهواء جمع هوى مقصور ، فأما هواء الجو فممدود وجمعه: أهوية .

وفي ﴿ضَلَلْتُ﴾ لغتان : فتح اللام وهي الفصيحة ، وكسرها ، فالفتح لغة نجد ، والكسر لغة أهل العالية (٥) .

﴿ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَّتِي وَكَذَّبْتُم بِهِ أَ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية : ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) أيضاً صحيحة ، قرأ بها المدنيان . انظر هذه القراءات في السبعة /٢٥٨/ ، والحجة ٣/ ٣١٤، والمبسوط / ١٩٥٠/ .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب سيبويه ٤/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) كذا في الصحاح (ضلل) أيضاً . وانظر إعراب النحاس ٥١/١ حيث جعلها قراءة . والعالية : محلة بالمدينة شرقيها ، قال ياقوت : ويطلق على كل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها ، فهي العالية ، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة .

## ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ۞ ﴿:

قوله عز وجل: ﴿قُلُ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِي﴾ (من ربي) في موضع الصفة لبينة . والبينة الحجة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل .

وقوله: ﴿وَكَذَنْكُم بِهِ ۚ ﴾ يحتمل أن تكون مستأنفة ، وأن تكون في موضع الحال و(قد) معها مرادة . والضمير في ﴿بِهِ ۚ ﴾ يحتمل أن يكون للرب تعالى ، وأن يكون للبينة ، وإنما ذُكِّر حملاً على المعنى ؛ لأن البينة والبرهان بمعنى ، كما أن الصيحة والصوت كذلك . وقيل : ذُكِّر على تأويل البيان أو القرآن (١) .

وقوله: ﴿مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ (ما) الأولى نافية ، والثانية موصولة مرتفعة بالابتداء ، والخبر ﴿عِندِى ﴾ ، ولك أن ترفعها بـ ﴿عِندِى ﴾ على رأي أبي الحسن ، أي : ما الذي تستعجلون به عندي ، يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم : ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ (٢) على ما فسر (٣) .

﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ ﴾ في ذلك ، وهو تأخير عذابكم ، ﴿ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ ، أي : ما الحكم في ذلك إلَّا له .

وقوله: (يَقْضِ الحَقَّ)(٤) يحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أعني ﴿ اللَّحَقَّ ﴾ ، أي: القضاء الحق في كل ما يَقْضِي من التأخير والتعجيل. وأن يكون منصوباً بيقضي على أنه مفعول به ، بمعنى: يصنع الحق ويقدره ، يقال: قضى الشيء ، إذا صنعه وقدره ، كقوله: ﴿ فَقَضَلُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ (٥) ، أي: صنعهن ، ومنه قوله:

<sup>(</sup>١) قاله النحاس في إعرابه ١/ ٥٥١، والزمخشري ١٨/٢. وانظر شرحه في المحرر الوجيز ٦/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية : ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٢/ ١٠١، والكشاف ٢/ ١٨، ومفاتيح الغيب ١٣/ ٧.

<sup>(</sup>٤) قراءة صحيحة كما سأخرج.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت ، الآية : ١٢.

۲۰۰ - وعلیهما مسرودتان قضاهما داود..... (۱)

أي: صنعهما.

وقرئ أيضاً : ﴿ يَقُضُ ٱلْحَقُّ ﴾ (٢) ، أي : يَتَّبِعُهُ ، من قص أثره ، إذا تتبعه .

قال أبو إسحاق: من قرأ (يقص) فمعناه أن جميع ما أنبأ به وأمر به فهو من أقاصيص الحق ، انتهى كلامه (٣) .

فإن قلت: ما محل (يقضي) أو (يقص) من الإعراب؟ قلت: النصب على الحال، وذو الحال ﴿ لِللَّهِ ﴾، والعامل الاستقرار، ويحتمل أن يكون مستأنفاً.

﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ـ لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ قُل لَو أَنَ عِندِى مَا نَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴾ محل (أن) الرفع بإضمار فعل ؛ لأن (لو) تطلب الفعل لما فيها من معنى الشرط ، وفيها أيضاً طَرَفٌ من التمني .

و ﴿ مَا ﴾ بمعنى الذي في موضع نصب لكونه اسم ﴿ أَنَّ ﴾ ، و ﴿ عِندِى ﴾ الخبر .

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاهِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينِ ﴿ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) تقدم الشاهد برقم (۱۹٦) .

 <sup>(</sup>۲) قرأها المدنيان ، وابن كثير ، وعاصم . وقرأ باقي العشرة بالأولى . انظر فيهما : السبعة /
 ۲۵۹/ ، والحجة ۳/ ۳۱۸، والمبسوط / ۱۹۵/ ، والتذكرة ۲/ ۳۲۵، والنشر ۲/ ۲۵۸.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن ٢/ ٢٥٧.

قوله عز وجل : ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ ارتفع ﴿مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ بالابتداء ، والظرف الخبر ، أو بالظرف ، وفيه وجهان :

أحدهما: جمع مِفْتَحِ كمنبر ومنابر، ويحتمل أن يكون جمع مفتاح، وكان حقه أن يجمع على مفاتيح بالياء، إلّا أنهم حذفوها اجتزاء عنها بالكسرة، كما قالوا: مَحارب في جمع محراب.

وبالياء قرأ بعض القراء: (مفاتيح الغيب)(١).

والثاني: جمع مَفْتَح بفتح الميم، وهو المخزن، والمخزن: ما يُخزن فيه الشيء، يعضد هذا الوجه قول الحسن وغيره: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ أي: خزائن الغيب(٢).

أبو إسحاق: أي عنده الوُصْلَةُ إلى علم الغيب(٣).

وقوله: ﴿لَا يَعُلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ يحتمل أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حالاً من المستكن في الظرف على رأي صاحب الكتاب ، أو من ﴿مَفَاتِحُ﴾ على رأي أبي الحسن .

وقوله: ﴿مِن وَرَقَةٍ﴾ محلها الرفع على الفاعلية ، و ﴿مِن﴾ مزيدة الاستغراق الجنس .

وقوله: ﴿ وَلَا حَبَّةِ ﴾ ، ﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاهِسٍ ﴾ عطف على ﴿ وَرَقَةٍ ﴾ وحكمهن حكمها ، كأنه قيل: وما يسقط من شيء من هذه الأشياء إلّا يعلمه .

<sup>(</sup>١) نسبها أبو حيان ١٤٤/٤ إلى ابن السميفع .

 <sup>(</sup>۲) حكاه القرطبي ۲/۷ عن السدي ، والحسن . وأخرجه الطبري ۲۱۲/۷ عن السدي فقط .
 كما نسبه الماوردي ۲/۱۲۱ وابن الجوزي ۳/۵۳ إلى ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢/ ٢٥٧، واقتصر عليه النحاس في معانيه ٢/ ٤٣٥. وقال ابن عطية ٦/ ٦٤: وهذه استعارة عبارة عن التوصل إلى الغيوب .

والجمهور على جر قوله: ﴿وَلَا حَبَّةِ ﴾ ، ﴿وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاهِسٍ ﴾ لما ذكرت آنفاً .

وقرئ: (ولا حبةٌ)، (ولا رطبٌ ولا يابسٌ) بالرفع (١)، وذكر فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون عطفاً على محل ﴿مِن وَرَقَةٍ ﴾ .

وأن يكون رفعاً على الابتداء وخبره ﴿إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ﴾، أي : إلَّا مُثْبَتَةٌ ، أو مسطورة فيه .

فإن قلت : ما محل قوله : ﴿إِلَّا فِي كِنَكِ﴾ على الوجه الأول؟

قلت: محله الرفع أيضاً على أنه بدل من قوله: ﴿إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾، كأنه قيل: وما يسقط من شيء من هذه الأشياء إلّا هو في كتاب، وإذا كان في كتابه يعلمه سبحانه لا محالة، وإلى هذا أشار بعض أهل العلم، قال: وقوله: ﴿إِلَّا فِي كِنَٰبٍ﴾ كالتكرير لقوله ﴿إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾؛ لأن معنى ﴿إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ ومعنى ﴿إِلَّا فِي كِنَٰبٍ﴾ واحد(٢).

ولا يجوز أن يكون استثناء بعد استثناء على أن يكون العامل في الثاني قوله: ﴿يَعْلَمُهَا ﴾ لفساد المعنى لانقلابه إلى الإثبات ؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات ، فيصير المعنى : وما يسقط من شيء من هذه الأشياء إلّا يعلمه إلّا في كتاب فإنه لا يعلمه ، ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى مع الكفر .

وقيل : إن ﴿إِلَّا﴾ الثاني فيه معنى الواو ، كقولك : ما زيد إلَّا عند عمرو إلَّا في داره ، والوجه ما ذكرت .

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة نسبت إلى الحسن ، وعبد اللَّه بن أبي إسحاق . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٥٢، ومختصر الشواذ / ٣٧/ ، ومشكل مكي ١/ ٢٧٠، والمحرر الوجيز ٦/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) القول للزمخشري ٢/ ١٩.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتُوَفَّلَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَادِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ مُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ الضمير في ﴿ فِيهِ ﴾ للنهار ، وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره: وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار ، ويعلم ما جرحتم فيه ، فقدم الأهم الذي من أجله وقع البعث في النهار (١١) .

وقيل: للمنام (٢) ، يعضده قول قتادة: البَعْثُ ههنا: اليقظة (٣) . أي: يبعثكم من نومكم إلى أن تبلغوا آجالكم ، قاله أبو إسحاق (٤) .

وقوله: ﴿ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ﴾ قيل: هو الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم (٥).

﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ قد مضى الكلام على إعرابه قَبْلُ (٦) .

وقوله: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ يحتمل أن يكون عطفاً على قوله: ﴿يَتَوَفَّنَكُم ﴾ (٧) وما بعده من الأفعال المضارعة ، وأن يكون عطفاً على ﴿ الْفَاعِلُ فَي معنى الفعل ، كقوله: ﴿إِنَّ الْمُصّدِقِينَ وَأَقْرَضُوا ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَالْمَدِينِ ضَبْحًا ﴾ الآية ، ثم قال:

<sup>(</sup>١) العبارة حرفياً ذكرها القرطبي ٧/٥ أيضاً .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٢١٥/٧ عن عبد اللَّه بن كثير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) في معانيه ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٥) قاله الزمخشري ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٦) حيث تقدمت العبارة في الآية (١٨) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٧) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٨) سورة الحديد ، الآية : ١٨.

﴿ فَأَثَرُنَ ﴾ ، ﴿ فَوَسَطْنَ ﴾ (١) ، وقولهم : الطائرُ الذبابُ فيغضبُ زيدٌ (٢) . وأن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : وهو يُرسِلُ حَفَظَةً .

ومحل الجملة النصب على الحال إما من المستكن في ﴿ اَلْقَاهِرُ ﴾ والعامل ﴿ اللَّهَ الطّرف ، هذا إذا جعلت الظرف خبراً بعد خبر ، أو حالاً ، وأما إذا جعلته ظرفاً للقاهر فلا . وأن يكون مستأنفاً .

و﴿عَلَيْكُمْ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه :

أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿وَيُرْسِلُ﴾ .

وأن يكون متعلقاً بنفس ﴿حَفَظَةٌ﴾ والنية به التأخير ، كأنه قيل : ويرسل مَن يحفظ عليكم أعمالكم .

وأن يكون حالاً لتقدمه على الموصوف وهو الحفظة .

والحفظة : الملائكة ، واحدهم حافظ ، كحارس وحرسة ، وهم الكرام الكاتبون .

وعن أبي حاتِم السِّجُسْتاني: أنه كان يكتب عن الأصمعي كل شيءٍ يلفظ به من فوائد العلم ، حتى قال فيه: أنت شبيه الحفظة ، تكتب لفظ اللفظة ، فقال أبو حاتم: وهذا أيضاً مما يُكْتَبُ (٣).

وقوله: ﴿ حَقَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ ﴿ حَتَى عَاية لقوله: ﴿ وَيُرْسِلُ ﴾ ومعمولة له، أي: ويرسل عليكم حفظة إلى وقت الموت، ويحتمل أن تكون غاية للحفظة، أي: ما زالت الحفظة موكلة بهم إلى وقت الموت.

<sup>(</sup>١) كلهن في العاديات (١ ـ ٥) .

<sup>(</sup>۲) ذكره العكبري ۱/ ۵۰۳.

<sup>(</sup>٣) كذا نقل الزمخشري ١٩/٢ هذه القصة عن أبي حاتم ، والأصمعي ، وقد تقدمت ترجمتهما .

و ﴿ تَوَفَّتُهُ ﴾ : جواب ﴿ إِذَا ﴾ .

وقرئ: (توفته) بالتاء (١) على تأنيث الجماعة ، وحذفت لام الفعل لسكونها وسكون التاء ، وبِأَلِفٍ مُمالة (٢) على إرادة الجمع ، ويحتمل أن يكون مضارعاً بمعنى تتوفاه ، وبه قرأ بعض القراء (٣) .

ومعنى ﴿ تَوَفَتُهُ رُسُلُنَا﴾ ، أي : استوفت روحه . والرسل : مَلَكُ الموتِ وأعوانه ، عن ابن عباس ﴿ وغيره (٤) .

وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ الجمهور على تشديد الراء ، من التفريط وهو التقصير والتضييع ، يقال: فرّط في الأمر ، إذا قصر فيه وضيعه ، أي : لا يقصرون فيما أمروا به ولا يضيعونه .

وقرئ: بالتخفيف (٥) من الإفراط، وهو مجاوزة الحد، يقال: أفرط في الأمر، إذا جاوز فيه الحد، أي: لا يزيدون على ما أمروا.

﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُّمُ وَهُوَ أَشَرَعُ ٱلْحَكِسِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ مُمَّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلَلهُمُ الْحَقِّ ﴾ أصله: رُدِدُوا، فحذفت كسرة الدال لأجل الإِدغام، وبقيت الراء على الأصل وهو الضم، وعليه الجمهور. وقرئ: بكسر الراء (٦) على أنها منقولة من عين الكلمة بعد

<sup>(</sup>١) هذه قراءة الجمهور غير حمزة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) أي (توفاه) ، والألف الممالة تكتب ياء غير منقوطة (توفله) وهي قراءة حمزة وحده . انظرها مع قراءة الجمهور في السبعة / ٢٥٩/ ، والحجة ٣/ ٣٢١، والمبسوط / ١٩٥٠/ .

<sup>(</sup>٣) هكذا نص عليه الزمخشري ٢/ ١٩، والعكبري ٥٠٣/١ دون أن يذكرا ياء ولا تاء . وقيده النحاس ١/ ٥٥٣، وابن عطية ٦/٧٦ بزيادة ياء أوله والتذكير . يعني (يتوفاه) ، ونسبه الأخيران إلى الأعمش .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢١٦/٧ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) أي : (لا يُقْرِطون) . وهي شاذة نسبت في المحتسب ١/ ٢٢٣، والمحرر الوجيز ٦/٧٦. إلى الأعرج .

<sup>(</sup>٦) شَذُوذًا ، وهي قراءة الأعِيمش ، ويحيى بن وثاب ، وإبراهيم . ذكروها عند إعراب الآية =

أن أزيلت حركة الراء ؛ لأنها لا تتحرك بحركة وهي متحركة بأخرى تنبيها على أصل الكلمة .

و ﴿ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ : كلاهما صفة لاسم الله عز وجل ، وقيل : ﴿ مَوْلَنَهُمُ ﴾ بدل ، و ﴿ ٱلْحَقِّ ﴾ صفة (١) .

وقرئ: (الحقَّ) بالنصب (٢) على المدح ، كما تقول: الحمد لله الحقَّ ، والمراد به الله جل ذكره ، بمعنى : ردوا إلى سيدهم ومالكهم الحق ، أي العدل الذي لا يحكم إلّا بالحق .

وقيل: هو نعت لمصدر محذوف ، أي: الردَّ الحقَّ (٣) ، والأول هو الوجه بشهادة قراءة الجمهور.

وقوله: ﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْمُسِينَ ﴾ روي: أن الله عز وجل يَفْرُغُ من حساب الخلق في قَدْرِ نِصْفِ يوم من أيام الدنيا<sup>(١)</sup>.

وقيل: إنما قال: ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ﴾ لأنه يحاسب العبد عن غير روية ولا تدبر، بخلاف حساب المخلوقين (٥٠).

﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَّيَةً لَهِنْ أَنجَلنَا مِنْ

<sup>= (</sup>٢٨) من هذه السورة ، حيث ورد الحرف أيضاً . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٤٢، والبحر المحيط ٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>۱) لـ (مولاهم) . واقتصر عليه مكّي ١/ ٢٧٠. وصاحب البيان ١/ ٣٢٥. ولم يذكر العكبري أ/ ٥٠٤، والسمين ٤/ ٦٦٨، والنسفي ١/ ٤٧٦ إلا الأول .

<sup>(</sup>٢) قراءة الحسن ، والأعمش . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٥٣، ومشكل مكي ١/ ٢٧٠، ومختصر الشواذ ٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) كذا في التبيان ١/ ٥٠٤، والدر المصون ٤/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٤) كذا أيضاً قال الآلوسي في روح المعاني ٢/ ٩١. وفي الخبر أيضاً إن الله يحاسب في قدر حلب شاه . وقيل لعلي رضي الله عنه : كيف يحاسب الله العباد في يوم ؟ قال : كما يرزقهم في يوم . انظر تفسير القرطبي ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان عند تفسير الآية (٢٠٢) من البقرة ، ٢/ ٣٠٢.

هَذِهِ مَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿قُلْ مَن يُنَجِّيكُم ﴾ (من) استفهام على طريق التقرير في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ﴿يُنَجِّيكُم ﴾ .

وقرئ: (ينجِّيكم) بالتشديد من نجَّى ، وبالتخفيف (۱) من أنجى ، ويعضد الأولى : ﴿ بَعَنَنَا اللهُ مِنْهَا ﴾ (۲) ، وينصر الثانية : ﴿ أَنَجَيْنَكُم ﴾ (۳) ، وكلاهما بمعنى واحد ، بشهادة قوله عز وجل : (وأوصَى بها إبراهيم) . وقرئ : ﴿ وَوَصَى هُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

و ﴿ تَدَّعُونَهُ ﴾ : في موضع الحال من الكاف والميم في ﴿ يُنَجِّيكُم ﴾ .

﴿ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً ﴾: مصدران في موضع الحال من الواو في ﴿ تَدْعُونَهُ ﴾ ، أي : متضرعين ومخفين ، أي ذوي تضرع وذوي خفية . وقيل : هما مصدران (٥) ؛ لأن تدعون بمعنى تتضرعون تضرعاً ، وتخفون خفية .

وقرئ: (خُفيه) بضم الخاء وكسرها ، وهما لغتان (٢) .

وقوله : (لئن أنجيتنا) (٧) على إرادة القول . ﴿مِنْ هَانِهِ ﴾ أي : من هذه الظلمة والشدة .

(٤)

<sup>(</sup>۱) أكثر العشرة على التشديد ، وقرأ يعقوب ، وأبو عمرو في رواية على بن نصر : خفيفة . انظر السبعة / ٢٥٩/ ، والحجة ٣/ ٣٢١ \_ ٣٢٢، والمبسوط / ١٩٥/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٤١.

من الآية (١٣٢) من البقرة . والقراءتان صحيحتان تقدم تخريجهما في موضع الآية .

<sup>(</sup>٥) قاله النحاس ١/ ٥٥٣، ومكي ١/٢٧١. وقدماه على الأول .

<sup>(</sup>٦) العشرة على ضم الخاء ، غير عاصم في رواية أبي بكر بكسرها . انظر السبعة / ٢٥٩/ ، والمبسوط / ١٩٦/ .

<sup>(</sup>٧) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج .

وقرئ : ﴿ لَيْنَ أَنَهُ اَنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن غائب لقوله : ﴿ تَدْعُونَهُ ﴾ . ﴿ وَقُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ النَظْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَئَتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ فَيَ اللَّائِينَ لَعَلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

قوله عز وجل: ﴿مِن فَوْقِكُمُ ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿أَن يَبُعَثَ﴾ ، وأن يكون صفة لعذاب ، ومثله: ﴿أَوْ مِن تَعَتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ .

واختلف في معنى قوله : ﴿مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحُتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ :

فقيل : ﴿ مِّن فَوْقِكُمُ ﴾ الرجم ، و﴿ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ الخسف(٢) .

وقيل : ﴿ مِن فَوْقِكُمْ ﴾ الطوفان ، و ﴿ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ الريح (٣) .

وقيل: هو حَبْسُ المطر والنبات (١) .

وقوله: ﴿أَوْ يَلْهِسَكُمْ شِيَعًا﴾ عطف على ﴿أَن يَبْعَثَ﴾. و﴿شِيَعًا﴾ جمع شِيعة ، وهو منصوب على الحال من الكاف والميم .

والمعنى : أو يَخلِطكم فرقاً مختلفين على أهواء شتى ، كل فرقة منكم مشايعة لإمام ، قيل : ومعنى خَلْطِهم : أن ينشب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال من قوله :

٢٠١ - وكتيبةٍ لَبَّسْتُها بكتيبةٍ حتى إذا التَبَسَتْ نَفَضْتُ لها يَدي (٥)

<sup>(</sup>١) قرأها الكوفيون . انظر السبعة / ٢٥٩/ ، والحجة ٣/ ٣٢٢، والمبسوط /١٩٦/ .

<sup>(</sup>٢) قاله ابن جبير ، ومجاهد ، وأبو مالك ، والسدي . انظر جامع البيان ٧/ ٢٢٠، والماوردي ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) حكاه على بن عيسى . انظر تفسير الماوردي ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) قاله الزمخشري ٢/ ٢٠، والرازي ١٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٥) هكذا هذا المعنى وشاهده في الكشاف ٢/ ٢٠، ونسب هذا البيت إلى الفرار السلمي حيان ابن الحكم ، شاعر مخضرم من شعراء حماسة أبي تمام ، وشرحه المرزوقي ١٩١/١ بقوله : رب كتيبة خلطتها بكتيبة ، فلما اختلطت ، نفضتُ يدي منهم ولهم ، وخليتهم وشأنهم . وانظر البيت في المصدرين السابقين والعقد الفريد ١/ ١٢٥.

وهو معنى قوله جل ذكره: ﴿وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ ، أي بالخلاف والقتال . ﴿وَيُذِينَ ﴾ ، وهُ بَأْسَ ﴾ مفعول ثانٍ للذيق ، تقول : فقت الشيء ، وأذقته فلاناً .

﴿ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ الله \*:

قوله عز وجل: ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ ﴾ اختلف في الضمير في (به):

فقيل : للعذاب(١) . ﴿ وَهُو اللَّحَقُّ ﴾ أي : لا بد من أن ينزل بهم .

وقيل: للقرآن، عن الحسن وغيره (٢).

وقيل : لتصريف الآيات<sup>(٣)</sup> .

وقوله: ﴿ قُلُ لَّسُتُ عَلَيْكُم مِوَكِيلِ ﴾ (على) متعلق بوكيل ، أي: بحفيظ ، كقوله في موطن آخر: ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ (٤) ، أي: أحفظكم من أن تكفروا أو تكذبوا إنما أنا منذر.

﴿لِكُلِّ نَبَاءٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿ لِكُلِّ نَبَالٍ مُسْتَقَرُ ﴾ (مستقر) رفع بالابتداء ، والظرف خبره ، أو بالظرف على رأي أبي الحسن ، وهو مصدر بمعنى الاستقرار ، أو موضع الاستقرار ، أو وقت الاستقرار ، والحصول لا بد منه (٥) .

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَا يُنسِينَكَ ٱلشَّيَطَنُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ :

<sup>(</sup>۱) قاله الزمخشري ۲/ ۲۰، وابن الجوزي ۳/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ٧/٢٢٧ عن السدي . ونسبه الماوردي ١٢٨/٢ إلى الحسن ، والسدي .

<sup>(</sup>٣) نسبه الماوردي إلى بعض المتأخرين ، وانظر زاد المسير ٣٠/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) الأنعام ، (١٠٤) . وهود (٨٦) . وكان في الأصلين : (ليست عليكم بحفيظ) .

<sup>(</sup>٥) هذه الجملة الأخيرة للزمخشري ٢/ ٢٠.

قوله عز وجل: ﴿حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ الخوض: الدخول في الشيء والشروع فيه ، وأصله: الخوض في الماء. والضمير في ﴿غَيْرِهِ ۚ ﴾ راجع على معنى الآيات ، لأنها ذِكْر وحديث وقرآن ، فلذلك ذُكِّر .

وقوله: ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ﴾ إنْ : حرف شرط ، و(ما) صلة ، ولولاها ما أكد الفعل بالنون .

وقرئ: (يُنْسِينك) بالتخفيف من أَنْسَى ، وبالتشديد (١) من نَسَى . والهمزة وتضعيف العين كلاهما لتعدية الفعل .

فإن قلت : نسي يتعدى إلى مفعول واحد قبل النقل ، وبعد النقل إلى اثنين ، فأين الثاني ها هنا ؟ قلت : محذوف وفيه تقديران :

أحدهما: إن أنساك الشيطان نَهْيَنا إياك عن مجالستهم فلا تقعد معهم بعد أن تذكر ذلك النهي .

والثاني: إن أنساك الشيطان قُبْحَ مجالسةِ المستهزئين فلا تقعد بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه معهم .

﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ۚ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَلَكِن ذِكَرَىٰ﴾ محل ﴿ذِكْرَىٰ﴾ إما النصب على المصدر بمعنى: وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه من ذنوبهم ، ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ، أي: تذكيراً ، ﴿لَعَلَهُمْ يَنْقُونَ ﴾ : أَيْ لعلهم يجتنبون الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم .

أو الرفع على الابتداء والخبر محذوف ، أي : ولكن عليهم ذكرى ، أو بالعكس ، أي : هذا ذكرى .

<sup>(</sup>۱) قرأ ابن عامر وحده : (وإما يُنَسِّينَك) . وقرأ الباقون : (يُنْسِيَنَّك) . انظر السبعة /٢٦٠/ ، والحجة ٣/ ٣٢٤، والمبسوط /١٩٦/ ، والتذكرة ٢/ ١٦٠.

الزمخشري: بعد أن ذكر بعض ما ذكرت: ولا يجوز أن يكون عطفاً على محل ﴿مِن شَيْءٍ ﴾ ، كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد ؛ لأن قوله: ﴿مِنْ حِسَابِهِم ﴾ يأبى ذلك(١) .

قوله عز وجل: ﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبُسَلَ ﴾ الضمير في ﴿بِهِ ﴾ للقرآن ، ومحل ﴿أَن ﴾ النصب لكونه مفعولاً من أجله ، أي : مخافة أن تبسل ، أي : تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء عملها ، يقال : أَبْسَلْتُ فلاناً ، إذا أسلمتَه للهلكة .

قال عوف بن الأحوص (٢):

٢٠٢ - وإبسالي بَنيَّ بغيرِ جُرْمٍ بَعَونَاهُ ولا بدَمٍ مُسرَاقِ (٣)

البَعْوُ: الجناية والجرم ، قيل : وكان حَمَل عن عَتِيٍّ (١٤) لبني قشير دم البَعْوُ : الجناية والجرم ، فيل ، فرهنهم بنيه طلباً للصلح (٥) .

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) ابن جعفر بن كلاب بن عامر بن صعصعة ، شاعر جاهلي ترجم له المرزباني في معجم الشعراء ٢٧٥ ـ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الشاهد في كتاب العين ٢/ ٢٦٥. ومجاز القرآن ١/ ١٩٤، ومعاني الزجاج ٢/ ٢٦١، وجامع البيان ٧/ ٢٣٣، وجمهرة اللغة (بسل) و (بعو) ، ومعاني النحاس ٢/ ٤٤٢، ومقاييس اللغة (بسل) والصحاح (بسل) ، والنكت والعيون ٢/ ١٣١، والمخصص ١٣/ ٧٩، والكشاف ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب). وفي (أ): عصي. وفي (د)، والصحاح، والقرطبي واللسان: غنيّ.

<sup>(</sup>٥) حكى هذا القول : الجوهري ، وحكاه عنه صاحب اللسان ، وانظر جامع القرطبي ٧/ ١٦.

وأصلُ الإبسال: المنع، ومنه: هذا عليك بَسْلٌ، أي: حرام محظور، ومنه قول الشاعر:

٢٠٣ - بَكَرَتْ تَلُومُكَ بعدَ وَهْنٍ في النَّدَى بسْلٌ عليكَ مَلامَتِي وعِتَابِي (١)

والباسل: الشجاع لامتناعه مِنْ قَرْنِهِ (٢) ، فمعنى (أُبسلوا) على هذا: مُنعوا الجنة ونعيمها ، وحُرِموا غفران ربهم ورحمته .

وقوله: ﴿ عِمَا كَسَبَتَ ﴾ (ما) تحتمل أن تكون موصولة ، وأن تكون مصدرية .

وقوله: ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيُّ ﴾ (ولي) اسم ليس ، و﴿لَمَا ﴾ الخبر . و﴿مِن دُونِ ٱللّهِ في موضع الحال لتقدمه على الموصوف وهو ﴿وَلِيُّ ﴾ . ولك أن تجعل الخبر ﴿مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ ، و﴿لَمَا ﴾ صفة لولي مقدمة عليه . ومحل الجملة إمّا النصب على الحال من المستكن في ﴿كَسَبَتْ ﴾ ، أي غير منصورة ولا مشفوعاً لها ، أو متخلفة عنهما ، أو الرفع على النعت لـ ﴿نَفَسُلُ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ ﴾ إن: شرط، وجوابه ﴿ لَا يُؤْخَذَ ﴾ ، وهُوكُلَّ عَدْلِ ﴾ نصب على المصدر لإضافتها إلى المصدر، كقولك: ضربته أشد الضرب، وصمت أحسن الصيام.

الزمخشري: وفاعل ﴿ يُؤَخَذَ ﴾ قوله: ﴿ مِنْهَا ﴾ لا ضمير العدل ؛ لأن العدل ها هنا مصدر ، فلا يسند إليه الأخذ ، وأما في قوله: ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ ﴾ (٣) ، فبمعنى المفدِّي به ، فصح إسناده إليه (٤) .

<sup>(</sup>۱) الشاهد لضمرة بن ضمرة النهشلي . وانظره في أضداد ابن الأنباري / ٦٣/ ، وأمالي القالي / ٢ / ٢٧٩، والنكت والعيون ٢/ ١٣١، وإعراب ثلاثين سورة / ٣٦/ وفيه : (هبت) بدل : (بكرت) .

<sup>(</sup>٢) أي مثيله .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٤٨.

<sup>(</sup>٤) من كلام الزمخشري ٢/ ٢١.

وقوله : ﴿أُوْلَيَهِكَ﴾ مبتدأ ، وهو إشارة إلى المتخذين دينهم لعباً ولهواً ، وخبره : ﴿ اَلَّذِينَ أَبْسِلُوا ﴾ .

وقوله: ﴿لَهُمْ شَرَابُ مِّنَ حَمِيمٍ ﴾ خبر بعد خبر ، أو حال من الضمير في ﴿أَبْسِلُوا﴾ . ولك أن تجعل ﴿لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ الخبر ، و﴿الَّذِيبَ ﴾ بدلاً من ﴿أُوْلَيْهِكَ ﴾ . والحميم : الحار الذي قد انتهى حرّه (١) .

﴿ قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَلُورُدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىنَا ٱللّهُ كَٱلّذِى ٱسْتَهُوتْهُ ٱلشَّينطِينُ فِي ٱلأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ ٱصْحَبُ بَعْدَ إِذْ هَدَىنَا ٱللّهُ كَالَّذِى ٱللّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأَمْرَنَا لِلْسَلِمَ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱللّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأَمْرَنَا لِلْسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله عز وجل: ﴿قُلُ أَنَدُعُوا مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا﴾ (ما) تحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صفتها ، وهي في كلا التقديرين نصب بندعو . وفي (ندعو) وجهان :

أحدهما: بمعنى أنعبد، أي: أنعبد من دون الله الضار النافع ما لا يملك لنا نفعاً ولا ضراً ؟

والثاني: أنه على أصله وهو الدعاء ، كأنه قيل: أنطلب النفع والضر مما لا يقدر عليهما ؟!

و ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ : متعلق بـ ﴿ أَنَدُعُوا ﴾ ، ولا يجوز أن يكون حالاً من المستكن في ﴿ يَنْفَعُنَا ﴾ ، ولا متعلقاً بقوله : ﴿ يَنْفَعُنَا ﴾ لتقدمه على الموصول أو الموصوف ، والصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ، وكذلك الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف .

وقوله : ﴿وَنُرَدُّ ﴾ عطف على قوله : ﴿أَنَدْعُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) يريد: الشديد الحرارة .

و ﴿ عَلَىٰ آعَقَابِنَا ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً ب ﴿ وَنُرَدُ ﴾ ، وأن يكون في موضع نصب على الحال من المستكن في ﴿ وَنُرَدُ ﴾ ، أي : وننكص منقلبين إلى الشرك راجعين إليه بعد إذ أنقذنا الله منه وهدانا للإسلام ، وأصله من العاقبة والعقبى ، وهو ما كان تالياً للشيء ، وواحد الأعقاب : عقب ، وهي مؤنثة بشهادة قولهم : عُقَيْبةٌ في تصغيرها .

وقوله: ﴿ كَٱلَّذِى ﴾ محل الكاف النصب إما على الحال من المستكن في ﴿ وَنُرَدُ ﴾ ، أي: ونرد مشبهين من استهوته مردة الجنّ والغيلان على ما فسر(١) ، أي: هوت به وأذهبته . قيل: هو استفعال من هَوَى في الأرض ، إذا ذهب فيها ، كأن معناه: طلبتُ هُوِيَّه وْحَرَصَتُ عليه ، أو على أنه نعت لمصدر محذوف ، أي: رداً مثل رد من استهوته الشياطين .

والكلام في استهوته واستهواه ، كالكلام في (توفته) و(توفاه)(٢).

و﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : فيه وجهان :

أحدهما : متعلق باستهوته وهو الجيد .

والثاني : حال إما من الهاء في ﴿ ٱسْتَهُوتُهُ ﴾ ، أو من المنوي في ﴿ حَيْرَانَ ﴾ .

و ﴿ حَيْرَانَ ﴾ : منصوب على الحال من الهاء في ﴿ اُسْتَهُوتَهُ ﴾ ، أو من المستكن في الظرف إن جعلته حالاً ، أو من الذي ، أي : تائهاً ضالاً عن السبيل لا يدري كيف يصنع ؟

والحيران : الذي يتردد في الأمر ، فلا يهتدي إلى مخرج منه ، وهو لا ينصرف ؛ لأنه فعلان ومؤنثه فعلى ، كسكران وسكرى .

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب الآية (٦١) من هذه السورة .

وقوله: ﴿ لَهُ وَ أَصَحَبُ ﴾ محل الجملة النصب إما على الحال من المستتر في ﴿ حَيْرَانَ ﴾ ، أو على أنها صفة لحيران ، ولك أن تجعلها مستأنفة . و ﴿ إِلَى ﴾ متعلقة بقوله : ﴿ يَدْعُونَهُ وَ ﴾ .

وقوله : ﴿ٱتۡتِنَا ﴾ أي : يقولون له ائتنا ، أي : تابعنا فيما نحن فيه .

وقوله: ﴿وَأُمِرَٰنَا﴾ في موضع نصب بالعطف على قوله: ﴿إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدُنَّ ﴾ على أنهما مقولان (١) ، كأنه قيل: قل هذا ، و: قل أمرنا .

وقوله: ﴿ لِنُسۡلِمَ ﴾ اللام متعلقة بقوله: ﴿ وَأُمِرْنَا ﴾ ، وهي تعليل للأمر ، أي : أمرنا لأجل أن نسلم ، أي للإسلام .

قال أبو إسحاق: العرب تقول: أمرتك أن تفعل، وأمرتك لتفعل، وأمرتك لتفعل، وأمرتك بأن تفعل.

فمن قال : أمرتك بأن تفعل ، فالباء للإلصاق ، والمعنى : وقع الأمر بهذا الفعل .

ومن قال : أمرتك أن تفعل ، فعلى حذف الباء .

ومن قال: أمرتك لتفعل، فقد أخبر بالعلة التي لها وقع الأمر، المعنى: أمرنا للإسلام، انتهى كلامه (٢).

﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَاتَّقُوهُ فَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿وَأَنْ أَقِيمُواْ ﴾ عطف على ﴿لِلْسَلِمَ ﴾ (٣) ، كأنه قيل: أمرنا لأن نسلم ولأن أقيموا ، أي: للإسلام ولإقامة الصلاة (٤) .

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ط) : مفعولان .

<sup>(</sup>٢) معانى الزجاج ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) من الآية التي قبلها .

<sup>(</sup>٤) وهذا إعراب الفراء ١/ ٣٣٩.

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون محمولاً على المعنى ؛ لأن المعنى: أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة، وموضع (أن) نصبٌ ؛ لأن الباء لما سقطت أفضى الفعل فنصب (١).

قلت: ويجوز أن يكون محلها الجر على إرادة الجار على الخلاف المشهور المذكور في غير موضع (٢).

وقيل : ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ﴾ عطف على قوله : ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَىٰ ﴾ (٣) ، أي : وقل أن أقيموا (٤) .

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴾ انتصب (يوم) على أَحَدِ خمسةِ أوجهٍ:

إما بالعطف على الهاء في قوله: ﴿وَٱتَّغُوهُ ﴿ وَٱتَّغُوهُ ﴿ وَاتَقُوا المَا بِالعَطْفُ على معنى : واتقوا عذاب يوم ، أو هول يوم ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، كقوله : ﴿وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجَرِّى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْتًا ﴾ (٦) .

أو بالعطف على ﴿ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ، أي : خلق السماوات وخلق يوم يقول ، وإنما جاز أن يكون معطوفاً على السماوات ولم يكن موجوداً وقت

<sup>(</sup>١) معاني الزجاج ٢/٣٢٣. وانظر هذا الوجه في إعراب النحاس ٥٥٦/١ أيضاً .

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب الآية (٢٥) من البقرة .

<sup>(</sup>٣) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الوجه في إعراب النحاس ١/ ٥٥٦، والتبيان ١/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية : ٤٨.

الإِخبار ؛ لأن ما أخبر الله جل ذكره بكونه فهو بمنزلة ما قد كان (١) ، وله نظائر في التنزيل ، وشهرتها تغنى عن ذكرها .

أو على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول ، يعضده ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهِ عِلَى إِبْرَهِيمُ ﴾ (٢) ؛ لأنه منصوب بإضمار واذكر إذ قال .

أو بكونه خبر قوله : ﴿قَوْلُهُ ٱلْحَقَّ ﴾ ، كقولك : يوم الجمعة الخروج ، ف ﴿قَوْلُهُ ﴾ : مبتدأ ، و ﴿ٱلْحَقُّ ﴾ نعته ، و ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ خبره ، والواو للمُخْبَرِ عنه في التقدير ، أي : وقوله الحق يوم يقول .

فمحله على الوجه الأول والثاني والثالث النصب لكونه مفعولاً به ، وعلى الرابع الرفع لكونه خبر المبتدأ ، فاعرفه .

أو بكونه ظرفاً لمعنى الجملة التي هي ﴿قَوْلُهُ ٱلْحَقَّ ﴾ ، أي : يحق قوله في ذلك اليوم ، فَ﴿قَوْلُهُ ﴾ على هذا مبتدأ ، و﴿ٱلْحَقَّ ﴾ خبره .

وقوله: ﴿فَيَكُونُ أَي: فهو يكون ، وكان هنا التامة ، وكذلك ﴿حَثُن ﴾ . واختلف في فاعل (يكون) ، فقيل : ضمير اليوم (٢٠) . وقيل : ضمير المنفوخ فيه من الصور ، وما ذكر من الصور يدل عليه (٤٠) . وقيل : جميع ما يخلقه الله في ذلك الوقت (٥٠) ، أي : ويوم يقول للشيء : كن فيكون (٢٠) .

قال أبو إسحاق : وذكر هذا ليدل على سرعة أمر البعث والساعة ، كأنه يقول للخلق : موتوا فيموتون ، وانتشروا فينتشرون (٧) .

<sup>(</sup>١) كذا أيضاً في معانى النحاس ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) الآية (٧٤) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) نسب في زاد المسير ٣/ ٦٨ إلى مقاتل.

<sup>(</sup>٤) قاله الزجاج ٢/٣٦٣. وذكره الطبري ٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) في (ب) : اليوم بدل (الوقت) .

<sup>(</sup>٦) هذا القول للزجاج أيضاً ، انظر الموضع السابق فيه ، وحكاه ابن الجوزي عنه .

<sup>(</sup>۷) معانی الزجاج ۲/ ۲۲۶.

وقيل : ﴿قَوَّلُهُ ﴾ (١) . و﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ صفته ، أي : ويوم يقول لقوله الحق ـ أي : لقضائه الحق ـ كن فيكون قولُه الحق .

قال أبو إسحاق: أي: يأمر فيقع أمره ، كما تقول: قد قُلْتَ فكان قولك ، فالمعنى أنه كان ما دل عليه القول (٢) .

وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ ، كقوله: ﴿لَمُلُكُ الْلَوْمُ ﴾ ، أي: وله الملك في ذلك اليوم. وأن يكون حالاً من ﴿الْمُلْكُ ﴾ على رأي أبي الحسن ، أو من المستكن في ﴿وَلَهُ ﴾ على رأي صاحب الكتاب ، والعامل على كلا القولين المستكن في ﴿وَلَهُ ﴾ على رأي صاحب الكتاب ، والعامل على كلا القولين ﴿وَلَهُ ﴾ ، وأن يكون خبر قوله: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُ ﴾ أو ظرفاً له ، أو ليقول في قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ ، والمختار: الوجه الأول للقرب ولسلامته من الاعتراض .

وقوله: ﴿ عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ﴾ يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو عالم الغيب ، وأن يرتفع بقوله: ﴿ يَقُولُ ﴾ ، أو بفعل مضمر دل عليه قوله: ﴿ يُنفَخُ ﴾ ، كأنه قيل: من ينفخ فيه ؟ فقال: عالمُ الغيبِ ، تعضده قراءة من قرأ: (يَنفُخ) بفتح الياء وضم الفاء على البناء للفاعل (٤) وهو الله جل ذكره.

وإنما جاز أن يكون الفعل منسوباً إليه وهو لغيره ؛ لأنه بأمره وقوته ،

<sup>(</sup>١) يعني (قوله) هو فاعل (يكون) . وانظر هذا القول عند الزجاج ، والطبري ، والنحاس .

<sup>(</sup>٢) انظر كلام أبي إسحاق في معانيه ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الآية : ٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا هذه القراءة في مختصر الشواذ /٣٨/ عن أبي عمرو في رواية عبد الوارث. وحكاها القرطبي ٧/ ٢١ عن بعضهم ، قلت : والأكثر أن هذه القراءة بالنون (ننفخ) هكذا قيدها ابن عطية ٦/ ٨٤ بنون العظمة ، وقال ابن الجوزي ٣/ ٦٨: بنونين ، وانظر البحر ٤/ ١٦١.

كقوله: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ۖ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۗ (١).

 $(1)^{(7)}$  وقرى: (عالمِ الغيبِ) بالجر(1) على البدل من الهاء في (له)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۗ إِنِّ أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ فَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُبِينٍ ﴾ :

قـولـه عـز وجـل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ﴾ أي : واذكـر إذ قـال . و ﴿ ءَازَرَ ﴾ عطف بيان ﴿ لِأَبِيهِ ﴾ ، أو بدل منه .

واختلف في وزنه ، فقيل : فاعَلُ ، كعازر وشالخ وشبههما من الأسماء بالسريانية ، والمانع له من الصرف العجمة والتعريف ، وقيل : وزنه أفعل ، والمانع له من الصرف أيضاً العجمة والتعريف ، هذا على قول من لم يجعله مشتقاً من الأزر وهو القوة ، أو الوزر وهو الإثم ، أو المؤازرة وهي المعاونة ، يقال : آزرت فلاناً ، إذا عاونته . ومن جعله مشتقاً من واحد منهن كان عربياً عنده والمانع له من الصرف التعريف ووزن الفعل .

واختلف في آزر ، فقيل : هو اسم أبي إبراهيم هي (٤) ، وقيل : إن اسمَه بالسريانية تارَحُ ، وهذا يعضد قول من قال : إن وزنه فاعل ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ١٧.

<sup>(</sup>٢) شاذة رويت عن الحسن ، والأعمش ، وعاصم . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٥٧، والمحرر الوجيز ٦/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) قدم عليه ابن عطية ٦/ ٨٤ كونه نعتاً للضمير الذي في (له) . وقال السمين ٤/ ٦٩٥: هذا يتمشى على رأي الكسائي ، حيث يجيز نعت المضمر بالغائب ، وهو ضعيف عند البصريين ، والكوفيين غير الكسائي .

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري  $1.17 \times 1.00$  عن السدي ، ومحمد بن إسحاق . وحكاه النحاس  $1.10 \times 1.00$  والماوردي  $1.10 \times 1.00$  عن الحسن . ونسبه ابن الجوزي  $1.10 \times 1.00$  إلى ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً .

كالمذكورين من أسمائهم بالسريانية (١) ، وقيل : هو اسم صنم (٢) ، فيكون منصوباً بفعل مضمر ، كأنه قال : أتعبد آزر ، أو أتتخذ آزر معبوداً .

وقرئ: (آزرُ) بالضم (٣) على النداء ، كقوله : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَا ﴾ (٤) ، وفيه وجهان :

أحدهما : نُبِزَ به<sup>(ه)</sup> للزومه عبادته .

والثاني: أريد عابد آزر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه، هذا إذا جعلته اسم صنم، وأما إذا جعلته اسم أبي إبراهيم على فوجهه ظاهر.

وعن الفراء: أن آزر صفة ذم بلغتهم ، كأنه قال: يا مخطى و(٦) .

وقرئ أيضاً: (أأزراً) بهمزتين مفتوحتين وزاي ساكنة وراء منصوبة منونة ، (تتخذ) بغير همزة (۱) ، على أنه اسم صنم ، وهو منصوب بفعل مضمر تقديره: أتعبد أزراً ، على الإنكار ، أو أتتخذ أزراً ، ثم قال: تتخذ أصناماً

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبري ۲٤٣/۷ عن سعيد بن عبد العزيز قال : هو آزر ، وهو تارح ، مثل إسرائيل ، ويعقوب . قلت : يعني أنهما اسمان لمسمى واحد . وقال الفراء ١/ ٣٤٠: أجمع النسابون على أن إبراهيم ﷺ ابن تارح .

<sup>(</sup>٢) هذا قول مجاهد . أخرجه الطبري في الموضع السابق . وانظر النكت والعيون ، وزاد المسير في الموضعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) قرأها يعقوب وحده من العشرة ، انظر المبسوط /١٩٦/ والنشر ٢/ ٢٥٩، والإتحاف ٢/ ١٧٠. لكن ابن غلبون لم يذكرها في القراءات الثماني .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية : ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) يعنى لُقِّب به .

<sup>(</sup>٦) قال الفراء ١/ ٣٤٠: وقد بلغني أن معنى آزر في كلامهم معوج ، كأنه عابه بزيغه وعوجه عن الحق . قلت : وقد ذكروا هذا كقول ثالث في تفسير (آزر) ، انظر مصادر تفسير الأقوال السابقة .

 <sup>(</sup>۷) قراءة (أأزْراً تتخذ) شاذة نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف . انظر إعراب النحاس ۱/ ۵۵۸، والمحتسب ۱/ ۲۲۳، والمحرر الوجيز ٦/ ٨٦.

آلهة ، تثبيتاً لذلك وتقريراً له ، وهو داخل في حكم الإِنكار ؛ لأنه كالبيان له . وقرئ كذلك إلَّا أن الهمزة الثانية مكسورة (١) ، وهو اسم صنم أيضاً ، وانتصابه على ما ذكر آنفاً .

وقيل: هو مشتق من الأزر وهو القوة ، أو من الوزر وهو الإثم ، وأبدلت الواو همزة ، كما أبدلت في وشاح حيث قالوا: إشاح ، فيحتمل على هذا أن يكون مفعولاً من أجله ، والمعنى : أللتجبر ، أو للتكبر أو للإثم تتخذ أصناماً آلهة ؟(٢).

فإن قلت : المفعول من أجله من شرطه أن يكون غرضاً لفاعل الفعل المعلل ، وليس الإثم بغرض ، فكيف يصح أن يكون مفعولاً من أجله ؟

قلت: أجل الأمر كما زعمتَ ، لكن قد يأتي في كلام القوم ما لا يصح وصفه بالغرض ، وهو مع ذلك منصوب على أنه مفعول من أجله ، نحو قولهم: قعد عن الحرب جبناً ، وفعل ذلك عجزاً ، فالجبن والعجز كلاهما لا يكون مقصوداً ، كما يكون التقويمُ مقصوداً في قولك: ضربته تقويماً له ، إلّا أنه لا يخرج عنه ، وإن لم يكن مقصوداً من حيث إن القعود عن الحرب هو الجبن في المعنى ، كما أن الضرب هو التقويم .

فكذلك اتخاذ الأصنام من دون الله آلهة هو الإِثم في المعنى ، ويقال : ما المعنى في اتخاذه كذا ؟ فيقال : الإِثم ، ونحو هذا وإن لم يصح إطلاق لفظ الغرض عليه لكن يصح أن يقال فيه : هو سبب وهو علة ، وقد نُبّه على نحو هذا فيما سلف من الكتاب .

<sup>(</sup>۱) يعني (أَإِزراً تتخذ) ، ونسبت إلى أبي إسماعيل رجل من أهل الشام . انظر مصدري القراءة السابقة . وقال النحاس في إعرابه ١/٥٥٨ هي لابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا أيضاً: إعراب النحاس ١/ ٥٥٨، والمحرر الوجيز ٦/ ٨٦، والتبيان ١/ ٥١٠، والقرطبي ٢٢/٧ \_ ٢٣.

وقد جوز فيه (۱) وجه آخر: وهو أن يكون صفة لأصنام، كأنه قيل: أتتخذ أصناماً مطرودة آلهة، فلما قدمت عليها وعلى العامل فيها نصبت على الحال.

و ﴿ أَصْنَامًا ﴾ : مفعول أول ، و ﴿ وَالِهَ أَ ﴾ ثان ، والذي سَوَّغَ جَعْلَ المفعول الأول نكرة : حصول الفائدة من الجملة ، وقد جوز في المفاعيل ما لم يجوز في المبتدأ .

وقوله: ﴿إِنِّ أَرَكُ ﴾ فيه وجهان: أن يكون أرى هنا من رؤية القلب ؛ لأن الضلال قد يكون اعتقاداً فلا يُرى بالبصر ، وأن يكون من رؤية البصر ؛ لأنه أراد عبادة الأصنام ، وهي مرئية ، فقوله: ﴿فِي ضَلَلِ ﴾ على الوجه الأول: مفعول ثان ، وعلى الثاني : حال .

## ﴿ وَكَلَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ ﴿

قوله عز وجل: ﴿ وَكَذَاكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ الكاف يحتمل أن يكون في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف ، أي : نريه ملكوت السماوات والأرض إراءة مثل إراءتنا إياه ما كان عليه أبوه وقومه من عبادة الأصنام ، وهو قوله : ﴿ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٢) وأن يكون في موضع رفع على الابتداء ، والخبر ﴿ نُرِى ﴾ ، أي : ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرفه ونبصره ملكوت السماوات والأرض ، أو بالعكس ، أي : والأمر كذلك ، أي : كما رآه من ضلالتهم .

وقيل: ﴿ نُرِى ﴾ من رؤية القلب (٣) ، و ﴿ وَكَذَلِك ﴾ : المفعول الثالث . و ﴿ وَكَذَلِك ﴾ : المفعول الثالث . و ﴿ نُرِى ﴾ حكاية حال ماضية .

<sup>(</sup>١) يعني في (إزراً) على القراءة الأخيرة ، والوجه الذي سيذكره قاله العكبري ١/ ٥١١.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر المحرر الوجيز ٦/ ٨٧ \_ ٨٨.

وقرى: (تُرِيْ إبراهيمَ ملكوتُ السماوات) بالتاء النقط من فوقه ورفع الملكوت (١) على الفاعلية على معنى: تبصره دلائل الربوبية والإلهية .

والملكوت: الملك، والواو والتاء مزيدتان للمبالغة كاللتين في الجبروت، والرحموت، والرهبوت.

وقوله: ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ عطف على محذوف ، أي: عرّفنا إبراهيم ذلك ليستدل وليكون من الموقنين .

وقيل: التقدير: وليكون من الموقنين أريناه (٢).

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ۚ قَالَ هَذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ الْآفَولِينَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ ﴾ قيل: هذا عطف على ﴿ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ﴾ (٣) ، وما بينهما معترض ، وهو قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِن ٱلمُوقِنِينَ ﴾ ، وقد مضى الكلام على (لما) وأصلها فيما سلف من الكتاب .

ومعنى ﴿ جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْمَثُلُ ﴾ : أي ستره بظلمته ، يقال : جَنَّ عليه الليل يَجُنُّ جُنوناً ، وجَنَّه الليل أيضاً وأجنه إجناناً بمعنى ، إلّا أن بين قولهم : جن عليه ، عليه الليل ، وجنه الليل فُرَيْقاً في المعنى . وذلك أن قولهم : جن عليه ، بمعنى أظلم عليه ، فلذلك عُدِي بالجار ، وجنَّهُ ، بمعنى ستره ، ولذلك عُدي بنفسه ، فاعرفه .

وقوله: ﴿رَءَا كَوْكَبُا قَالَ هَذَا رَبِي ﴾ (رأى) يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ ، وعامل لمّا وجوابها ﴿قَالَ﴾ ، وأن يكون عاملها

<sup>(</sup>١) كذا هذه القراءة في الكشاف ٢/ ٢٥، والبحر ٤/ ١٦٥، والدر المصون ٧/٥ دون نسبة .

<sup>(</sup>٢) هذا قول واحد للنحاس في إعرابه ١/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٤) المتقدمة ، والقول هنا لصاحب الكشاف ٢/ ٢٤.

وجوابها (رأى) ، و(قال) حالاً من المستكن في ﴿رَءَا﴾ ، أي : رائياً ، أو قائلاً ، وأيهما جعلته حالاً كانت قد معه مرادة .

و﴿ هَلَذَا رَبِّيُّ ﴾ مبتدأ وخبر ، واختلف في معناه :

فقيل: معناه الاستفهام، أي: أهذا ربي؟ وهمزة الاستفهام قد تحذف إذا دل عليها الدليل إمّا من جهة المعنى، أو من جهة اللفظ (١١).

**وقيل** : هو على حذف القول ، كأنه قال : يقولون : هذا ربي <sup>(۲)</sup> .

وكان فيما ذكر أهل التفسير أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والقمر والشمس ، فأراد خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه أن ينبههم على الخطأ في دينهم ، وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال ، إذ بهما يُعرَف الحقُّ سبحانه مع ما جاء به الشارع عليه (٣) .

وقيل: قال ذلك في حال الطفولية ، ولم يُوحَ إليَهُ ، يدل على ذلك قوله : ﴿ لَيِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴾ (١٠) .

وقيل: معناه: هذا ربي على زُعْمِكم، كما قال: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُثُمُ تَزْعُمُونَ ﴾ (٥) ، أي: أين شركائي على زَعْمِكم، فأضافهم إلى نفسه حكاية لقولهم (٢) .

<sup>(</sup>۱) كونه على الاستفهام: حكاه النحاس في معانيه ٢/ ٤٥٠ عن قطرب. وانظر الماوردي ٢/ ١٣٧، والعكبري ١/ ٥١٢. قال النحاس: هذا خطأ، لأن الاستفهام لا يكون إلا بحرف، أو يكون في الكلام (أم). قلت: حذف ألف الاستفهام وارد، والعرب تفعله وله شواهد. انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) قاله أبو إسحاق الزجاج في معانيه ٢/ ٢٦٧. وحكاه عنه النحاس في معانيه ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر مثل هذا القول في معاني الزجاج ٢/ ٢٦٦، والكشاف ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) من الآية التالية ، وانظر هذا القول في جامع البيان ٧/ ٢٥٠، ومعاني النحاس ٢/ ٤٥٠، والنكت والعيون ٢/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ، الآية : ٦٢.

<sup>(</sup>٦) هذا القول للزجاج ٢/٢٦٦. وحكاه عنه النحاس في معانيه ٢/ ٤٥١.

وقوله : ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ أي : غاب ، يقال : أَفَلَ الشيءُ يَأْفِلُ ويَأْفُلُ أَفُولاً ، أي : غاب .

ومعنى ﴿لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ﴾: لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين من حال إلى حال ؛ [لأن ذلك من صفات المخلوقين لا من صفات رب العالمين .

قيل: وإنما احتج عليهم بالأفول دون البزوغ ، وكلاهما انتقال من حال إلى حال] ؛ لأن الاحتجاج بالأفول أظهر ؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب (١).

﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَنذَا رَبِّيَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِفِ رَبِّ لَأَكُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴿ إِنِّ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعْتَةً قَالَ هَلذَا رَبِّي هَلْأَآ أَكُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ إِنِّي بَرِيَ \* مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّالَا اللللْمُولَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

قوله عز وجل: ﴿رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا﴾ و﴿ ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً ﴾ كلاهما منصوب على الحال ؛ لأن رأى هنا من رؤية العين .

ومعنى بازغاً: أي مبتدئاً في الطلوع ، يقال: بَزَغَ القمر يَبْزُغُ بزوغاً ، إذا ابتدأ في الطلوع ، وكذلك الشمس ، وإنما قال ﴿هَنَا﴾ والإِشارة إلى الشمس ، والشمس مؤنثة ، ليكون المُخْبَرُ عنه كالخبر ، لكونهما عبارة عن شيء واحد ، كقولهم: من كانت أمك ؟ و ﴿لَمْ تَكُن فِتَنَهُمُ إِلَا أَن قَالُوا ﴾ (٢) .

قيل: وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث، ألا تراهم قالوا في صفة الله جل ذكره: علّام، ولم يقولوا: علامة، وإن كان العلّامة أبلغ احترازاً من علامة التأنيث (٣)، أو لأن الشمس والضياء بمعنى، كما أن الموعظة والوعظ كذلك، ويحتمل أن يكون قصد الجِرْمَ، أو

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري ٢/ ٢٥. وما بين المعكوفتين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) تقدمت في الآية (٢٣) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) هذا القول وما قبله من الحديث عن تذكير (هذا) للزمخشري في الكشاف ٢/ ٢٥.

الشخص ، أو الشيء ، وهذا باب واسع (١) .

وقوله: ﴿هَٰذَاۤ أَكُبُرُۗ أَي: أكبر من المذكورَين ، وهما الكواكب والقمر . قال الرماني : فإن قيل : لم جاز تعريف الشمس بالألف واللام وهي واحدة لا ثاني لها ولم يجز تعريف زيد ونحوه بهما ؟ . فالجواب : أن للشمس شعاعاً يقع عليه اسم شمس فصارت من أجل شعاعها كالجنس ، فلما قصد إلى جرْمِ الشمس احتيج إلى التعريف ، وإذا قصد إلى الشعاع فالتعريف على طريق الجنس ، أو الواحد من الجنس ، وليس كذلك الاسم العلم .

﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ حَنِيفًا ﴾ منصوب على الحال إمّا من التاء في ﴿ وَجَّهُتُ ﴾ ، أو من ﴿ وَجُهِى ﴾ ، أي : مائلاً إلى الإسلام ميلاً لا رجوع معه ، وقد مضى الكلام على الحنيف وأصله فيما سلف من الكتاب (٢) .

﴿ وَحَآجُهُ قَوْمُهُمْ قَالَ ٱلْتُحَكَّجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ع إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿ أَتُحَكَّبُونَيّ ﴾ قرئ: بتشديد النون (٣) ، على إدغام النون التي هي علامة رفع الفعل في النون التي زيدت من أجل ياء النفس كراهية اللفظ بالمِثلين .

وقرئ: بالتخفيف(٢) ، على حذف إحدى النونين كراهية التضعيف .

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا أيضاً : إعراب النحاس ١/ ٥٥٩، والتبيان ٥١٢/١. وقال ابن عطية ٦/ ٩٣: لما قصد ربه قال هذا ، فذكّر ، أي : هذا المرئي ، أو المنير ، ونحو هذا .

<sup>(</sup>٢) عند قوله تعالى : ﴿قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِءَ حَنِيفًا ۚ . . . ﴾ [البقرة : ١٣٥] .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٤) قرأ بها المدنيان ، وابن عامر . وقرأ الباقون بالأولى . انظر السبعة /٢٦١/ ، والحجة ٣/ ٣٣٣، والمبسوط /٢٩١/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢٨، والنشر ٢/ ٢٥٩.

قال أبو علي : والتضعيف يكره ، فيتوصل إلى إزالته تارة بالحذف ، نحو : عَلْماءِ بنو فلان (١) ، وتارة بالإبدال نحو :

٢٠٤ - . . . . . . . . . . . . . . . . . لا أَمْلَاهُ حتى يُفَارِقا (٢)

ونحو: ديوان وقيراط، انتهى كلامه (٣).

واختلف في المحذوفة ، فقيل : هي الثانية وهو الوجه ، وإنما كان الوجه ؛ لأن الاستثقال بها حصل ، وأيضاً فإن الأولى علامة الرفع ، وعلامة الرفع لا تحذف إلّا بعامل .

وقيل: المحذوفة هي الأولى ؛ لأن الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل ياء النفْس لِئلا يدخل الفعل كسرٌ ، ونونُ الرفع لا يجوز كسرها .

قلت: إذا كان لا يجوز كسرها فحذفها أجدر ألا يجوز ، والأول هو الوجه وعليه الجُلِّ(٤).

وقوله : ﴿وَقَدْ هَدَسْنَ ﴾ يعني إلى التوحيد .

﴿ وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ﴾: (ما) تحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صلتها ، وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها ، وهي في موضع نصب بر ﴿ أَخَافُ ﴾ . والضمير في ﴿ بِهِ ٤ ﴾ يحتمل أن يكون لله جل ذكره ، وعائد ﴿ مَا ﴾

<sup>(</sup>١) يريد : عَلَى الماءِ بنو فلان . وانظر سيبويه ٤/ ٤٨٥، وأمالي ابن الشجري ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) أُثبتت هذه العبارة في المطبوع كجملة نثرية ، وإنما هي إشارة إلى شاهد شعري كما رسمتها ، وهو للأسود بن يعفر النهشلي كما في نوادر أبي زيد /٤٤/ ، والحجة ٢٠٨/١ و ٥/ ٤٤٠ ، والمخصص ١٥/ ٢١٩، وتمامه :

فَالَيتُ لا أَشْرِيه حتى يَمَلَّني بشيء ولا أَمْلاهُ حتى يفارِقا والشاهد في قوله: (لا أملاه) على أن أصله: لا أملُّه، بتشديد اللام. وانظر أمالي ابن الشجري ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر في هذا أيضاً : الحجة في الموضع السابق ، والكشف ٢/٢٣١ \_ ٤٣٧، والمشكل ١/ ٢٧٣ \_ ٢٧٢.

محذوف ، أي : ولا أخاف المعبود الذي تشركونه بالله ، وأن يكون لـ ﴿مَا﴾ ، أي : ولا أخاف الذي تشركون بسببه .

﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ﴾: (أن) وما عملت فيه في موضع نصب على الاستثناء ، أي : إلّا وقت مشيئته ، فحذف الوقت . والمعنى : لا أخاف معبودكم في وقت قط ؛ لأنه لا يقدر على نفع ولا ضر إلّا إذا شاء ربي أن يصيبني بمخوف من جهته لسبب لا يَعْرف حقيقته إلّا هو .

و ﴿ شَيْءًا ﴾ : يحتمل أن يكون مصدراً مؤكداً ، كضربت ضرباً ، وأن يكون مفعولاً به .

﴿ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾: (علماً) منصوب على التمييز، أي: وسع علمه كل شيء، وإذا كان كذلك فلا يُستبعَد أن يكون في علمه إنزال المخوف بي لمصلحة يركى. ولك أن تنصب ﴿ عِلْماً ﴾ على المصدر على تضمين ﴿ وَسِعَ ﴾ معنى علم، أي: علم كل شيء علماً.

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلُطُنَأً فَأَى الفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشُرَكُتُمُ ﴾ (ما) تحتمل أن تكون موصولة ، وأن تكون موصوفة ، وعائدها محذوف ، وهي في موضع نصب بـ ﴿أَخَافُ ﴾ .

﴿ وَلَا تَعَافُونَ ﴾ : عطف على ﴿ أَخَافُ ﴾ .

﴿مَّا لَمُ﴾: (ما) موصولة ، وتحتمل أن تكون موصوفة ، وهي في موضع نصب بـ ﴿ أَشُرَكَ تُمُ ﴾ .

و ﴿ سُلَطَ نَا ﴾ : نصب بـ ﴿ يُنَزِّلُ ﴾ ، وهو نهاية صلة ﴿ مَا ﴾ . والسلطان هاهنا : الحُجَّةُ ، أي : ما لم يُنزل بإشراكه حجةً ؛ لأن ﴿ أَنَّكُمُ أَشَرَكُتُ مُ في معنى إشراككم .

و ﴿ عَلَيْكُو ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿ لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ ﴾ ، وأن يكون حالاً من سلطان لتقدمه عليه .

وقوله: ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ ﴾ ابتداء وخبر ، قيل : والمعنى : فأينا أحق بالأمن أنا أم أنتم ؟ احترازاً من تزكية نفسه ، فعدل عنه إلى قوله : ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ ﴾ يعني : فريقي المشركين والموحدين .

ومعنى ﴿ أَحَقُ بِالْأَمْنِ ﴾: أي أحق بأن يأمن من العذابِ الموحِّدُ أم المشركُ ؟ لا \_ ورب العزة \_ الموحِّدُ أحق .

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهَتَدُونَ ۞ ﴿ : قُولُهُ عَزُ وَجُل : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (الذين) رفع بالابتداء ، ونهاية صلته ﴿ يِظُلْمٍ ﴾ ، و ﴿ أُولَتَهِكَ ﴾ ابتداء ثان ، أو بدل منه .

و ﴿ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ ﴾ : الأمن ابتداء ثالث ، أو ثان إن جعلت ﴿ أُولَتِكَ ﴾ بدلاً ، و (لهم) خبر الأمن ، و ﴿ يُؤلِّأُمُنِ ﴾ وخبره خبر ﴿ أُولَتِكَ ﴾ ، و ﴿ أُولَتِكَ ﴾ وخبره خبر ﴿ أُولَتِكَ ﴾ ، أو خبر ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ إن جعلتَ ﴿ أُولَتِكَ ﴾ بدلاً .

ولك أن ترفع ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ على : هم الذين ، وأن ترفع ﴿ يِٱلْأَمَٰنِ ۗ ﴾ بـ ﴿ فَكُمُ ﴾ على المذهبين ؛ لاعتماده على ما قبله .

ومعنى ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ : أي لم يخلطوه بشرك ، كذا فسَّرَ رسول الله ﷺ الظلم هنا بالشرك ، كما قال لقمان : ﴿ يَنْبُنَى لَا تُشْرِكِ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) سورة لقمان ، الآية : ۱۳. وتفسير رسول الله على متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت ﴿ اَلَٰذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شق ذلك على المسلمين وقالوا : أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله على : "ليس ذلك ، إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ اَلْقِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ . انظر جامع الأصول ٢/ ١٣٤، والطبري ٧/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦ من عدة أوجه .

واختُلِف فيه ، فقيل : هذا متصل بقول إبراهيم هي (١) .

وقيل: هو مستأنف من قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم ﷺ (٢).

وقيل: هو جواب قومه حين سألهم: ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيِّنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ﴾ فَأَتوا بِما هو حجة عليهم (٣).

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ

قوله عز وجل: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهَا ﴾ (تلك) رفع بالابتداء ، وهي إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم ﷺ على قومه ، من لدن قوله : ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النِّيْكُ ﴾ إلى قوله : ﴿وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴾ على ما فسر(٤) .

واختلف في خبر الابتداء ، فقيل : ﴿ حُجَّتُنَا ﴾ . و﴿ اَتَيْنَهَا ﴾ هي في موضع الحال من الحجة ، والعامل فيها معنى الإِشارة ، وقيل : ﴿ اَتَيْنَهَا ﴾ هو الخبر ، و ﴿ حُجَّتُنَا ﴾ بدل من ﴿ وَتِلْكَ ﴾ (٥) .

و ﴿عَلَى ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بآتينا ، وأن يكون حالاً من الهاء في ﴿ اَتَيْنَهَا ﴾ ، أي : آتيناها حجة أو بينة أو دليلاً على قومه ، ولا يجوز أن يكون متعلقاً بـ ﴿ حُجَّتُنَا ﴾ إن جعلت ﴿ اَتَيْنَهَا ﴾ الخبر ؛ لأنها مصدر ، ولا يجوز الفصل بين المصدر وصلته بالخبر .

<sup>(</sup>۱) قاله الزجاج  $\gamma$ / ۲۲۹، والنحاس في معانيه  $\gamma$ / 80۳. وحكاه الماوردي  $\gamma$ / 179، عن الزجاج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٧/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥ عن ابن إسحاق ، وابن زيد . وإليهما عزاه الماوردي ٢/ ١٣٩. والعبارة في (ب) و (د) هكذا : هو مستأنف من قول الله تعالى ﴿غَيْرِ﴾ حكاية عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن جريج . انظر جامع البيان ، والنكت والعيون في الموضعين السابقين . ورجح الطبري قول ابن إسحاق ، وابن زيد وانظر الآية (٨١) .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/ ٢٥ \_ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر القولين في هذا الخبر هنا : التبيان ١/٥١٤ \_ ٥١٥.

ومعنى ﴿ ءَاتَيْنَهَا ۚ إِبْرَهِيمَ ﴾ : أرشدناه إليها ، ووفقناه لها .

وقوله: ﴿نَرْفَعُ﴾ يحتمل أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون في موضع الحال من الضمير في ﴿ اَتَيْنَهَا ﴾ المرفوع .

وقرئ: (درجَاتِ مَن) بترك التنوين (١) على الإضافة ، وهو مفعول ﴿ نَرْفَعُ ﴾ ، ورَفْعُ درجة الشخص رَفْعٌ له ، يعضده قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم ارفع درجته»(٢).

وقرئ: بالتنوين (٣) ، ف ﴿مَن ﴾ على هذا في موضع نصب لكونه مفعول ﴿نَرْفَعُ ﴾ ، و ﴿دَرَجَتِ ﴾ مفعول ثان لنرفع على إرادة الجار ، أي : نرفع من نشاء إلى درجات ، أو ظرف له ، وقيل : حال ، أي : عالياً ، وقيل : تمييز ، والوجه هو الأول (٤) .

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَاوُدَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ وَاللَّ

قوله عز وجل: ﴿وَوَهَبَنَا لَهُ السَّحَاقَ وَيَعْفُوبَ ﴾ الضمير في ﴿لَهُ ﴾ لإبراهيم، وإسحاق هو ولده لصلبه، ويعقوب ولد إسحاق ﷺ.

<sup>(</sup>١) من المتواتر ، قرأ بها المدنيان ، والابنان ، وأبو عمرو كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٢) من حديث أم سلمة رضي الله عنها الطويل في موت أبي سلمة رضي الله عنه ، وفيه : «اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين..» أخرجه مسلم في الجنائز ، باب إغماض الميت ، والدعاء له إذ خُضِر (٩٢٠) .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بها الخمسة الباقون من العشرة . انظر السبعة / ٢٦١ \_ ٢٦٢/ ، والحجة ٣/ ٣٣٦، والمبسوط / ١٩٨/ .

<sup>(</sup>٤) اقتصر النحاس ١/ ٥٦١ على الأول ، وقدم مكي في المشكل ١/ ٢٧٤ الظرف عليه ، وتبعه ابن الأنباري ، والعكبري . واقتصر ابن عطية ٩٧/٦ على الظرف . وانظر الوجهين الآخرين مع تفصيل لكلها في الدر المصون ٢٦/٥ ـ ٢٧.

وقوله: ﴿ صُلًا هَدَيْنَا ﴾ (كُلًا) نصب بـ ﴿ هَدَيْنَا ﴾ ، أي: كلّا منهما ، أو منهم . ﴿ وَنُوحًا ﴾ نصب بـ ﴿ هَدَيْنَا ﴾ الثاني .

وقوله: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبل هؤلاء المذكورين، فلما قُطع عن الإضافة بُني .

وقوله: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ﴾ الضمير في (ذريته) لنوح ، و(داود) عطف على ﴿وَنُوحًا﴾ ، أي : وهدينا من ذريته داود ، والمذكورون بعد داود - ﷺ - كُلُّ عطف عليه ، أعني على نوح ، أي : وهدينا من ذريته هؤلاء ، وقيل : الضمير في ﴿ ذُرِّيَّتِهِ ﴾ لإبراهيم ، أجازه أبو إسحاق وغيره .

قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون الضمير لنوح ، وأن يكون لإِبراهيم ؟ لأن ذكرهما جميعاً قد جرى (١).

والأول هو الوجه وعليه الأكثر ؛ لأن من جملة المذكورين بعد داود : يونس ولوطاً ، وليسا من ذرية إبراهيم ، إنما كانا من ذرية نوح عليه فيما ذكر المفسرون (٢٠) .

وليس لقائل أن يقول: هما معطوفان على نوح ، إذ ليس الوجه في الكلام أن يختلف العطف مع المندوحة عنه ، ولو رفع ﴿ دَاوُرُدَ ﴾ وما بعده من أسماء الأنبياء على لكان جائزاً في العربية ، وليس لأحد أن يقرأ به ؛ لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف من غير اعتراض .

وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجَرِى ﴾ الكاف في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف ، أي : ونجزي المحسنين جزاء مثل ذلك ، وذلك أن الله عز وجل لما هداهم ووفقهم أحسنوا في أفعالهم وأعمالهم ، زادهم هدى وآتاهم تقواهم وثبتهم عليه وجعل ذلك جزاءً لهم ، ويفعل مثل ذلك بأمثالهم ونظرائهم ، هذا

<sup>(</sup>۱) معانى الزجاج ۲/ ۲٦٩.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن جرير الطبري ٧/ ٢٦٠.

معنى قوله : ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ، والإشارة بذلك إلى الهُدَى .

وقد مضى الكلام على ﴿زُكِرِيَّا﴾ وما فيه من اللغات في «آل عمران» عند قوله: ﴿وَكُفَّلُهَا زُكِرِيًّا﴾ (١) ، فأغنى ذلك عن الإعادة هنا ، وكذا في موسى وعيسى الله أعلم .

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴿ :

وأما ﴿وَٱلْيَسَعَ﴾: فقرئ: بلام ساكنة خفيفة وياء مفتوحة (٢)، فالاسم يسعُ وفيه وجهان:

أحدهما: هو اسم أعجمي علم ، والألف واللام فيه زائدتان وليستا للتعريف ؛ لأن التعريف لا يخلو من أن يكون للجنس ، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَغِي خُسَرٍ ۞ ﴿ أَنَ العهد كقوله: ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾ (٤) وكلاهما فيه ممتنع ، وإذا كان كذلك ثبت أن اللام فيه مزيدة ، كما زيدت في أمِّ العمرو ، والنَّسْرِ وهو صنم بعينه ، وشبههما من الأعلام .

والثاني: هو عربي ، وهو فعل مضارع سمي به ، ولا ضمير فيه ، فأعرب ثم نكر ، فدخله حرف التعريف ، وأصله على هذا القول (يَوْسِعُ) بكسر السين ، فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، كما حذفت في نحو: يعِد لذلك .

وإنما فتحت العين من أجل حرف الحلق ، كما فتحت في يطأ لذلك ، فلما كان الأصلُ الكسرَ وضع الحكم عليه ، وحذفت منه الفاء ، كما حذفت من وعد يعد وشبهه ، ولم يعتد بالفتحة لكونها عارضة مجتلبة لأجل العين .

<sup>(</sup>١) الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف يأتى .

<sup>(</sup>٣) سورة العصر ، الآية : ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل ، الآية : ١٦.

وأما من قرأ بلامين (١) ؛ فيحتمل أن يكون عربياً ، كضيغم في الصفات ، وأصله : ليسَعُ ، فدخلت عليه آلة التعريف على حد ما تدخل على الصفات ، نحو : الحارث والعباس . وأن يكون أعجمياً على فيعل فنُكِّر ثم عُرِّف ، وأن تكون فيه مزيدة بمنزلة اليسع .

وقوله : ﴿ وَكُلًّا فَضَّـ لُنَّا ﴾ (كلا) منصوب بفضلنا .

﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنْهِمْ وَإِخْوَنِهِمَّ وَآجْلَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ :

قوله عز وجل: ﴿وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ ﴾ وما عطف عليه في موضع النصب عطفاً على ﴿وَكُلُّ ﴾ (٢) بمعنى : وفضلنا بعض آبائهم ، أو هدينا هؤلاء ، وهدينا بعض آبائهم ، هذا قول أبي إسحاق وغيره (٣) .

و(من) على هذا للتبعيض<sup>(3)</sup> ، ولك أن تجعلها للبيان بمعنى : وفضلنا كلَّا منهم ، أو : وهدينا كلَّا منهم<sup>(6)</sup> ، يعضده (واجتبيناهم) أي : اصطفيناهم ، من جَبَيْتُ الماء في الحوض ، وجَبَوتُهُ أيضاً ، عن الكسائي ، إذا جمعتَه<sup>(1)</sup> . فالاجتباء : جمع الذي تجتبيه إلى خاصتك .

﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَتْمَلُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل : ﴿ وَالِكَ هُدَى اللَّهِ ﴾ ابتداء وخبر ، والإشارة إلى الهدى ،

<sup>(</sup>۱) يعني : (والَّيْسَعَ) . وهي قراءة صحيحة ، قرأ بها حمزة ، والكسائي ، وخلف . انظرها والتي قبلها في السبعة / ۲۲۲/ ، والحجة ٣/ ٣٣٧، والمبسوط / ١٩٨/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) معانى الزجاج ٢/ ٢٦٩، وجامع البيان ٧/ ٢٦٢، وزاد المسير ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) اقتصر عليه البغوي ٢/ ١١٣، وابن عطية ٦/ ٩٩، وابن الجوزي ٣/ ٨٠، والرازي ١٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) اقتصر عليه العكبري ١/ ٥١٦.

<sup>(</sup>٦) عن الكسائي حكاه الجوهري (جبا) أيضاً .

دل عليه (هديناهم)(۱) ، أي • : ذلك الهدى هدى الله .

و ﴿ يَهْدِى بِهِ ﴾ : خبر بعد خبر ، ولك أن تجعل ﴿ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ بدلاً من ﴿ وَلِكَ ﴾ ، و ﴿ يَهْدِى بِهِ ﴾ الخبر . و ﴿ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ محله النصب على الحال إمّا مِن ﴿ مَن ﴾ أو من العائد المحذوف إلى ﴿ مَن ﴾ ، و ﴿ مَن ﴾ نصب بيهدي .

﴿ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُثُورَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۖ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَـُؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ ﴾ ابتداء وخبر ، ونهاية صلة ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ : ﴿ وَالنَّبُوَّةَ ﴾ .

وقوله: ﴿فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنُؤُلآءِ﴾ الضمير في ﴿بِهَا﴾ للكتاب والحكم والنبوة ، أو للنبوة ، وقيل: للآيات(٢) .

و ﴿ هَو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَكَة (7) .

وقوله: ﴿فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا ﴿ قَيْمًا ﴿ قَيلَ : هم الأنبياء المذكورون ومن تابعهم (٤) . وقيل : هم أصحاب رسول الله على وكل من آمن به (٥) . وقيل : كل مؤمن من بني آدم (٦) . وقيل : هم الملائكة (٧) . والتقدير : فقد وكلنا بالإيمان بها قوماً .

<sup>(</sup>١) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) اقتصر عليه ابن جرير ٧/ ٢٧٣ و ٢٦٥، وابن الجوزي ٣/ ٨١. والأول للزمخشري ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٦٤/٧ ـ ٢٦٥ عن كثيرين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٦٥/٧ عن قتادة ، ورجحه هو والزجاج ٢/ ٢٧٠، والنحاس ٢/ ٤٥٥ - ٢٥٥. قال : هم الأنبياء الثمانية عشر الذين سماهم الله تعالى ذكره في الآيات قبل هذه الآية . وانظر الماوردي ٢/ ١٤٠، وابن الجوزي ٣/ ٨١ حيث عزياه إلى الحسن أيضاً بلفظ : هم الأنبياء والصالحون .

<sup>(</sup>٥) ذكره النحاس في المعاني ٢/١٨٦ باسم: أهل المدينة .

 <sup>(</sup>٦) هكذا لفظ صاحب الكشاف ٢/ ٢٦، وحكاه الماوردي ٢/ ١٤٠ بلفظ : كل المؤمنين ،
 وعزاه لبعض المتأخرين .

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري ٧/ ٢٦٤ عن أبي رجاء ، وانظر معاني النحاس ٢/ ٤٥٦، والنكت والعيون /٢ ١٤٠٠.

وقوله: ﴿لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ﴾ الجملة في موضع الصفة للقوم ، أي : قوماً غير كافرين بها ، والباء في ﴿بِكَفِرِينَ﴾ صلة كافرين ، وفي ﴿بِكَفِرِينَ﴾ تأكيد النفي وهو خبر ليس .

﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَهِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ۞ \*:

قوله عز وجل: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ أي : هداهم الله .

وقوله: ﴿فَهِهُدَاهُمُ ٱقْتَادِةً﴾ قدم المفعول للاهتمام، والمعنى: لا تقتد إلّا بهم، وهذا معنى الاهتمام وتقديم المفعول. والإِشارة في ﴿أُوْلَيَهِكَ﴾ إلى الأنبياء السالف ذكرهم.

والهاء في ﴿أُفَّتَكِهُ للوقف تسقط في الدرج إذا جعلت للسكت ، ولهذا حذفها في الدرج من حذفها (١) ، وأما من أثبتها فيه (٢) ، فلثباتها في الرسم ، والهاء على هذا ساكنة ، وقرئ : بتحريكها من غير صلة ، وبتحريكها مع الصلة (٣) ، فالهاء على هذا كناية عن المصدر وهو الاقتداء ، دل عليه (اقتد) ، أي : اقتد الاقتداء ، ثم كَنَّى عنه ، وعلى هذا قول الشاعر ، أنشده أبو على : محذا سُراقَةُ للقرآن يَدْرُسُهُ والمرءُ عند الرُّشَا إن يَلْقَها ذِيْبُ (١)

<sup>(</sup>١) يحذفها في الوصل حمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف كما سوف يأتي .

<sup>(</sup>۲) وهم بقية العشرة . انظر السبعة / 777/ ، والحجة 700 - 700 والمبسوط 190/ ، والتذكرة 1/200 والتذكرة 1/200 .

<sup>(</sup>٣) أما تحريكها من غير صلة : فهذا شاذ لأن القراء اتفقوا على إثباتها ساكنة في الوقف . وفي الحجة لابن خالويه / ١٢٠/ أن هشام قرأها مكسورة من غير صلة . وأما تحريكها مع الصلة : فهي قراءة ابن عامر وحده ، وله فيها وجهان : بالكسر فقط ، والثاني بلوغها ياء . انظر المصادر السابقة في قراءة الجماعة . واعتبره ابن مجاهد ، والنحاس ١/ ٥٦٤ غلطاً ، لكن الفارسي في الحجة ٣/ ٣٥٢ قال : ليس بغلط . .

<sup>(</sup>٤) هذا الشاهد من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها ، وانظره في الكتاب ٣/ ٢٧، وأصول ابن السراج ٢/ ١٩٣، والحجة ٢/ ٢٤١ و ٣/ ٣٥٣، والتبيان ١/ ٥١٧، والمقرب ١/ ١١٥، والخزانة ٢/٣. وشرحه البغدادي عن الأعلم بقوله : هجا هذا الشاعر رجلاً من القراء نسب إليه الرياء وقبول الرشا . .

فالهاء ضمير الدرس دل عليه (يدرسه) لا مفعول على أن يكون ضمير القرآن ، لأن الفعل الذي هو يدرسه قد تعدى إلى القرآن باللام ، فلا يجوز أن يتعدى إليه وإلى ضميره ، كما أنك إذا قلت : زيداً ضربته ، لم تنصب زيداً بضربت ، لتعديه إلى ضميره (١) .

وقد جوز أن تكون الهاء هاء الضمير على قول من سكنها في الوصل إجراءً للوصل مُجرى الوقف (٢)، وله نظائر في التنزيل وشهرتها تغني عن ذكرها .

وقوله: ﴿قُل لَآ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ الضمير في ﴿عَلَيْهِ ﴾ للقرآن ، وقيل : للتبليغ (٣) .

وقوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ﴾ ابتداء وخبر و﴿هُوَ﴾ ضمير القرآن ، أي : موعظة للخلق أجمعين ، عن ابن عباس ﷺ (٤) .

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَزَلَ الْكِتَبَ اللّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُحَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِيمًا فَرَدُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِيمًا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُد وَلا ءَابَا وَكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَعْبُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ ﴾ (حق) منصوب على المصدر لإضافته إلى المصدر ، وهو في الأصل صفة ، أي : قدراً حق قدره ، كقولك : ضربت أشد الضرب ، وصمت أحسن الصيام .

<sup>(</sup>١) هذا الكلام مع شاهده لأبي علي في الحجة ٣/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>۲) ذكره العكبرى ۱/ ۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) أكثر المفسرين لم يذكروا إلا القرآن ، لكن كلام الطبري ٢٦٦/٧ يشمل الاثنين معاً

<sup>(</sup>٤) في تنوير المقباس \_ عند تفسير هذه الآية \_ ﴿إِنَّ هُوَ ﴾ يعني القرآن . ﴿إِلَّا ذِكْرَىٰ ﴾ عظة . ﴿ لِلْعَلْمِينَ ﴾ الجن والإنس .

واختلف في معناه ، فقيل : ما عظموه حق عظمته ، إذ جحدوا ما جاء (1) .

وقيل : ما عرفوه حق معرفته<sup>(٢)</sup> .

و ﴿إِذْ ﴾ : ظرف لقوله : ﴿وَمَا قَدَرُواْ ﴾ . و ﴿مِن شَيْءٍ ﴾ : مفعول أنزل ، و (من) مزيدة للتوكيد والعموم .

وقوله: ﴿ فُرَا وَهُدًى ﴾ حالان إمّا من ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ والعامل ﴿ أَنزَلَ ﴾ ، أو من الضمير في ﴿ بِهِ ﴾ والعامل ﴿ جَآءَ ﴾ ، و﴿ بِهِ ، مفعول به .

وقوله: (يجعلونه) يحتمل أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حالاً بعد حال ، وهي حال مقدرة ، أي: مجعولاً في قراطيس ، أو ذا قراطيس .

وقوله: (يبدونها ويخفون كثيراً) قال أبو علي: يحتمل موضعه ضربين:

أحدهما: أن يكون صفة القراطيس ؛ لأن النكرة توصف بالجمل .

والآخر: أن تجعله حالاً من ضمير ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ في قوله: ﴿ تَجُعُلُونَهُ ﴾ على أن تجعل ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ القراطيس في المعنى ؛ لأنه مكتوب فيها ، انتهى كلامه (٤) .

وقوله: ﴿كَثِيرًا﴾ أي: كثيراً منها ، والهاء في ﴿ثُبَّدُونَهَا﴾ للقراطيس . وقرئ: (يجعلونه . . . يبدونها ويخفون) بالياء فيهن النقط من تحته (٥)

 <sup>(</sup>٢) هذا قول أبي عبيدة في المجاز ١/ ٢٠٠، وحكاه النحاس في المعاني ٢/ ٤٥٦، والماوردي
 في النكت ١١١/٢ عنه .

<sup>(</sup>٣) بالياء فيهما على قراءة صحيحة ستأتي بعد .

<sup>(</sup>٤) الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو من العشرة كما سوف أحرج .

حملاً على ما قبله من لفظ الغيبة وهو قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ﴾ ﴿ إِذْ قَالُوا ﴾ ﴿ مَنْ أَزَلَ ﴾ .

وبالتاء فيهن النقط من فوقه (١) على الخطاب ، يعضده : ﴿وَعُلِمْتُم مَّا لَرْ عَلَمْوَا أَنتُدُ وَلَا ءَابَآ وُكُمْ ﴾ .

وقوله: ﴿وَعُلِّمْتُم ﴾ في موضع الحال من الفاعل في ﴿ تَجَعَلُونَهُ ﴾ على قراءة من قرأ بالتاء النقط من فوقه ، وقد معه مرادة ، أي : وقد علمتم ، وأما من قرأ بالياء النقط من تحته ، فيحتمل أن يكون مستأنفاً لا موضع له ، وأن يكون في موضع الحال أيضاً ، ورجع من الغيبة إلى الخطاب .

وقوله: ﴿مَّا لَمُ تَعْلَمُواْ﴾ (ما) موصول في موضع نصب ؛ لأنه مفعول ثان لعلمتم ، ويحتمل أن يكون موصوفاً والراجع محذوف ، أي : لم تعلموه .

وقوله: ﴿قُلِ اللهُ ﴿ جواب: ﴿قُلْ مَنْ أَنَرُلُ الْكِتَبَ ﴾ ، فإن قلت: بم ارتفع اسم الله جل ذكره ؟ قلت: بمضمر دل عليه ﴿أَنْزَلَ ﴾ السالف ، أي: أنزله الله ، أو بالابتداء والخبر محذوف ، أي: الله علمكم ، أو الله أنزله ، أو بالعكس ، أي: المُنْزِلُ الله ، أو: هو الله ، فإنهم لا يقدرون أن يُنكروا ذلك .

وقوله: ﴿ ثُمَّ ذَرْهُمَ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (في خوضهم) يحتمل أن يكون صلة لـ ﴿ ذَرْهُمُ ﴾ ، أو لـ ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ على أنه ظرف له ، وأن يكون حالاً من الهاء والميم في ﴿ ذَرْهُمُ ﴾ .

و ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ : حال إمَّا من ﴿ خَوْضِهِمْ ﴾ والعامل المصدر ، والمصدر مضاف إلى الفاعل ، أو من الهاء والميم في ﴿ ذَرْهُمْ ﴾ إذا جعلت ﴿ في خَوْضِهِمْ ﴾ ظرفاً لل ﴿ ذَرْهُمُ ﴾ حالاً من المستكن في ظرفاً لل ﴿ ذَرْهُمْ ﴾ ، وإن جعلته حالاً منه كان ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ حالاً من المستكن في

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة الآخرين ، انظر السبعة ٢٦٢ \_ ٢٦٣، والحجة ٣/٣٥٤ \_ ٣٥٥، والمبسوط / ١٩٨/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢٩.

الحال الأولى ، أي : ذرهم خائضين لاعبين ، ف(لاعبين) حال من الضمير في خائضين .

﴿ وَهَاذَا كِتَنْبُ أَنزَلَنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآءِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾ في محل الرفع على النعت لـ ﴿كِتَبُ ﴾ أي: مُنْزَلٌ ، وكذا ﴿مُبَارَكُ ﴾ نعت له أيضاً ، أي: كثير المنافع والفوائد ، وكذا ﴿مُصَدِّقُ ﴾ نعت بعد نعت ، وإضافته غير محضة ، ولو قرئ (مباركاً) بالنصب على الحال إمّا من الكتاب لكونه موصوفاً ، أو من ضميره لكان جائزاً ، وكذلك ﴿مُصَدِّقُ ﴾ (١)

وقوله: ﴿وَلِنُنذِرَ﴾ عطف على محذوف دل عليه نعت الكتاب ، كأنه قيل: أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار .

وقرئ: (ولتنذر) بالتاء النقط من فوقه (٢) على الخطاب لرسول الله على الأنه هو المنذر في الحقيقة ، يعضده : ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ ﴾ (٣) ، ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ ﴾ (٤) .

وقرئ: بالياء النقط من تحته (٥) على أن المنذر هو الكتاب ، والذي جوز ذلك كون الإنذار فيه ، كقولهم: نهارك صائم ، وليلك قائم ، وقد أمر الله جل ذكره نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخوفهم به في قوله: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ

<sup>(</sup>١) يعني في غير القرآن ، وانظر إعراب النحاس ١/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الجمهور غير أبي بكر كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٥١) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، الآية : ٧.

<sup>(</sup>٥) قرأ بها عاصم وحده في رواية أبي بكر . انظر السبعة /٢٦٣/ ، والحجة ٣/ ٣٥٦، والمسوط /١٩٩/ .

ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ﴾(١) ، وقوله : ﴿قُلْ إِنَّـمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيَّ﴾(٢) ، وإذا كان كذلك فلا شبهة في جواز إسناد الإنذار إليه .

و ﴿ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ : نصب بتنذر ، وفي الكلام حذف مضاف ، أي : أهل أم القرى .

و ﴿ أُمَّ الْقُرَىٰ ﴾ : مكة ، قيل : وإنما سميت مكة ﴿ أُمَّ الْقُرَىٰ ﴾ ؛ لأن الأرض دحيت من تحتها (٣) . وقيل : لأنها قبلة أهل القرى كلها وَحَجُهم (٤) . وقيل : لأنها أول بيت وضع للناس (٥) . ولأنها أعظم القرى شأناً (٢) . ﴿ وَمَنْ ﴾ في موضع نصب عطفاً عليها .

وقوله: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ [إمّا] في موضع رفع بالابتداء والخبر ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ وَالضمير في ﴿ بِهِ ﴿ للكتاب ، أو للنبي ﷺ . أو في محل النصب عطفاً على ﴿أُمَّ الْقُرَىٰ ﴾ ، ويكون ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ حَالاً من ﴿ وَاللَّذِينَ ﴾ ، والأول أظهر ، ﴿ وَهُمٌ ﴾ مبتدأ ، وخبره : ﴿ يُحَافِظُونَ ﴾ ، و ﴿ عَلَىٰ ﴾ من صلة الخبر .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى ۗ وَمَن قَالَ سَأْنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِيلُمُونَ فِى غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَالِيطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ، نَسْتَكَمْرُونَ ﴿ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ ٱلْمُؤَنِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ، نَسْتَكَمْرُونَ ﴾ :

<sup>(</sup>١) الآية (٥١) المتقدمة في هذه السورة .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٤٥.

 <sup>(</sup>٣) قاله قتادة ، انظر جامع البيان ٧/ ٢٧٢. ومعاني النحاس ٢/ ٤٥٧ ونسبه ابن الجوزي في زاد
 المسير ٣/ ٨٥ إلى ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) قاله النحاس في معانيه ٢/ ٤٥٨، والماوردي ٢/ ١٤، والزمخشري ٢/ ٢٧، وابن الجوزي ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) هذا قول السدي كما في النكت والعيون ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) قاله الزجاج ٢٧١/٢ لم يذكر غيره .

قوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ (مَن) استفهام في موضع رفع بالابتداء ، وخبره ﴿ أَظْلَمُ ﴾ ، و﴿ مِمَّنِ ﴾ من صلة الخبر ، و﴿ كَذِبًا ﴾ يحتمل وجهين : أن يكون مصدراً من غير اللفظ ، وعليه نصبه ، أو يكون في موضع الحال من المستكن في ﴿ أَفْتَرَىٰ ﴾ ، وأن يكون مفعول ﴿ آفْتَرَىٰ ﴾ (1) .

وقوله: ﴿أَوُ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ ﴾ عطف على ﴿أَفْتَرَىٰ ﴾ ، و﴿إِلَىَّ ﴾ في موضع رفع لقيامه مَقام الفاعل ، وقد جوز أن يكون في موضع نصب على تقدير: وأوحي الإيحاء إليّ (٢) ، والأول أمتن لاستغنائه عن هذا التقدير.

وقوله: ﴿وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ في محل النصب على الحال ، إمّا من المستكن في ﴿ إِلَيْ هُ مَا اللهُ الكذاب على ما فسر (٣) .

وقوله : ﴿وَمَن قَالَ سَأُنِكُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (من) في موضع جر عطفاً على (من) في قوله : ﴿مِمَنِ ٱفْتَرَىٰ﴾ ، أي : وممن قال .

و ﴿ مِثْلَ ﴾ يحتمل وجهين: أن يكون مفعول ﴿ سَأُنِكُ ﴾ ، وأن يكون نعتاً لمصدر محذوفٍ ، و ﴿ مَآ ﴾ على الوجه الأول: موصولة أو موصوفة ، وعلى الثاني: مصدرية ، أي: إنزالاً مثل إنزال الله ، ومفعول قوله: ﴿ سَأُنِكُ ﴾ و ﴿ أَنزَلَ ﴾ على هذا محذوف فاعرفه ، فإن فيه أدنى غموض .

وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ جواب (لو) ومفعول ترى كلاهما محذوف ، أي : ولو رأيت عُداة الله فيما يتقلبون فيه لرأيت أمراً عظيماً ، و ﴿ تَرَىٰ ﴾ معمول ﴿ إِذِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) وأجاز أبو البقاء وجها رابعا هو : أن يكون مفعولاً من أجله ، أي : افترى لأجل الكذب .
 (١/٥٢٠) .

<sup>(</sup>٢) جوزه أبو البقاء كما في الموضع السابق أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٧/ ٢٧٣ عن عكرمة ، وقتادة . وذكره النحاس ٤٥٨/٢ عن ابن عباس رضي
 الله عنهما .

و ﴿ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ مبتدأ ، و ﴿ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ ﴾ خبره ، قيل : هم الذين ذكرهم من المفترِينَ والمدعِينَ الوَحْيَ ، والقائلِين : ﴿ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (١) فتكون اللام للعهد ، وقد جوز أن تكون للجنس ، فيدخل فيه المذكورون لاشتماله (٢) .

و ﴿ غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ ٱلْمُوتِ ٱلْمُوتِ ٱلْمُوتِ ٱلْمُوتِ اللهِ وسكراته ، واحده غمرة ، وغَمْرَةُ كُلِّ شيءٍ : كثرتُهُ ومُعْظَمُهُ .

وقوله: ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوۤا أَيدِيهِمْ ﴾ ابتداء وخبر ، والأصل باسطون أيديهم ، فحذفت النون للإضافة ، ومحل الجملة النصب على الحال من المستكن في الظرف ، وهو ﴿ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُؤْتِ ﴾ .

ولا يجوز أن يكون حالاً من ﴿ ٱلظَّلاِمُونَ ﴾ كما زعم بعضهم (٣) ، لعدم العامل في الحال .

فإن قلت: فإن كان الأمر على ما زعمت فأين الراجع إلى ذي الحال من الجملة ؟ ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني زيد وأبوه منطلق كان في الجملة ما يعود إلى ذي الحال. قلت: ليس من شرط الجملة التي تقع حالاً أن يكون فيها ذكر يرجع إلى ذي الحال، بل يجوز أن تقول: أتيتك وزيد قائم، ولقيتك والجيش قادم، وقال امرؤ القيس:

٢٠٦ ـ وقد أَغْتَدِي والطَّيْرُ في وُكُنَاتِها ٢٠٦ ـ وقد أَغْتَدِي والطَّيْرُ في وُكُنَاتِها

<sup>(</sup>١) الطبري ٧/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري ۲/ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) هو مكي بن أبي طالب في المشكل ١/٢٧٧. وتبعه صاحب البيان ١/٣٣١. ولم يذكر العكبري ١/ ٥٢١. والسمين ٤٢/٥ إلا الأول .

<sup>(</sup>٤) من معلقته ، وعجزه :

بمنجرد قيد الأوابد هيكل وانظره في الجمهرة ٣/ ١٣٢٩. وشرح القصائد السبع الطوال / ٨٢/، وشرح القصائد المشهورات للنحاس. ومقاييس اللغة ٥/ ٤٤، والخصائص ٢/ ٢٢٠، والمحتسب ٢/ ١٦٨.

فالواو في (والطير) واو الحال ، والجملة في موضع الحال من المستكن في (وقد أغتدي) ، وليس فيها ذكر راجع إلى ذي الحال كما ترى ، وإنما  $[L_{\rm A}]^{(1)}$  يشترط ذلك لأن الحال مفعول فيها ، فلا تحتاج الجملة إلى شيء أكثر من الدلالة على أنها مفعول فيها وقد دلت الواو على ذلك ، كما أنك إذا قلت : خرج زيد يوم الجمعة ، لم تحتج إلى ذِكْرٍ يرجع إلى زيد ، وإنما المعنى : خرج زيد في يوم الجمعة .

وأغتدي : أفتعل من الغدو ، والوكنات : جمع وُكْنَةٍ ، وهي مأوى الطائر في الجبال .

وقوله : ﴿ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ۚ فَيَهُ وَجَهَانَ :

أحدهما: أن الملائكة يبسطون إليهم أيديهم قائلين: هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم (٢)، تغليظاً لحالهم، كأنهم بمنزلة من تولى إزهاق نفسه إكراهاً له، قيل: وهذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال (٣).

والثاني: أن الملائكة يبسطون أيديهم بالعذاب(٤). ﴿أَخْرِجُوا أَنْسُكُمُ \* : خلصوها من أيدينا .

وقوله: ﴿ الْيُوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ اللَّهُونِ ﴾ ﴿ الْيُوْمَ ﴾ : يحتمل أن يكون ظرفاً لـ ﴿ أَخْرِجُواْ ﴾ على معنى : خلصوها اليوم من أيدينا ، وقد ذكر آنفاً . والهُون بالضم : الهوان الشديد . والعذاب : مفعول ثان لتجزون .

<sup>(</sup>١) من (ب) و (د) فقط وهو الصواب . وسقطت من (أ) و (ط) .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الفراء ١/ ٣٤٥، وحكاه عنه الماوردي ٢/١٤٢. وابن الجوزي ٣/٨٧. وعناه الطبري ٧/٢٧٦ عندما نسبه إلى بعض نحويي الكوفة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۳) قاله الزمخشري ۲/ ۲۸.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الحسن ، والضحاك كما في المصادر السابقة ، واقتصر عليه النحاس في معانيه ٢/ ٤٥٩.

و ﴿ تُجَرُّونَ ﴾ : يحتمل أن يكون مستأنفاً ، أي : أنتم تجزون ، وأن يكون حالاً ، أي : مجازين .

وقوله: ﴿غَيْرَ ٱلْحَقِّ﴾ يحتمل أن يكون مفعول ﴿نَفُولُونَ﴾ ، وأن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، أي : قولاً غير الحق .

وقوله: ﴿ وَكُنتُم مَنْ ءَايكتِهِ ﴾ عطف على قوله: ﴿ بِمَا كُنتُم ﴾ أي: وبما كنتم، وقد جوز أن يكون مستأنفاً (١). و﴿ عَن ﴾ متعلقة بـ ﴿ تَسْتَكَمْرُونَ ﴾ بمعنى: فلا تؤمنون بها.

﴿ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمٌ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ﴾ (فرادی) في محل النصب على الحال من ضمير الفاعل ، أي : منفردين عن أموالكم وأولادكم وأخلاّئكم ، وهو جمع فَرْدٍ على غير قياس ، كأنه جمع فَرْدَان (٢) ، وألفه للتأنيث كالتي في نحو كسالى (٣) ، وقيل : هو جَمْعُ فريدٍ ، كرديف ورُدافى (٤) ، والرُّدَافَى : الأعوانُ ، لأنه إذا أعيا أحدُهم خَلَفَه الآخر (٥) .

وقرئ : (فُراداً) بالتنوين (٦) على أنه اسم صحيح ، يقال في الرفع : فراد كَتُوَام ، وهو جمع عزيز ، قال الجوهري : يقال : جاؤوا فُراداً وفرادى ، منوناً

<sup>(</sup>۱) جوزه العكبرى ۱/ ۵۲۱.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (فرد).

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/ ٥٢١.

 <sup>(</sup>٤) انظر معاني الفراء ١/ ٣٤٥، وجامع البيان ٧/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨، ومفردات الراغب / ٦٢٩/ ،
 والرازي ١٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) الصحاح (ردف).

<sup>(</sup>٦) قراءة شاذة نسبها النحاس في الإعراب ٥٦٦/١. ومكي في المشكل ١/ ٢٧٨، وابن عطية في المحرر ١١٨/٦ إلى أبي حيوة . وزاد أبو حيان ١٨٢/٤ في نسبتها إلى عيسى بن عمر .

وغير منون ، أي : واحداً واحداً (١) . و(فُرادَ) على أنه معدول كثُلاثَ . و(فُردَى) (7) كَسَكْرَى .

وقوله: ﴿ كُمَا خُلَقْنَكُمُ ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. و(ما) مصدرية ، أي: جئتمونا مجيئاً مثل مجيئكم يومَ خُلْقِنا لكم ، أو انفراداً مثل خَلْقِنا لكم .

وجاء في التفسير : عراة حفاة غُرْلاً (١٤) . والغُرْلُ : القُلْفُ ، يقال : غلام أَغْرَلُ ، أي : أقلف ، والمعنى : كما خرجتم من بطون أمهاتكم .

وقيل : الكاف في موضع الحال ، وهي بدل من ﴿فُرَدَىٰ﴾(٥) .

و ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ : ظرف لقوله : ﴿ خَلَقْنَكُمُ ﴾ . قيل : والمرة في الأصل مصدر مَرَّ يمُرُّ ، ثم استعمل ظرفاً اتساعاً ، وهذا يدل على قوة شبه الزمان بالفعل (٦) .

وقوله : ﴿وَتَرَكْتُمُ ﴾ في موضع الحال ، وقد معه مرادة ، أي : جئتمونا وقد تركتم ، ويحتمل أن يكون عطفاً على ﴿جِئَّتُمُونَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الصحاح (فرد) .

<sup>(</sup>٢) بدون تنوين ، وهي شاذة حكاها أحمد بن يحيى كما في إعراب النحاس ١/ ٥٦٦، والقرطبي ٧/ ٤٦. وذكرها الزمخشري ٢/ ٢٨، وأبو حيان ١٨٢/٤ دون نسبة .

<sup>(</sup>٣) شاذة أيضاً ، نسبها القرطبي في الموضع السابق إلى الأعرج ، ونسبها أبو حيان في الموضع السابق إلى أبي عمرو ونافع في حكاية خارجة عنهما .

<sup>(</sup>٤) انظر المحرر الوجيز ١١١٦. وزاد المسير ٣/ ٨٨، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما بلفظ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . . .» . أخرجه مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في كتاب الجنة ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر (٢٨٥٩) . وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير سورة المائدة ، باب (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم) (٤٦٢٥) بلفظ: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً . . . .» وهذا عند مسلم في الموضع السابق (٢٨٦٠) .

<sup>(</sup>٥) قاله أبو البقاء ١/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

﴿ مَّا خَوَّلْنَكُمُ ﴾: (ما) موصول في موضع نصب بتركتم . والتخويل : التمليك ، يقال : خولته الشيء ، أي : ملكته إياه .

و ﴿ وَرَآءَ ﴾ : ظرف لتركتم ، ولا يجوز أن يكون ظرفاً لخولناكم ، كما زعم بعضهم لفساد المعنى . و ﴿ مَعَكُمْ ﴾ : معمول ﴿ زَى ﴾ ، و ﴿ زَى ﴾ حكاية حال وهي من رؤية العين .

وقوله : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ ﴾ قرئ : (بينَكم) بالنصب(١) ، وفيه وجهان :

أحدهما: أنه ظرف لتقطع ، والفاعل مضمر في الفعل ، وجاز إضماره لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ﴾ ؛ لأن هذا الكلام فيه دلالة على التقطع والتهاجر ، أي: لقد تقطع وصلكم أو سببكم بينكم ، أو وقع التقطع بينكم ، كقولك : جُمع بين الشيئين ، تريد : أُوقع الجمع بينهما ، على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل .

والثاني: أن يكون ﴿بَيْنَكُمُ ﴿ هو الفاعل تُرك منصوباً على ما كان عليه في الظرفية ، وجاز ذلك حملاً على أكثر أحوال الظرف ، وهو قول أبي الحسن (٢) ، ونظيره على مذهبه: ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ ﴿ (٣) ، فردون) في موضع رفع عنده ، وإن كان منصوب اللفظ ؛ لأنك تقول: منا الصالح ، ومنا الطالح ، فترفع .

وقرئ: بالرفع إسناد الفعل إلى الظرف ، وجاز ذلك لأنه قد اتسع فيه فاستعمل استعمال الأسماء ، كما تقول : قوتل خلفُكم وأمامُكم ، وذهب يومُ الجمعة . ويدل على استعمالهم إياه اسماً قوله عز وجل :

<sup>(</sup>١) قرأها المدنيان ، وحفص عن عاصم ، والكسائي كما سوف أخرج بعد .

<sup>(</sup>٢) انظر مذهبه أيضاً في حجة الفارسي ٣/ ٣٦٠، ومشكل مكي ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ، الآية : ١١.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة بقية العشرة ، وأبي بكر عن عاصم . انظر السبعة /٢٦٣/ ، والحجة ٣/ ٣٥٧، والمبسوط /٢٦٣/ .

﴿ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ ﴿ ) ، ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَاكُ ﴾ (٢) .

والبين هنا: الوصل، وهو من الأضداد، وفي قراءة عبد الله رضي الله المنطقة : (لقد تقطع ما بينكم) (٣) وهذه تعضد قراءة النصب

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُغْرِجُ ٱلْمَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ ۖ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما : معرفة ، والإضافة محضة ، إذ المراد به الماضي .

والثاني: نكره على أنه حكاية حال ، وعلى هذا الوجه يجوز تنوين ﴿ فَالِقُ ﴾ ونصب ﴿ ٱلۡمِنَ ﴾ به ، وكذلك ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلۡيَـٰلَ ﴾ (٤) .

وقرئ : (فَلَقَ الحبَّ)(٥) ، وهذه تعضد الوجه الأول . والفلْقُ : الشق ،

يقال : فلقت الشيء فلقاً ، إذا شققته ، والتفليق مثله ، واختلف في معناه هنا .

فقيل: فلق الحب بالنبات، والنوى بالنخل والشجر (٢).

وقيل: هو الشق الذي في الحبة والنواة (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ١.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، الآية : ٥.

<sup>(</sup>٣) يعني بزيادة (ما). وانظر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في معاني الفراء ١/ ٣٤٥، والكشاف ٢/ ٢٨، والمحرر الوجيز ١١٣/٦ حيث أضافها ابن عطية إلى مجاهد والأعمش أيضاً.

<sup>(</sup>٤) من الآية التالية .

<sup>(</sup>٥) شذوذاً ، وهي هنا في هذا الموضع قراءة عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه . انظر البحر المحيط ٤/ ١٨٤، والدر المصون ٥/ ٥٦.

<sup>(</sup>٦) هذا قول الحسن ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد . أخرجه الطبري ٧/ ٢٨٠. وانظر الماوردي ١٤٦/٢ وابن الجوزي ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) قاله مجاهد ، وأبو مالك . انظر المصادر السابقة . وبقي معنى ثالث لم يذكره تبعاً للزمخشري ، وهو كون (فالق) بمعنى خالق . وهو قول الضحاك ، وابن عباس رضي الله عنهما . انظر المصادر السابقة أيضاً ومعاني النحاس ٢/ ٤٦٠.

والنوى: جمع نواة ، والنوى: يكون للتمر والخوخ والمشمش وغيرها.

وقوله: ﴿وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ﴾ يحتمل أن يكون عطفاً على ﴿يُخْرِجُ حملاً على المعنى ، إذ المراد به اسم الفاعل ، وأن يكون عطفاً على ﴿فَالِقُ ٱلْحَبِّ﴾ لا على الفعل .

قيل: وقوله: ﴿ يُخْرِجُ الْمَيْ مِنَ ٱلْمَيْتِ ﴾ موقعه موقع الجملة المبينة لقوله: ﴿ فَالِقُ ٱلْمَبِّ وَٱلنَّوَى ۗ ﴾ ؟ لأن [فَلْقَ] الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت ؛ لأن النامي في حكم الحيوان ، ألا ترى إلى قوله: ﴿ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ ﴾ ابتداء وخبر ، والإِشارة إلى اسم الله جل ذكره ، أي : ذلكم المحيي المميت هو الله الذي تحق له الربوبية .

وقوله: ﴿فَأَنَّكُ ثُؤُفَكُونَ﴾ أي: فكيف تُصْرَفُونَ عنه (٢) وعن تَوَلِّيهِ إلى غيره ؟ يقال: أَفَكَهُ يأفِكُهُ أَفْكاً ، إذا قلبه وصرفَهُ عن الشيء (٣).

﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَتَلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْتَدُواْ بِهَا فِى ظُلْمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞﴾:

وقوله عز وجل: ﴿فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ﴾ (الإِصباح) بكسر الهمزة: مصدر أصبح، سُمِّي به الصبح وعليه الجمهور، وقرئ: بفتحها (٤) على أنه جمع صُبْح، كجند وأجناد، وذكر في معناه وجهان:

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية : ٥٠. وانظر هذا القول مع شاهده في الكشاف ٢٨/٢ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في (أ) فكيف تصرفون الحق عنه .

<sup>(</sup>٣) الصحاح (أفك) .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة شاذة نسبت إلى الحسن ، وعيسى بن عمر ، وأبي رجاء . انظر إعراب النحاس // ٥٦٧ والكشاف ٢/ ٢٩، والمحرر الوجيز ٦/ ١١٥.

أحدهما: فالق ظلمة الإصباح، وهي النّبَشُ في آخر الليل ومنقضاه الذي يلي الصبح، والغَبَشُ بالتحريك: البقية من الليل.

والثاني: فالق الإصباح ـ الذي هو عمود الفجر ـ عن بياض النهار وإسفاره .

وقوله: (وَجَاعِلُ الليلِ سَكَناً) (سكناً) نصب بفعل محذوف دل عليه (جَاعِلُ)؛ لأن قوله: (وَجَاعِلُ الليلِ) بمنزلة قولك: خالق الليل، فكأنه قيل: كيف خلق؟ وماذا جعله؟ فقيل: جعله سكناً، هذا إذا كانت الإضافة حقيقية ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان في معنى المُضِيّ لم يعمل عمل الفعل، وإذا لم تجعله للمضي وجعلته دالاً على جَعْلٍ مستمر في الأزمنة المختلفة كانت الإضافة غير حقيقية، وكان ﴿سَكناً﴾ مفعول (جَاعِل).

والسَّكَن بالتحريك: قيل: ما يسكن إليه الشخص ويطمئن استئناساً به واسترواحاً إليه من زوج أو صديق حميم، ومنه قيل للنار: سكن ؛ لأنه يستأنس بها(١). قال الشاعر:

## × ٠٠٧ - \* وسَكَنِ تُوقَدُ في مِظَلَّهُ (٢) \*

والليلُ يَطْمَئِنُّ التَّعِبُ بالنهار ، لاستراحته فيه وجَمَامِهِ ، والجَمام بالفتح الراحة .

والسكن بالتسكين : أهل الدار ، قال ذو الرمة :

<sup>(</sup>١) القول للزمخشري ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من نسب هذا الرجز ، وأنشده ابن السكيت عن الكلابي ، وقبله :

البحاً الليل وقَالَه وَ الله الله الله وقال الله وقال الله وقال المعلم وانظر الشاهد في التهذيب (سكن)، والصحاح (سكن) و (ظلل) . والمشوف المعلم الم ٣٥٩، واللهان (سكن) . والربح البلة : المصحوبة بالمطر . والثلة : الغنم . والمخطلة : البيت الكبير من الشَّعَر .

٢٠٨ - فيا أكرَمَ السَّكْنِ الذين تَحَمَّلوا عن الدارِ والمُسْتَخلِفِ المتبدِّلِ (١)
 وفي الحديث: «حتى إن الرُّمَّانة لتشبع السَّكْنَ» (٢).

قيل : ويجوز أن يراد ، وجعل الليل مسكوناً فيه ، من قوله : ﴿ لِتَمْكُنُوا فِيهِ ﴾ (٣) أو ذا سكن .

وقوله: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ الجمهور على النصب فيهما على إضمار فعل دل عليه (جاعل الليل) ، أي: وجعل الشمس والقمر حسباناً ، أو بالعطف على محل الليل إذا لم تجعل الإضافة حقيقية على ما ذكر آنفاً .

وقرئا بالجر<sup>(٤)</sup> عطفاً على لفظ الليل ، وبالرفع<sup>(٥)</sup> على الابتداء ، والخبر محذوف ، أي : والشمس والقمر مجعولان حسباناً .

والحُسْبان بالضم: مصدر حسب بالفتح، كما أن الحِسبان بالكسر مصدر حسِب بالكسر بالكسر الله عليه المعار الم

الرماني: تقول العرب: على الله حُسْبَانُ فلان ، أي: حسابه (٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر هذا البيت أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٣٤٣، والصحاح (سكن) ، والفائق ٢/ ١٩١، واللسان (سكن) ومشاهد الإنصاف / ٩٢/ وفيها جميعاً (فياكرم) بدون همزة ، وهي غير مثبتة في ديوانه ٣/ ١٤٦٥. ومعنى المستخلف المتبدل : أي صار خلفاً وبدلاً للضباء والبقر .

<sup>(</sup>۲) هذا من حديث كعب الأحبار رحمه الله ، قال أبو عبيد : في حديث كعب حين ذكر يأجوج ومأجوج وهلاكهم قال : ثم يرسل الله تبارك وتعالى السماء ، فتنبت الأرض حتى أن الرمانة لتشبع السكن ، انظر غريب أبي عبيد ٤/ ٣٤٣، والصحاح (سكن) ، والفائق ٢/ ١٩١، والنهاية ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ، الآية : ٦٧. والقول للزمخشري ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة نسبها النحاس ١/٥٦٧ إلى يزيد بن قطيب السكوني . ونسبها ابن عطية ٦/١١٥ إلى أبي حيوة .

<sup>(</sup>٥) شاذة أيضاً ، انظر الكشاف ٢/ ٢٩، والبحر ١٨٦/٤ \_ ١٨٧، والدر المصون ٥/ ٦٣.

<sup>(</sup>٦) الأول من الحساب أي العد . والثاني من الظن .

<sup>(</sup>٧) ذكر الطبري ٧/ ٢٨٥ هذا القول عن العرب أيضاً .

وقيل: هو جمع حُسْبانة (١).

والقول في انتصابه كالقول في انتصاب ﴿ سَكُنَّا﴾ .

أبو الحسن: تقديره: بحسبان، كما قال في موضع آخر: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَبَانِ ﴾ (٢) ، فسقط حرف الجر فانتصب.

قيل : ومعنى جعل الشمس والقمر حسباناً : جعلهما عَلَمَيْ حُسبان ؛ لأن حساب الأوقات يُعْلَمُ بدورِهما وسيرهما (٣) .

وقرئ: (وجاعل الليلِ) بألف بعد الجيم وجر الليل على ما قبله من لفظ اسم الفاعل وهو ﴿فَالِقُ ٱلْمَبِّ ﴾ و﴿وَمُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ ﴾ ، ليكون فاعل المعطوف مثل فاعل المعطوف عليه إذ كلاهما اسم ، والاسم بالاسم أشبه من الفعل بالاسم .

وقرئ: (وجَعَلَ الليلَ) بغير ألف ونصب الليل (٥) حملاً على المعنى ؟ لأن معنى ﴿فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ فلق الإصباح ، وبه قرأ بعض القراء ، وقد ذكر (٦) . فلما كان (فاعِلٌ) بمنزلة (فَعَلَ) في المعنى ، عطف عليه فَعَل لموافقته في المعنى ، ويعضده قوله : ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ ﴾ (٧) ﴿وَهُوَ

<sup>(</sup>١) قاله العكبري ٧١/٥٢ مقدماً إياه . لكن الطبري في الموضع السابق نفاه . والحسبانة : الوسادة الصغيرة ، أو السهام الصغيرة ، كذا قال ابن فارس ، والجوهري .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ، الآية : ٥. وانظر إعراب أبي الحسن في معانيه ٧٠١/١ ـ ٣٠٨.

 <sup>(</sup>٣) اللفظ للزمخشري في الكشاف ٢/ ٣٠. وهو قول جمهور المفسرين ، ورجحه الطبري ٧/ ٢٨٤
 \_ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج.

<sup>(</sup>٥) قرأها الكوفيون ، انظرها مع قراءة الباقين في السبعة /٢٦٣/ ، والحجة ٣/ ٣٦١، والمبسوط /١٩٩/ ، والتذكرة ٢/ ٣٢٩، والنشر ٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) ذكر في قوله تعالى : ﴿ فَالِقُ ٱلْحَبِّ ﴾ من الآية التي قبلها وخرجته هناك على نفس الموضع ، وأما هنا فقراءة (فلق الإصباح) منسوبة إلى إبراهيم النخعي ، وأبي حيوة ، ويحيى بن وثاب . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٦٧، والكشاف ٢/ ٢٩، والمحرر الوجيز ٦/ ١١٥.

<sup>(</sup>٧) من الآية (٩٧) بعدها .

الَّذِي أَنشَأَكُم ﴾ (١) ﴿ وَهُو الَّذِي أَنزَلَ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ وَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ ابتداء وخبر ، والإشارة إلى جعلهما حسباناً ، أي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم تقدير العزيز الذي قهرهما وسخرهما ، العليم بتدبيرهما وتدويرهما .

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آنشاً كُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَةً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوك ﴿ وَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قوله عز وجل: ﴿فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَوَدَّ ﴾ قرئ : (فمستقِر) بكسر القاف (٣) على أنه اسم الفاعل من استقر ، يقال : استقر في مكانه وقر ، فهو مستقِر وقار بمعنى ، حكى ذلك صاحب الكتاب (٤) ، وهو مبتدأ وخبره محذوف ، أي : فمنكم مستقر في الأرحام ، ومنكم مستودع في الأصلاب (٥) ، وقيل : مستقر فوق الأرض مستودع تحتها (٢) .

والمستودع: اسم المفعول به ، ليكون مثل المستقر في أنه لغير المكان . وقد جوز أن يكون كلاهما اسم المكان ، والتقدير على هذا : فلكم مستقر في الرحم أو فوق الأرض ، ومستودع : أي مكان تودعون فيه ، وهو ما ذكرت آنفاً .

وقرئ : (فمستقَر) بفتحها (٧) ، على أنه مصدر ، ورفعه بالابتداء أيضاً ،

(1)

من الآية (٩٨) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٩٩).

<sup>(</sup>٣) قراءة صحيحة لابن كثير ، وأبي عمرو ، ويعقوب في رواية روح كما سوف أخرج .

انظر کتاب سیبویه ۱۶ ۷۰.

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعطاء ، وإبراهيم ، والسدي ، والضحاك ، وابن زيد ، أخرجها جميعاً الطبري ٢٨٨/٧ \_ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري ٧/ ٢٩١ عن الحسن بلفظ : مستقر في القبر ، ومستودع في الدنيا .

٧) قراءة أكثر العشرة ، انظرها مع القراءة الصحيحة التي قبلها في السبعة /٢٦٣/ ، والحجة
 ٣٦٤ ، والمبسوط /١٩٩٩/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٠.

والخبر محذوف ، أي : فلكم استقرار ، أو اسم مكان ، أي : فلكم مكان تستقرون فيه ، فالمستقر بفتح القاف بمنزلة المقر ، كما أن المستقر بكسرها بمنزلة القار .

والمستودع: مصدر مثله أيضاً ، أو اسم مكان ليكون مثل المعطوف عليه . فإن قلت : هل يجوز أن يكون مستقر مفعولاً به على قول من فتح القاف كالمستودع وهو الشخص الذي استودع في الرحم على قول من كسر القاف على ما شُرح وأُوضح آنفاً ؟ قلت : لا ؛ لأن استقر لا يتعدى ، وكل فعل لا يتعدى لا يُبنّى للمفعول به ، لأن حقيقة ذلك أن تَحذِف الفاعل وتضع المفعول به مكانه ، وإذا لم يكن في قولك : استقر مفعول ، لم يمكنك إسقاط الفاعل ؛ لأنك لو أسقطته بقي الفعل بلا شيء يسند إليه ، وأما المستودع ففعله متعدٍ ، تقول : استودعت فلاناً مائة دينارٍ ، فلذلك جاز أن تبنيه للمفعول به ، فاعرفه (۱) .

﴿ وَهُو اللَّذِى آنَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخَرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّنَا ثُمَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا فِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّنَا ثُمَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا فِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَاتٍ وَالزَّمْنَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَيِّةٍ ٱنْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَيَنْعِيدُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآئِيتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي: فأخرجنا بالماء المنزل من السماء وهو المطر نبات كل شيء ، أي: نَبْتَ كل صنف من أصناف النامي ، يعني: أن السبب واحد ، والمسببّات ضروب شتى .

وقوله : ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ اختلف في الضمير في ﴿مِنْهُ﴾ :

فقيل: للنبات (٢) ، أي: فأخرجنا من النبات خضراً ، شيئاً غضاً

<sup>(</sup>١) انظر في هذا أيضاً كلام أبي علي في الحجة ٣٦٤/٣ \_ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الزمخشري ٣١/٢. وابن عطية ١١٨/٦ غيره ورجحه العكبري ١/ ٥٢٤.

أخضر ، والخضر بمعنى الأخضر ، يقال : اخْضَرَّ الشيءُ فهو أخضرُ وخَضِرٌ ، كأعور فهو أعْورُ وعَوِرٌ ، عن أبي إسحاق وغيره (١) . وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة .

وقيل: للماء(٢) أي: بسببه، ﴿فَأَخُرَجُنَا﴾ على هذا الوجه تكون بدلاً من ﴿فَأَخُرَجُنَا﴾ الأولى .

وقوله: ﴿ نَحْرَجُ مِنْهُ ﴾ في موضع الصفة لـ ﴿ خَضِرًا ﴾ ، والضمير في ﴿ مِنْهُ ﴾ للخضر ، أي : بعضه فوق بعض ، وهو السُنْبُلُ على ما فسر (٣) .

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾ (قنوان) رفع بالابتداء ، وهو جمع قِنْوٍ ، والقنو: العِذْق ، والعِذق بكسر العين: الكِبَاسَةُ ، والكِباسَةُ من التمر بمنزلة العنقود من العنب . والعَذْق بفتح العين: النخلة .

والجمهور على كسر القاف ، وقرئ : بضمها (٤) ، والواحد قُنْوٌ ، وهما لغتان ، وقيل : الكسر لغة أهل الحجاز ، والضم لغة قيس ، وبنو تميم يقولون : قُنْيَانٌ بالياء والضم ، عن الرماني (٥) .

وقرئ: (قَنوان) بفتحها(٦) على أنه اسم جمع، كَرَكْبٍ، والباقرِ،

<sup>(</sup>١) انظر معاني الزجاج ٢/ ٢٧٥، والكشاف ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) اقتصر عليه الطبري ٧/ ٢٩٢، وانظر زاد المسير ٣/ ٩٣، والتبيان ١/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) هذا تفسير السدي ، انظر جامع البيان ٧/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) يعني (قُنوان) وهي قراءة شاذة رويت عن الأعرج ، حكاها ابن عطية ١١٨/٦ عن المهدوي . وهي في زاد المسير ٩٣/٣ رواية الخفاف عن أبي عمرو . ونسبها أبو حيان ٤/ ١٨٨ والسمين ٥/ ٧٢ إلى الاثنين السابقين والأعمش ، وقالا : ورواها السلمي عن على المنتقبة .

<sup>(</sup>٥) حكى النحاس في إعرابه ١/ ٥٦٩، وابن الجوزي في زاد المسير ٣/ ٩٣ هذه اللغات عن الفراء، وفيهما بعدها: وهم يجتمعون في الواحد فيقولون: قِنو وقُنو. وانظر الطبري ٧/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) نسبت في المحتسب ٢٢٣/١ إلى الأعرج . وكذا في المحرر الوجيز ١١٨/٦. وذكر صاحب زاد المسير ٩٣/٣ أنها رواية هارون عن أبي عمرو . وانظر البحر المحيط ٤/ ١٨٩.

والجاملِ ؛ لأن فَعْلاناً ليس من أمثلة التكسير ، قاله أبو الفتح(١) .

و ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخُلِ ﴾ خبر الابتداء ، و ﴿ مِن طَلْعِها ﴾ بدل منه بإعادة الجار ، كأنه قيل : ومن طلع النخل قنوان ، أي : وحاصله من طلع النخل . ولك أن ترفعه بالظرف وهو ﴿ مِن طَلْعِها ﴾ ، فإن رفعته به وجب أن يكون في ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ ﴾ ضمير ، ويكون ﴿ قِنْوَانُ ﴾ مفسراً له ، وإن رفعته بالأول وهو ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ ﴾ على قول من أعمل سابق الفعلين ، كان في الثاني ذكر مرفوع منه ، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض .

والجمهور على النون في قوله : ﴿ نُخُرِجُ ﴾ مضمومة وكَسْرِ الراء ، ونصب قوله : ﴿ حَبَّنَا مُّتَرَاكِبًا ﴾ به .

وقرئ: (يَخرُج) بالياء النقط من تحتها مفتوحةً وضم الراء ورفع قوله: (حَبُّ متراكبٌ) به (۲) ، فقنوان على هذه يحتمل أن يكون عطفاً على (حب) وليس بضربةِ لازب كما زعم بعضهم .

وقد جوز في الكلام نصب قنوان (٣) عطفاً على ﴿نَبَاتَ﴾ ، أو على ﴿خَضِرًا﴾ إن جعلت الضمير في ﴿مِنْهُ﴾ للماء .

ونُونُ (قنوان) في التثنية مكسورة ، وإعرابه في التثنية واقع على الحرف الذي قبل النون ، وفي الجمع على النون ، ونظيره صنو وصنوان .

قيل : ومعنى قوله : ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ سهلة المجتنى ، معرضة للقاطف كالشيء

<sup>(</sup>١) المحتسب الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) حكى الزمخشري ٣١/٢ هذه القراءة دون ضبط ، ونسبها أبو حيان ١٨٩/٤ إلى الأعمش ، وابن محيصن ، وقال كما قال المؤلف (حب متراكب) مرفوع بيخرج . لكن السمين ٩٩/٥ ضبط (يخرج) بياء الغيبة مبنياً للمفعول ، ونسبها كما نسبها أبو حيان .

<sup>(</sup>٣) أجازه الفراء ١/ ٣٤٧، وحكاه النحاس ١/٥٦٩ عنه .

الداني القريب المتناول<sup>(۱)</sup> . وعن الحسن : ﴿ دَانِيَةً ﴾ : قريب بعضها من بعض (۲) .

وقيل : ذُكِرَ القَرِيبةُ وتُرِكَ ذِكْرُ البعيدةِ ؛ لأن النعمة فيها أظهر (٣) .

وقال أبو إسحاق: منها قريبةٌ ومنها بعيدةٌ، دل عليها ذِكْرُ القريبةِ ، كقوله: ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾(٤).

وقوله: ﴿ وَجَنَّنَ مِنْ أَعْنَبِ ﴾ الجمهور على نصب ﴿ جَنَّنَ إِ عَطَفاً على ﴿ فَنَاتِ ﴾ عطفاً على ﴿ فَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي: وأخرجنا به جناتٍ مِن أعنابٍ ، يعضده قوله في موضع آخر: ﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُمُ بِهِ جَنَّنَتِ ﴾ (٥) ، وكذلك قوله: ﴿ وَٱلزَّنْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ ﴾ عطف عليه ، أي: شجرهما .

ولك أن تعطف ﴿وَجَنَّتِ﴾ والمذكورين (٦) على ﴿خَضِرًا﴾ إن جعلت الضمير في ﴿مِنْهُ﴾ للماء ، أي : فأخرجنا من الماء خضراً وجنات .

وقرئ : (وجناتٌ) بالرفع (٧) على الابتداء ، وخبره محذوف ، وفيه وجهان :

أحدهما: أن يراد: وَثَمَّ جَناتٌ من أعنابٍ ، أي: مع النخل ، أو لهم .

<sup>(</sup>١) كذا في الكشاف ٢/ ٣١. وهو مأخوذ من قول ابن عباس رضي الله عنهما . انظر النكت والعيون ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر قول الحسن رحمه الله في المصدرين السابقين أيضاً.

<sup>(</sup>٣) قاله الزمخشري ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ، الآية : ٨١. وانظر قول أبي إسحاق في معانيه ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون ، الآية : ١٩.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصلين ، والوجه أن يكون (والمذكورات) وهو ما أثبت في (ط) . فالله أعلم .

<sup>(</sup>V) رواية عن عاصم ، وقال النحاس : وهو الصحيح من قراءته . قلت : وهي قراءة علي ، وابن مسعود رضي الله عنهما ، والسلمي ، والأعمش ، وابن أبي ليلى . انظر المسبوط / ١١٨ ، وإعراب النحاس ١/ ٥٦٩، والمحرر الوجيز ٦/ ١١٨.

والثاني: أن يراد ومن الكَرْم جناتٌ من أعناب، ولا يجوز أن يكون عطفاً على ﴿قِنُوانُ ﴾؛ لأن العنب لا يخرج من النخل، وليس قول من قال وهو أبو محمد، وأبو حاتم (۱): لا يجوز عطفها على ﴿قِنُوانُ ﴾؛ لأن الجنات لا تكون من النخل بمستقيم؛ لأنه يوهم أن الجنة لا تكون إلّا من العنب دون النخل، وليس الأمر كذلك، بل تكون الجنة من العنب على انفراده، ومن النخل على انفراده، وتكون منهما معاً بشهادة قوله سبحانه: ﴿أَيُودُ أُمَدُكُمُ النخل على انفراده، وتكون منهما معاً بشهادة قوله سبحانه: ﴿أَيُودُ أَمَدُكُمُ النخل على انفراده، وتكون منهما معاً بشهادة قوله سبحانه : ﴿أَيُودُ أَمَدُكُمُ اللّهُ مَن نَجِيلِ وَأَعْنَابٍ ﴾ (٢) وقد أوضحت ذلك فيما سلف من الكتاب.

و﴿ مِنْ أَعْنَكِ ﴾ : في موضع النعت لجنات .

وقوله: ﴿ مُشَنَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ﴾ (مشتبهاً) منصوب على الحال من ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ ﴾ ، أي : والزيتون مشتبهاً وغير متشابه ، والرمان كذلك ، أو بالعكس ، يقال : اشتبه الشيئانِ وتشابها ، كقولك : استويا وتساويا ، والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً . قيل : مشتبهاً وَرَقُهُما مختلفاً ثمرُهُما (٣) .

و﴿ إِذَا ﴾ : ظرف لقوله : ﴿ أَنْظُرُواْ﴾ .

وقرى: (إلى ثُمَره) بفتح الثاء والميم (١٤) ، وهو جمع ثمرة ، وهو في التحقيق جنس لا جمع .

<sup>(</sup>۱) عند النحاس ۱/ ٥٦٩، وتبعه القرطبي ٧/ ٤٩، وأبو حيان ٤/ ١٩٠، والسمين ٥/ ٧٧: أبو (عبيد) وأبو حاتم، وهذا هو الصحيح بالنسبة للنحاس. وذكْرُ أبي (محمد) بدل أبي (عبيد) صحيح أيضاً بالنسبة للمؤلف، لأن أبا محمد مكي بن أبي طالب قال بهذا القول أيضاً في مشكله ١/ ٢٨١ دون نسبة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٣) هذا قول قتادة ، أخرجه الطبري ٧/ ٢٩٤ وقال بعده : وجائز أن يكون مراداً به : مشتبهاً في الخلق ، مختلفاً في الطعم . وحكى الماوردي ٢/ ١٥٠ هذا الكلام عن الكلبي .

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج .

وقرئ : بضمهما (١) ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها: جمع ثُمَرَةٍ ، كخشبة وخُشُبٍ .

والثاني : جمع ثمار ، وثمارٌ جمع ثمرةٍ .

والثالث: جمع ثُمَرِ.

﴿ وَيَنْعِدِّ ﴾ : عطف على ﴿ ثُمَرِهِ ﴾ ، والينع : النضج والبلوغ ، يقال : يَنْعَ الثمرُ يَيْنِعُ ويَيْنَعُ يَنْعاً ويُنُوعاً ، أي : نضج ، وأينَعَ يُونِعُ إيناعاً مثلُه ، وقيل : إن يَنْعاً جمع يانع ، كتاجرِ وتَجْرِ (٢) .

**وقرئ** : (ويانعه)<sup>(٣)</sup> ، على أنه اسم فاعل ، أي ومدركه .

وقرئ أيضاً: (ويُنعه) بضم الياء (٤) ، وهو مصدر كالفتح ، وقد أوضحت آنفاً .

﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَنتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ﴾ الجعل هنا يطلب مفعولين ؛ لأنه بمعنى التصيير ، واختلف في مفعوليه :

فقيل: هما ﴿شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ﴾ قدم ثانيهما على الأول، والتقدير: وجعلوا لله الجن شركاء، كقوله: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَكَيِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَثَأَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها : حمزة ، والكسائي ، وخلف . انظر القراءتين في السبعة / ٢٦٤/ ، والحجة ٣/ ٣٦٦، والمبسوط / ١٩٩٨/ .

<sup>(</sup>۲) حكاه الجوهري (ينع) عن ابن كيسان .

<sup>(</sup>٣) شاذة نسبت إلى محمد بن السميفع اليماني ، وابن أبي عبلة . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٠٠ والمحرر الوجيز ٦/ ١٢٠، ونسبها الزمخشري ٢/ ٣١ إلى ابن محيصن .

<sup>(</sup>٤) نسبت إلى ابن محيصن ، وابن أبي إسحاق ، وقتادة ، والضحاك ، والحسن ، ومجاهد ، والأعمش . انظر إعراب النحاس والمحرر الوجيز في الموضعين السابقين مع زاد المسير ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ، الآية : ١٩.

وقيل : هما ﴿شُرَكَآءَ﴾ . و﴿ ٱلْجِنَّ﴾ بدل من ﴿ شُرَكَآءَ﴾ (١) .

واللام في قوله: ﴿ لِللَّهِ ﴾ على القول الأول متعلقة بشركاء ، وعلى الثاني بما دلت عليه من الكون والاستقرار ، وليس قول من قال : إنها متعلقة بجعل (٢) لكونها مفعولاً ثانياً له بشيء ، لأنه خبر مبتدأ في الأصل ، والجار إذا وقع خبراً للمبتدأ كان متعلقاً بمحذوف وإن دخلت عليه العوامل اللفظية ، فاعرفه .

وقرئ: (الجنُّ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قيل: من هم ؟ فقيل: الجن ، أي: هم الجن ، كالمخصوص بالمدح في قولك: نعم الرجل زيد ، على أحد التأويلين .

وبالجر(٤) ، على الإضافة التي للتبيين .

والجاعلون لله شركاء الجن مشركو العرب ، عن قتادة (٥) . [والمعنى : أشركوهم في عبادته ؛ لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله ، على ما فسر(7) .

وقوله: ﴿وَخَلَقَهُم ﴿ الجمهور على فتح اللام على أنه فِعْلٌ ، والمستكن فيه لله تعالى ليس إلّا ، واختُلف في مفعوله وهو الضمير في ﴿خَلَقَهُم ﴾ ، فقيل: للجاعلين لله شركاء ، وقيل: للجن ، قلت: ويحتمل أن يكون الضمير لهما جميعاً .

<sup>(</sup>۱) وجها الإعراب هنا قالهما النحاس ۱/ ٥٧٠، وحكى عن الكسائي أنه يجوز رفع (الجن)، بمعنى : هم الجن . قلت : هذه قراءة سوف يذكرها المؤلف بعدُ . وانظر مشكل مكي ١/ ٢٨٢ فقد تابع النحاس في كل هذا .

<sup>(</sup>٢) هو مكي في المشكل ١/ ٢٨٢. وتبعه صاحب البيان ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) شاذة ، نسبها ابن عطية ٢/١٢٠ إلى يزيد بن قطيب ، وأبي حيوة . ونسبها ابن الجوزي في الزاد ٣/٩٦ إلى أبي المتوكل ، وأبي عمران ، وأبي حيوة ، والجحدري .

<sup>(</sup>٤) رواية أخرى عن ابن قطيب ، وأبي حيوة ، كما تنسب أيضاً إلى شعيب بن أبي حمزة ، وابن أبي عبلة ، ومعاذ القارئ . انظر المحرر الوجيز ، وزاد المسير في الموضعين السابقين .

<sup>(</sup>٥) وهو قول السدي ، وابن زيد أيضاً . انظر النكت والعيون ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) كذا في الكشاف ٢/ ٣١، والعبارة ساقطة من (د).

وقرئ: (وخلْقهم) بإسكان اللام (١) على أنه مصدر، واختلف في معناه على وجهين:

أحدهما: أن يراد بخلْقهم اختلاقهم وكذبهم ، أي: وجعلوا لله خلْقَهم ، حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في قولهم : ﴿وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأَ ﴾ (٢) .

والثاني: أن يراد بخلْقهم الأصنام، أي: وجعلوا الجن والأصنام التي صنعوها شركاء لله(٣).

فإن قلت : ما محل قوله : ﴿وَخَلَقَهُم ﴿ ؟ قلت : يحتمل أن يكون محلها النصب على الحال ، وقد معها مرادة ، وأن تكون مستأنفة .

وقوله: ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ ﴾ (بنين وبنات) نصب بخرقوا ، أي : افتعلوا له ذلك ، وهو قول أهل الكتابين في المسيح وعزير ، وقول قريش في الملائكة ، على ما فسر (٤) ، يقال : خلق الإفك ، وخرقه ، وخرقه بالتشديد (٥) للتكثير ، وأخرقه ، واختلقه ، واخترقه بمعنى ، وسئل الحسن عنه فقال : كلمة عربية كانت العرب تقولها ، كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم : قد خرقها والله ، انتهى كلامه (٢) .

<sup>(</sup>۱) هي قراءة يحيى بن يعمر كما في معاني النحاس ٢/ ٤٦٥ وإعرابه ١/ ٥٧٠، والمحتسب / ٢/٤ وإعرابه ١/ ٥٧٠، والمحرر الوجيز ٦/ ١٢٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ٢٨، وانظر هذا التفسير في المحتسب ١/ ٢٢٤، والكشاف
 ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) اقتصر النحاس ١/ ٥٧٠، وابن عطية ٦/ ١٢٠ على هذا التفسير ، وذكره ابن جني بعد الأول .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٧/ ٢٩٧ عن السدي . وانظر معاني الزجاج ٢/ ٢٧٨، والنكت والعيون ٢/ ١٥١. وزاد المسير ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) وبالتشديد قرأ المدنيان من العشرة (وخَرَّقُوا) . انظر السبعة /٢٦٤/ ، والمبسوط /١٩٩/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٠، والنشر ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر كلام الحسن رحمه الله في معاني النحاس 1/233، والكشاف 1/23، والقرطبي 1/23

وقد جوز أن يكون من خَرَقَ الثوبَ ، إذا شقه ، أي : اشتقوا له بنين وبنات .

والجمهور على الخاء والقاف على المعنى المذكور ، وقرئ : (وحرَّفوا) بالحاء والفاء (١) على معنى : وَزَوَّرُوا له بنين وبنات ، كقوله : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ اللهُ الله المزوِّر مُحَرِّفٌ مغير للحق إلى الباطل ، فالقراءتان راجعتان إلى معنى وإن اختلف اللفظ (٣) .

وقوله: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ في محل النصب على الحال من الضمير في ﴿ وَخَرَقُوا ﴾ كأنه قيل: وخرقوا له ذلك جاهلين. [أي من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب، ولكن رمياً بقول عن عمى وجهالة من غير فكر وروية، وَمَنْ هذا دأبه فهو جاهل لا محالة] (٤٠).

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ ۖ وَلَقَ تَكُن لَهُ صَلَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﷺ :

قوله عزَّ وجل: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ﴾ الجمهور على رفعه ، وارتفاعه على أحد ثلاثة أوجه: إما على على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو بديع السماوات ، أو هو مبتدأ ، وخبره ﴿أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ ﴾ ، أو فاعل (تعالى)(٥) .

وقرئ: بالجر(٦) رداً على اسم الله في قوله: ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ﴾(٧) ، أو

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة نسبت إلى ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . انظر المحتسب ٢٢٤/١ وقد صحف فيه (ابن عمر) إلى (عمر) . وهذه القراءة منسوبة كذلك في الكشاف ٢/ ٣١، والمحرر الوجيز ٦/ ١٢١، وحكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأها خفيفة الراء ، وأن ابن عمر رضى الله عنهما قرأها مشددة الراء .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٤٦.

<sup>(</sup>٣) كلمة (اللفظ) من (أ) فقط . وبدونها لا يصح المعنى .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٥) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٦) نسبها في مختصر الشواذ /٣٩/ إلى المنصور . وانظر البحر المحيط ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>V) من الآية السابقة .

على الضمير في قوله: ﴿ شُبِّحَنُّهُ ﴾ (١) .

وبالنصب (٢) على المدح . ومعنى ﴿ سُبْحَكُنَّهُ ﴾ : التنزيه له عن السوء ، وقد مضى الكلام عليه في سورة البقرة بأشبع ما يكون (٣).

فإن قلت : ما معنى البديع : قلت : قيل : بمعنى المبدع ، وهي صفة معدولة عن مُفْعِل إلى فَعِيل للمبالغة ، ولذلك تعدى فعيل لأنه يعمل عمل ما عدل عنه ، فإذا لم يكن معدولاً للمبالغة لم يتعد ، نحو : طويل وقصير .

وقوله : ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ ﴾ (أني) استفهام فيه معنى التوبيخ والتعجب، أي : من أين يكون له ولد ؟ أو كيف يكون له ولد ؟ والولد لا يكون إلَّا من صاحبةٍ ، وهو متعالٍ عنها . و(كان) هنا يحتمل أن تكون الناقصة وخبرها ﴿أَنَّىٰ ﴾ ، أو ﴿لَهُ ﴾ ، وأن تكون التامة .

وقوله : ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةً ﴾ الجمهور على التاء في قوله : ﴿ وَلَمْ تَكُن ﴾ النقط من فوقه ، لأجل تأنيث الصاحبة ، وقرئ : بالياء النقط من تحته (٤) ، وتذكيره لأحد ثلاثة أوجه:

> إما للفصل كقوله ، أعنى الشاعر : ٢٠٩ ـ لقد وَلَدَ الأُخَيْطِلَ أُمُّ سَوْءٍ

من الآية السابقة .

نسبها في مختصر الشواذ /٣٩/ إلى صالح الشامي . وانظر البحر ٤/ ١٩٥. عند إعراب قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا أَتَّخَذَ أَللَهُ وَلَدًا السَّبَحَانَةُ ﴾ الآية (١١٦) وتحدث عنها : بمثل هنا تقريباً .

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة نسبت إلى إبراهيم النخعي . انظر المحتسب ١/ ٢٢٤، والمحرر الوجيز ٦/

<sup>(</sup>٥) صدر بيت لجرير في هجاء الأخطل ، وعجزه :

على باب استها صُلُبٌ وشامُ وانظره في معاني الفراء ٢/ ٣٠٨، والمقتضب ٢/ ١٤٨، والخصائص ٢/ ٤١٤، والكشاف ٢/ ٣٢، والإنصاف ١/ ١٧٥.

وإما لكونك تضمر في كان اسمها ، وهو ضمير اسم الله جل جلاله ، أي لم يكن الله له صاحبة . أو ضمير الشأن والحديث ثم تفسره بالجملة ، كما تقول : كان زيد قائم ، أي : كان الحديث والشأن زيد قائم (١) .

قوله عز وجل: ﴿ ذَالِكُم ﴾ رفع بالابتداء ، والإِشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات ، واختلف في خبر الابتداء .

فقيل: ما بعده أخبار مترادفة وهي ﴿ أَللَّهُ ﴾ ، ﴿ رَبُّكُمْ ۖ ﴾ ، ﴿ لَآ إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ ، ﴿ لَآ إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ حَكِلِقُ كُلِّ اللَّهُ الصفات . وقوله: ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ مسبب عن مضمون الجملة ، على معنى : من استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه] (٢) .

وقيل: الخبر ﴿ٱللَّهُ﴾ وما بعده بدل منه.

وقيل : ﴿ أَلِنَّهُ ﴾ بدل من ﴿ ذَالِكُم ﴾ ، والخبر ما بعده (٣) .

﴿ فَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُمُ فَكَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا غَلِيَهُا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

<sup>(</sup>١) انظر أوجه تخريج هذه القراءة أيضاً في المحتسب ٢٢٤/١ ـ ٢٤٥. وكان النص في (د) و (ط) مشوشاً وفيه تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/٢٣. وما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط) .

<sup>(</sup>٣) هذا الوجه مع الوجهين اللذين قبله حكاها العكبري ١/٥٢٧ أيضاً .

قوله عز وجل: ﴿قَدَّ جَآءَكُمُ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُ ﴿ بِصَائر ) جمع بصيرة ، وهي الحجة الواضحة والدلالة القاطعة .

و(مِن) في قوله: ﴿مِّن رَّبِّكُمُ ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بـ﴿جَآءَكُمُ ﴾ ، وأن يكون في موضع النعت للبصائر ، فيكون متعلقاً بمحذوف .

وقوله: ﴿فَمَنَ أَبُصَرَ فَلِنَفْسِةً ﴾ (مَن) شرطية في موضع رفع بالابتداء، والخبر فعل الشرط، والمفعول محذوف، أي: أبصر هداه، أو الحق.

﴿ فَلِنَفْسِةً ﴾ : الفاء جواب الشرط ، أي : فلنفسه أبصر ، وإياها نفع ، ويحتمل أن تكون موصولة ، و ﴿ أَبْصَرَ ﴾ صلتها ، وهي مبتدأ أيضاً ، وخبره ما بعد الفاء ، وفي الكلام حذف مبتدأ تقديره : فإبصاره لنفسه ، ونظيره ﴿ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٠٤] ، أي : ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي ، وإياها ضَرَّ بالعمى ، أو ومَن عمي فعماه عليها .

وقوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾ (بحفيظ) في موضع نصب بخبر (ما)، و﴿عَلَيْكُونِ﴾ متعلق بحفيظ.

## ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، المعنى : ونصرف الآيات تصريفاً مثل ما صرفناها فيما تُلي عليك .

وقوله: ﴿ وَلَيَقُولُوا ﴾ اللام متعلقة بمحذوف تقديره: وليقولوا درست نصرفها ، والمعنى: وليقولوا قرأت الكتب وتعلمت ، فأخبرتنا بما وجدته فيها من أقاصيص الأمم.

وقرئ: (دارسْتَ) بألف بعد الدال وفتح التاء (١) ، أي : دارست علماء أهل الكتاب ، أي : ذاكرتهم .

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو .

وقرئ كذلك إلّا أنه بغير ألف (١) ، أي : قرأت الكتب وتعلمتها ، وقد ذكرت آنفاً .

وقرئ: (دَرَسَتْ) بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء (٢) ، بمعنى : امَّحَتْ وذهبتْ ، أي : هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست ، أي عفت ، كما قالوا : ﴿أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ﴾ (٣) ، وهذه القراءات الثلاث مشهورة وعليهن الجمهور (٤) .

وقرئ أيضاً: (دَرُسَتْ) بضم الراء<sup>(٥)</sup>، مبالغة في دَرَسَتْ، أي: اشتد دروسها، كذا ذكر أبو إسحاق عن أبي الحسن<sup>(٦)</sup>.

وقرئ أيضاً: (دُرِست) بضم الدال وكسر الراء على البناء للمفعول (٧٠)، بمعنى عفت وتنوسيت أو قرئت .

وقرئ أيضاً: (دارَسَتْ) بألف بعد الدال وفتح الراء والسين وإسكان التاء (^^)، وفسروها بدارستِ اليهودُ محمداً على ، وجاز الإضمار ؛ لأن الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندهم ، وقيل : دَارَسَتْ أمتُك أهلَ الكتاب ، وقيل : الفعل للآيات وهو لأهلها ، أي : دارسَ أهلُ الآيات (^) .

<sup>(</sup>١) يعني (درسْتَ) وبها قرأ المدنيان ، والكوفيون .

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة ابن عامر ، ويعقوب .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٢٤.

<sup>(3)</sup> انظر فيها السبعة / ٢٦٤/ ، والحجة ٣/ ٣٧٣، والمبسوط / ٢٠٠/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٠، والنشر ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) نسبت إلى أبي بن كعب رضي الله عنه . انظر زاد المسير ٣/ ١٠١ وحكاها النحاس في معانيه ٢/ ٤٦٩ عن الأخفش .

<sup>(</sup>٦) معاني الزجاج ٢/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>۷) عزیت إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، وقتادة ، والحسن ، ونافع في رواية ، وابن يعمر .
 انظر المحتسب ۱/ ۲۲۵. والمحرر الوجيز ٦/ ١٢٥، وزاد المسير ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٨) ذكرها النحاس في معانيه ٢/٤٦٨ عن الحسن .

<sup>(</sup>٩) ذكر النحاس ٢/ ٤٦٩ معنى آخر فقال : معنّاه دارسَتْ أمتُك ، أي : دراستكَ أمتُك ، فإن كان لم يتقدم لها ذكر ، فإنه يكون مثل قوله تعالى : ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ . [ص : ٥٩] .

وقرئ أيضاً : (دَرَسَ) بغير تاء (١٠ مسنداً إلى رسول الله على ، وقيل : إلى الكتاب .

وقرئ أيضاً: (دَرَسْنَ) بنون مكان التاء (٢) ، على أنها ضمير الآيات ، أي : عفون وذهبن .

وقرئ أيضاً: (دارساتٌ)<sup>(۳)</sup>، يعني الآيات، بمعنى هي دارسات، أي: قديمات.

وقوله: ﴿وَلِنُبِيِّنَهُ﴾ عطف على ﴿لِيَقُولُوا ﴾ ، قيل: والضمير في ﴿وَلِنُبِيِّنَهُ ﴾ للآيات ؛ لأنها في معنى القرآن ، أو للقرآن وإن لم يجر له ذكر ، لكونه معلوماً ، أو للتبيين الذي هو مصدر الفعل ، كقولهم: ضربته زيداً ، قاله الزمخشري(٤) .

## ﴿ أَنَّهِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴿ ا

قوله عز وجل: ﴿ أَنَيِعُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن تَيِكَ ۗ ﴿ (من ربك) في محل النصب على الحال إمّا من ﴿ مَا ﴾ ، والعامل ﴿ ٱتَّبَعَ ﴾ ، أو من الضمير القائم مقام الفاعل في ﴿ أُوحِى ﴾ والعامل أوحي .

وقوله : ﴿ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: اعتراض لا محل له من الإعراب ، وإنما أكّد إيجاب اتباع الوحى .

<sup>(</sup>۱) نسبها الطبري ٧/ ٣٠٨، وابن جني ١/ ٢٢٥، والماوردي ٢/ ١٥٤، وابن عطية ٦/ ١٢٥ إلى ابن مسعود، وأُبي رضي الله عنهما . وزاد ابن الجوزي ٣/ ١٠١ في نسبتها إلى طلحة ابن مصرف . وقال ابن عطية : ورويت عن الحسن .

<sup>(</sup>٢) نسبها أبو الفتح في الموضع السابق إلى ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) كذا أيضاً حكاها الزمخشري ٢/ ٣٣، وأبو حيان ٤/ ١٩٧، والسمين ٩٨/٥ دون أن ينسبوها .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/ ٣٣.

والثاني : حال من ﴿ رَّيِكُ ﴾ ، أي : منفرداً ، وهي حال مؤكدة ، كقوله : ﴿ وَهُو الْحَقُ مُصَدِّقًا ﴾ (١) .

﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشَّرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَتِهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشُرَكُواۗ ﴾ أي : ولو شاء الله إيمانهم ، أو : أن يؤمنوا لما أشركوا ، وحذف للعلم به ، أعني مفعول ﴿شَاءَ﴾ .

وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ الكاف مفعول أول ، و ﴿حَفِيظًا ﴾ ثان ؛ لأن جعلنا هنا بمعنى صيرنا ، و ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ متعلق بحفيظ ، ومفعول حفيظ محذوف وهو ما يصدر منهم من الأفعال والأقوال .

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْزًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُوْنِ اللَّهِ ﴾ (من دون الله) في موضع الحال من الموصول أو من الراجع إليه .

وقوله: ﴿فَيَسُبُّوا﴾ جواب النهي ، وقيل: هو مجزوم على العطف<sup>(٢)</sup>. قيل: كان المسلمون يسبون آلهتهم ، فنهوا لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله<sup>(٣)</sup>.

وقوله: ﴿عَدُوا﴾ العَدُو: الظلم وتجاوز الحد، وهو مصدر، يقال: عدا فلان على فلان، عَدُواً وعُدُوًّا وعُدواناً وعَداءً بمعنًى، وهو إذا ظَلَمَ ظُلْماً جاوز فيه القَدْرَ. وفي انتصابه ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٩١.

<sup>(</sup>۲) قاله العكبري ۱/ ۵۳۰.

<sup>(</sup>٣) كذا قال الزمخشري ٣/٣٣. وهو مبني على سبب نزول الآية ، فقد أخرج الطبري ٣٠٩/٧ عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : (ولا تسبوا الذين . . .) قال : قالوا : يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك . فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدواً بغير علم . علم . وعن قتادة : كان المسلمون يسبون الأصنام ، فيسب المشركون الله عدواً بغير علم .

أحدها: مفعول من أجله .

والثاني: مصدر من غير لفظ الفعل؛ لأن السب بغير حق عدوان في المعنى ، كأنه قيل: فيعدُوا عَدُواً .

والثالث: هو مصدر في موضع الحال ، أي: فيسبوه ظالمين ، وهي حال مؤكدة ؛ لأن السب ظلم في المعنى .

وقرئ: (عَدُوًّا) بفتح العين وضم الدال وتشديد الواو<sup>(۱)</sup>، وهو واحد في معنى الجمع ، كأنه قيل: فيسبوا الله أعداء ، وهو منصوب على الحال ليس إلا .

وقوله: ﴿بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿فَيَسُبُّوا﴾ ، أي: فيسبوه جاهلين به ، وبما يجب أن يذكر به .

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ زَيَّنَّا ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي : زينا لكل أمة عملهم تزييناً مثل ما زينا لهؤلاء .

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْاَيْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ مصدر في موضع الحال ، أي : أقسموا مجتهدين ، ويحتمل أن يكون مصدراً عمل فيه ﴿أَقْسَمُوا ﴾ ، وهو من معناه لا من لفظه ، وقد مضى الكلام عليه في المائدة عند قوله : ﴿أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ ﴾ بأشبع من هذا (٢) .

<sup>(</sup>۱) القراءة هكذا نسبها النحاس في معانيه ٢/ ٤٧١، وإعرابه ١/ ٥٧٣، والماوردي في تفسيره ٢/ ١٥٥ إلى أهل مكة . ونسبها الزمخشري ٣٣/٢ إلى ابن كثير المكي ، وحكاها أبو حيان ٤/ ١٥٥ عن الزمخشري . قلت : ومثلها من المتواتر (عُدُوّا) لكن بضم العين ، وبها قرأ يعقوب . انظر المبسوط / ٢٠٠/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣١، والنشر ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب الآية (٥٣) منها .

وقوله: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (ما) استفهام مبتدأ وخبره ﴿ يُشْعِرُكُمْ ﴾ ، وهو يتعدى إلى مفعولين ، وفاعله ضمير (ما) .

قال الشيخ أبو على: ولا يجوز أن تكون (ما) نفياً ؛ لأن الفعل فيه يبقى بلا فاعل ، فإن قلت : يكون نفياً ، ويكون فاعل ﴿ يُشْعِرُكُمْ ﴾ ضمير اسم الله جل ذكره ، قيل : ذلك لا يصح ؛ لأن التقدير يصير : وما يشعركم الله انتفاء إيمانهم ، وهذا لا يستقيم ، ألا ترى أن الله تعالى قد أعلمنا أنهم لا يؤمنون بقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَكُلَّمَهُمُ ٱلمُونَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُومِنُوا إِلّا أَن يَشَاءً الله ﴾ (١) انتهى كلامه (٢) .

وقرئ: (إنها) بالكسر (٣) ، على أن الكلام قد تم قبله ، والمفعول الثاني ليشعركم محذوف ، والمعنى : وما يشعركم ما يكون منهم ، ثم أخبرهم جل ذكره بعلمه فيهم فقال : إنها إذا جاءت لا يؤمنون البتة ، جاءتهم الآية التي اقترحوها أم لم تجئهم ، يعضده قوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۖ إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكَ فَكُلَّمُهُمُ الْمَلَيْكَ وَكُلَّمُهُمُ الْمَلَيْكَ وَكُلَّمُهُمُ الْمَلَيْكَ . . . ﴾ الآية .

وقرئ : (أنها) بالفتح (٤) وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها: أنّ (أنَّ) بمعنى لعلَّ ، من قول العرب: ايتِ السوق أنك تشتري لحماً ، أي: لعلك ، حكاه الخليل عنهم (٥) ، ومنه قول أبي النجم:

من الآية (١١١) الآتية .

<sup>(</sup>٢) من كتابه الحجة ٣/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وأبي بكر عن عاصم ، ويعقوب ، ونصير عن الكسائي ، وخلف . كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة أبي جعفر ، ونافع ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم . انظر فيها وفي التي قبلها : السبعة / ٢٦٥/ ، والحجة ٣/ ٣٧٦، والمبسوط / ٢٠٠/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر حكاية الخليل عن العرب في معاني الزجاج ٢/ ٢٨٢، ومعاني النحاس ٢/ ٤٧٣، والخليل عن العرب في معاني الزجاج ٢/ ٢٨١، ومفاتيح الغيب ١٣/ ١١٨، والحجة ٣/ ٣٧٧، والمشكل ١/ ٢٨٣، وزاد المسير ٣/ ١٠٥، ومفاتيح الغيب ١١٨، والمحبوع ، والزمخشري ٢/ وعندهم جميعاً : (شيئاً) بدل (لحماً) وما أثبته من الأصل ، والمطبوع ، والزمخشري ٢/ ٤٣، وأبي حيان ٤/ ٢٠٢.

## ٢١٠ - قلتُ لِشَيبانَ ادْنُ مِن لِقَائِه أَنَّا نُغَدِّي القومَ من شِوائه (١)

أي: لعلنا ، وتعضده قراءة من قرأ: (وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون) وهو أُبي رَفِي الله وقد ورد في الكتاب العزيز لعلَّ بعد العلم في غير مسوضع ، نسحو : ﴿وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ "" ، ﴿ وَمَا يُدُرِبِكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ ("" ، ﴿ وَمَا يُدُرِبِكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ ("" ، ﴿ وَمَا يُدُرِبِكَ لَعَلَّ مَا اللهُ عَلَيْهُ ﴾ (أنها) إذا جاءت بمعنى لَعَلَّها .

والثاني: أن تكون (أنَّ) على بابها ، وتكون (لا) من قوله: ﴿لَا يُوْمِنُونَ﴾ مزيدة كالتي في قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ (٥) أي: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون (٦) ، على معنى: أنها إذا جاءت لم يؤمنوا .

والثالث : أن تكون (أن) على بابها أيضاً ، و(لا) غير صلة ، وفيه وجهان :

أحدهما: وما يدريكم أن الآية التي تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بها ، على معنى: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم لا تدرون بذلك ، وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ،

كسما تُغَدِّي الناسَ من شِوائِهُ

وانظر الإنصاف ٢/ ٥٩١.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمة أبي النجم العجلي ، وانظر بيته هذا في جامع البيان ٧/ ٣١٣، والحجة ٣/ ١١٦ والمحرر الوجيز ٦/ ١٢٩، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٦٤. وأورده سيبويه ٣/١١٦ لكن شطره الثاني عنده هكذا :

<sup>(</sup>٢) انظر قراءته رضي الله عنه أيضاً في معاني النحاس ٢/ ٤٧٤، والكشاف ٢/ ٣٤، والمحرر الوجيز ٦/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية : ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة عبس ، الآية : ٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، الآية : ١٢.

<sup>(</sup>٦) كذا هذا التفسير عند الزجاج ٢/ ٢٨٢. ونسبه النحاس في معانيه ٢/ ٤٧٣، وإعرابه ١/ ٥٧٤ إلى الكسائي .

ويتمنون مجيئها على ما فسر(١) ، فقال عز من قائل : وما يدريكم أنهم لا يؤمنون ؟ على معنى : أنكم لا تدرون ما سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون .

والثاني: وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها ، على معنى: وما يدريكم عدم إيمانهم ، فيكون قوله: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ جواباً لمن حكم عليهم بالكفر ويئس من إيمانهم .

وأن وما عملت على الوجه الثاني والثالث في موضع المفعول الثاني ليشعركم ، وأما على الوجه الأول فمحذوف ، والتقدير : وما يشعركم ما يكون منهم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون ، وقد ذكر .

وقيل: إن في الكلام حذفاً ، والتقدير: وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون ، فحذف لعلم السامع (٢) .

وقرئ: (لا يؤمنون) بالياء النقط من تحته (٣) ؛ لأن الذين نفى الله عز وجل عنهم الإيمان غُيَّبٌ وهم المُقسمون المقترحون ، والياء للغائب ، وقرئ: بالتاء النقط من فوقه (٤) على الانصراف من الغَيبة إلى الخطاب ، إذ المراد بالمخاطبين هم المقسمون المقترحون وهم غُيَّبٌ .

﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئَدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي كُمَا لَرَ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي كُمَا لَمَ يَعْمَهُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَّدَتُهُمْ وَأَبْصَنَرَهُمْ ﴾ الجمهور على النون في ﴿ وَنُقَلِّبُ ﴾ ، و ﴿ وَنَذَرُهُمْ ﴾ على إخبار الله عز وجل عن نفسه بذلك ، وقرئ :

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) حكاه النحاس في معانيه ٢/ ٤٧٤، وضعفه ابن عطية ٦/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة أكثر العشرة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) من المتواتر أيضاً ، قرأ بها حمزة ، وابن عامر . انظرها مع قراءة الباقين في السبعة / ٢٦٥/ ، والحجة ٣/ ٣٣٣.

بالياء فيهما النقط من تحته (١) ، والمستكن فيهما ضمير اسم الله عز وجل .

وقرئ: (ويذرهم) بإسكان الراء(٢)، وفسرت على وجهين:

أحدهما: أن الإسكان فيها تخفيف.

والثاني: أنه جزم عطفاً على ﴿لَمُ يُؤْمِنُوا﴾ على معنى: أنه لم يذرهم في طغيانهم يعمهون بل بين لهم الهدى فَعَدَلُوا عنه .

وقرئ: (وتُقَلَّب أفئدتُهم وأبصارُهم) على البناء للمفعول<sup>(٣)</sup> إجلالاً وتعظيماً لفاعل الفعل .

وقوله: ﴿ كُمَا لَمُ يُؤُمِنُوا بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف وفيه وجهان:

أحدهما: نطبع على قلوبهم وأبصارهم فلا يؤمنون به إيماناً ، كما لم يؤمنوا به أوّل مرة حين أنزلت الآيات ، عن ابن عباس رفي وغيره (٤) .

وقيل: إن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، والتقدير: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون إيماناً كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم (٥) .

والثاني: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم تقليباً ككفرهم ؛ لأن ترك الإيمان بما أمر الله عز وجل به كفر ، أي عقوبة مساوية لمعصيتهم ، كقوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) نسبت إلى إبراهيم النخعي . انظر المحرر الوجيز ٦/ ١٣٠، والبحر المحيط ٤/ ٢٠٤، والدر المصون ٥/ ١١١.

 <sup>(</sup>۲) نسبت إلى الأعمش ، والهمذاني ، انظر المحرر الوجيز ٦/ ١٣٠. ونسبها أبو حيان ٢٠٤/٤ إلى النخعى أيضاً .

<sup>(</sup>٣) نسبها الزمخشري ٣٥/٢ إلى الأعمش . وقال ابن عطية ٦/ ١٣٠: رواية المغيرة عن النخعى . وانظر الدر المصون ٥/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٣١٤/٧ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وابن زيد ، ومجاهد . وانظر زاد المسير ٣/١٠٥ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) حكى هذا القول القرطبي ٦٦/٧ أيضاً .

﴿ وَحَزَّوُا سَيِّنَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (١) .

و ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ : ظرف زمان لقوله : ﴿ لَمَّ يُؤْمِنُوا ﴾ . و ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ : في موضع الحال .

فإن قلت : ﴿وَنُقَلِّبُ﴾ ، و﴿وَنَذَرُهُمَ ﴾ مستأنف أو عطف على ما قبله ؟ قلت : قيل : يحتمل أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون عطفاً على قوله : ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ داخلاً في حكمه ، بمعنى : وما يشعركم أنهم لا يؤمنون ؟ وما يشعركم أنا نذرهم في طغيانهم يشعركم أنا نذرهم في طغيانهم يعمهون ؟

والضمير في ﴿بِهِۦ﴾ للقرآن ، وقيل : لرسول الله ﷺ ، وقيل : للهدى ، وقيل : للهدى ، وقيل : للهدى ،

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ الْمِيْوَمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ ﴿:

قوله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ﴾ (أننا) في موضع رفع بإضمار فعل، أي : ولو ثبت تنزيلنا، أو وُجِد.

وقوله: ﴿قُبُلاً ﴾ قرئ : بضم القاف والباء (٣) ، وفيه وجهان : أحدهما ـ أنه جمع ، والثاني ـ أنه مفرد ، كقُبُلِ الشيء ودُبره .

وفي معنى الجمع وجهان :

أحدهما: هو جمع قَبِيلٍ الذي يراد به الصنف ، وقَبيل جمع قبيلةٍ ، كسفينة وسفين وسُفُنٍ .

سورة الشورى ، الآية : ٤٠.

<sup>(</sup>٢) كذا ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ٣/١٠٦. وقال ابن عطية ٦/ ١٣٠: يحتمل أن يعود الضمير في (به) على الله عز وجل ، أو القرآن ، أو على النبي عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج.

والثاني: هو جمع قبيل الذي يراد به الكفيل ، كقليب وقُلُبٍ ، ونصبه على الحال من المفعول به في كلا المعنيين وهو ﴿كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ، والذي جَوَّزَ ذلك \_ وإن كان نكرة \_ العمومُ الذي فيه . والمعنى : حشرنا كُلَّ شيءٍ جماعاتٍ ؛ لأن حَشْر جميع الأشياء في مكان واحد من أعظم الآيات ، أو حشرناه كُفَلاء بصحةِ ما بشرناه به وأنذرنا ؛ لأن في الأشياء المحشورة ما لا ينطق ، فيكون نطقُه بالكفالة من أعظم البراهين ، وكلاهما هنا يحتمل ، وكذلك إنْ جعلته مفرداً كان منصوباً على الحال ، أي : مُقابلاً .

قال أبو على : قال أبو زيد : يقال : لقيت فلاناً قِبَلاً ، ومُقابَلَةً ، وَقَبَلاً ، وَقَبَلاً ، أي : مواجهة (١) .

وقرئ: (قُبْلاً) بإسكان الباء (٢) ، وهو مخفف من قُبُلٍ جمعاً كان أو مفرداً .

وقرئ : (قِبَلاً) بكسر القاف وفتح الباء (٣) ، وفي انتصابه وجهان :

أحدهما: حال أيضاً من ﴿ كُلَّ ﴾ بمعنى عِيَاناً ، أو معاينة ، فهو مصدر في موضع الحال ، قال أبو علي : كأنهم من شدة عِنادهم وتركهم الإِذعان والانقياد للحق يشكُّون في المشاهدات التي لا شك فيها (٤) .

والثاني: ظرف ، ومعنى قوله: (قِبَلاً) على هذا ، أي: ناحيةٌ ، كما تقول: لي قِبَلَهُ حقٌ ، أي: عنده وناحيته ، وهذا تأويل المبرد.

<sup>(</sup>١) الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣٨٤.

 <sup>(</sup>۲) ليست من المتواتر ، وهي قراءة الحسن كما في إعراب النحاس ٥٧٥/١. ونسبها ابن عطية
 ٦٣٢/٦ إلى أبى رجاء ، وأبى حيوة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) من المتواتر ، وقرأ بها المدنيّان ، وابن عامر . انظرها مع قراءة الباقين في السبعة /٢٦٦/، والحجة ٣/٣٨٣ ـ ٣٨٤، والمبسوط ٢٠٠ ـ ٢٠١، والتذكرة ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣٨٤.

وقوله : ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (أن) وما اتصل بها في موضع نصب على الاستثناء وفيه وجهان :

أحدهما: منقطع بمعنى: إلا أن يهديهم الله.

والثاني: متصل بمعنى: ما كانوا ليؤمنوا في كل حال إلَّا في حال مشيئة الله .

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيكَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ فَمَ إِلَى بَعْضُ فَمَ اللَّهِ وَكُوبُ الْقَوْلِ عُرُوزًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَكَدَالِكَ جَعَلْنَا﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي : جعلنا لك أعداء جَعْلاً مثل ما جَعَلْنا لكل نبي عدوًا ، وعدوًّ في معنى أعداء هاهنا .

وقوله: ﴿لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوَّا﴾ إن جعلت ﴿لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا﴾ مفعولي (١) جعلنا جعلت ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ ﴾ حالاً لتقدمه على جعلت ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ ﴾ حالاً لتقدمه على الموصوف وهو عدو ، كان ﴿عَدُوَّا شَيَطِينَ ﴾ مفعولين قدم ثانيهما على الأول ، والتقدير : وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجنِّ عدوًّا لكل نبيٍّ .

وقد جوز أن يكون ﴿لِكُلِّ نَبِيٍ ﴾ حالاً من ﴿شَيَطِينَ ﴾ ، والإِشارة في ذلك إلى ما تقدم ذكره مما أخبر الله عز وجل به .

وقوله: ﴿ يُوحِي ﴾ في موضع الحال ، أي: جعلناهم أعداءً مُوحِياً بعضهم إلى بعض . [جاء في التفسير: يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس ، وكذلك بعض الجن إلى بعض ، أو بعض الإنس إلى بعض](٢) .

و ﴿ رُحُرُكُ مُونَ اللَّهُ وَلِهِ : مفعول ﴿ يُوحِي ﴾ ، والزخرف في اللغة : الذهب ،

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) : مفعول .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/ ٣٥. وسقطت العبارة من (د) و (ط) .

ثم يُشَبَّهُ به كُلُّ مُموَّهِ مزوَّقِ (١) من القول وغيره ، يقال : زَخْرَفَهُ يُزَخْرِفُهُ زَخْرِفُهُ زَخْرِفُهُ وَرُفَةً ، إذا زيَّنَهُ .

وقوله: ﴿غُرُورًا ﴾ مصدر قولك: غَرَّهُ يَغُرُّهُ غُروراً ، إذا خدعه ، وانتصابه هنا على أحد ثلاثة أوجهٍ:

إما على أنه مفعول من أجله ، أي : يفعلون ذلك خَدْعاً ، أي : للخدع .

أو على أنه مصدر في موضع الحال ، أي : غارِّين .

أو على أنه منصوب على المصدر ، وهو قول أبي إسحاق ، قال : وهذا المصدر محمول على المعنى ؛ لأن معنى إيحاء الزخرف من القول معنى الغرور ، فكأنه قال : يغرُّون غروراً (٢) .

وقوله: ﴿مَّا فَعَلُوهُ﴾ الهاء في ﴿مَّا فَعَلُوهُ﴾ تعود على الإِيحاء ، دل عليه ﴿يُوحِي﴾ ، أو على العداوة ، وذُكِّرتْ حملاً على المعنى ؛ لأن العداوة والشَّنْآن بمعنى ، كما أن الموعظة والوعظ كذلك ، أو على ذلك .

وقوله: ﴿فَذَرَهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (ما) تحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صلتها ، وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها والراجع إليها محذوف ، أي : يفترونه ، وأن تكون مصدرية بتقدير الافتراء ، وهي على الأوجه الثلاثة في موضع نصب عطفاً على الهاء والميم قبلها ، وقد جوز أن تكون الواو بمعنى مع (٣) .

﴿ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَّرَفُوا مَا هُم مُقَرِّفُونَ ﴿ وَلِيَقَارِفُوا مَا هُم مُقَرِّفُونَ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (د): مزور ، بالراء . وكلاهما يأتي بمعنى التحسين والتقويم . انظر القاموس المحيط (زور) و (زوق) .

<sup>(</sup>٢) معاني أبي إسحاق الزجاج ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) جوزه العكبرى ١/ ٥٣٣.

قوله عز وجل: ﴿وَلِنْصَغَنَ إِلَيْهِ ﴾ اللام في ﴿وَلِنَصْغَنَ ﴾ لام كي ، وهي عطف على معنى قوله: ﴿غُرُوراً ﴾ (١) ، كأنه قيل: ليغروا بذلك المؤمنين ، ولتصغي إليه أفئدة الذين ، والضمير في ﴿إِلَيْهِ ﴾ يرجع إلى ما رجع إليه الضمير في ﴿إِلَيْهِ ﴾ يرجع إلى ما رجع إليه الضمير في ﴿مَا فَعَلُوهُ ﴾ (٢) ، أي : ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء ﷺ ووسوسة الشياطين أفئدة الكفار . وأفئدة : جمع فؤادٍ ، كغراب وأغربةٍ .

وفي صغا لغتان ، يقال : صغوت إلى فلان أصغَى ، كمحوت أمحَى ، وإنما جاز أصغَى وكان ينبغي أصغو لأجل حرف الحلق ، صَغْواً وصُغُوًا وصَغَيتُ أَصْغَى ، وصَغِيتُ أصغى أيضاً ، أعني بكسر العين في الماضي .

قال أبو إسحاق: والذي أختار إذا جاءت الياء: صَغِيتُ أَصْغَى ، فأمَّا صَغَيتُ أصغَى أَصْغَى ، فأمَّا صَغَيتُ أصغَى فشاذٌ ، وأصغَيتُ أَصغِي جيِّدٌ بالغ كثير ، انتهى كلامه (٣) .

والجمهور على كسر اللام في قوله: ﴿وَلِنَصْغَيّ﴾ ، وقرئ: (ولْتصغَى) بإسكانها تخفيفاً (٤) مما تُسْكَنُ لامُ الأمر لذلك ، وأصلها الكسر بشهادة قوله سبحانه: ﴿لِينُفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِةً ﴿ (٥) غير أن إسكان لام كي قليل في الاستعمال ، وإنما كان قليلاً ؛ لأن لام كي نائبة في الأمر العام عن (أن) واقعة في جواب كان سيفعل (٦) ، فلما نابت عنها قَوَّوْهَا بإقرار حركتها فيها ؛ لأن الحرف المتحرك أقوى من الساكن ، والأقوى أشبه بأن ينوب عن غيره من الأضعف ، فاعرفه فإنه من كلام أبى الفتح (٧) .

<sup>(</sup>١) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) معاني الزجاج ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة ، نسبها ابن جني في المحتسب ٢٢٧/١ إلى الحسن ، وابن شرف .

 <sup>(</sup>٥) سورة الطلاق ، الآية : ٧.

<sup>(</sup>٦) إذا قلت : ما كان ليفعل . من المحتسب .

<sup>(</sup>V) المحتسب 1/ ٢٢٨.

وقيل: من أسكن فهي لامُ أمرٍ ، وهو بمعنى التهدُّدِ والوعيد (١) ، وأنكر الرماني ذلك ، وقال: هو غَلَطٌ ، إذ لو كان كما زعم أنها لام الأمر لكان (ولتصغ إليه) بحذف الألف .

قلت: وقد يجوز أن تكون اللام لام الأمر، وتكون الألف ناشئة عن إشباع الفتحة، كالتي في قوله عز وجل: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ (٢) على أحد الأوجه (٣)، أو كقوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرَ ﴾ (٤) على قراءة قنبل (٥).

وقوله :

٢١١ - أَلَمْ يأتِيكَ .....

وشبه ذلك كثير في كلام القوم ، وإذا كان كذلك فلا وجه لقول الرماني وردّه على قائله (۷) .

وكذلك القول في ﴿ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ﴾ يحتمل أن تكون اللام فيها لام

(١) كذا قال أيضاً صاحب المحرر الوجيز ٦/ ١٣٤.

(۲) سورة الأعلى ، الآية : ٦.

(٣) يعني في إعراب (لا) .

(٤) سورة يوسف ، الآية : ٩٠.

(٥) قنبل عن ابن كثير ، حيث قرأ (يتق) هنا بياء في الوقف والوصل . انظر السبعة / ٣٥١ / وقنبل هو مقرئ أهل مكة ، أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم المكي ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز ، قرأ عليه خلق كثير ، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . (معرفة القراء) .

(٦) جزء من بيت لقيس بن زهير العبسي ، وتمامه :

وهو من شواهد سيبويه ٣/ ٣١٦، وأبي زيد في نوادره / ٢٠٣/ ، والزجاجي في الجمل / وهو من شواهد سيبويه ٣/ ٣١٦، وأبي زيد في نوادره / ٢٠٣/ ، والزجاجي في الجمل / ٤٠٧/ ، والحجة لابن خالويه / ١٩٨/ ، وإيضاح الشعر / ٢٣٣/ ، والحجة للفارسي ١/ ٣٢٥، والخصائص ١/ ٣٣٦، والمحتسب ١/ ٦٧، والصحاح (أتا) ، وشرح الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٤٨١، ومشكل مكي ١/ ٤٣٥، والإنصاف ١/ ٣٠، وشرح ابن يعيش ٨/ ٤٢، ومعنى تنمي : تكثر وتزيد . ولبون : الناقة ذات اللبن .

(٧) وافق أبو البقاء ١/٥٣٣ الرماني فيما أنكره وعلله .

كي وهو الجيد ، وأن تكون لام أمر بمعنى التهدد والوعيد . والاقتراف : الاكتساب . والمعنى : وليرضوا لأنفسهم ، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام ، عن ابن عباس في وغيره (١) .

و ﴿ مَا ﴾ : موصول وعائده محذوف ، والتقدير : وليقترفوا الذي هم مقترفونه ، فلما حذفت الهاء أثبتت النون ، وعكسه في الكلام جائز .

﴿ أَفَغَنْهُ ٱلْكِئْبَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ۞﴾:

قوله عز وجل: ﴿أَنْعَنَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا ﴾ على إرادة القول ، أي : قل يا محمد كيت وكيت ، والهمزة للتقرير . و(غير) منصوب بـ ﴿أَبْتَغِي ﴾ ، و حَكَمًا ﴾ منصوب بـ ﴿أَبْتَغِي ﴾ ، و حَكَمًا ﴾ منصوب بـ ﴿أَبْتَغِي ﴾ ، و (غير) حال منه مقدم عليه (٢) .

والحَكَم: الحاكم، إلَّا أن بينهما فرقاناً ذكره الرماني، قال: الحَكَمُ أبلغ في المدح من الحاكم، لأنه لا يستحق التسمية بِحَكَم إلا من يحكم بالحق، وحاكم قد يسمَّى به من يحكم بغير الحقِّ؛ لأنها صَفةٌ جاريةٌ على الفعل (۳).

وقوله: ﴿مُفَصَّلاً﴾ منصوب على الحال من الكتاب، أي: مبيناً فيه الفصل بين الحق والباطل.

وقوله: ﴿ إِلْحَقَّ ﴾ محله النصب على الحال من المستكن في ﴿ مُنَزَّلُ ﴾ . فإن قلت : أمَّا

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان ۸/ ۸، والنكت والعيون ۲/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) قاله أبو البقاء ١/ ٥٣٣، واقتصر النحاس، ومكى ، وابن عطية على الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا القول في النكت والعيون ٢/ ١٥٩، والمحرر الوجيز ٦/ ١٣٥، ومفاتيح الغيب ١٣٨/ ١٣١، وجامع القرطبي ٧/ ٧٠ دون نسبة .

الأول فالمستكن المرفُّوعُ القائم مقام الفاعل فيه ، وأما الثاني ف ﴿مِن رَّبِّكَ ﴾ .

﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِذِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَان تُطِعْ آكَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُوصُونَ اللَّهُ :

قوله عز وجل: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ صِدْقًا وَعَدُلًا ﴾ أي: تم كل ما أخبر به ، وأمر ونهى ووعد وأوعد على ما فسر(١) ، ﴿صِدْقًا ﴾ فيما وعد ، ﴿وَعَدُلًا ﴾ فيما حكم ، عن قتادة (٢) .

والكلمات الموصوفة بالتمام هي القرآن (٣).

و ﴿ صِدَّقًا وَعَذَلًا ﴾ : مصدران في موضع الحال (١٠) من الكلمات ، أي : صادقه وعادلة . وقيل : هما مفعولان له (٥) . وقيل : نصبهما على البيان (٦) .

وقوله : ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهُ ۚ أَي : لا أحد يبدل شيئاً مما أخبر به في كتابه ، على معنى : أنه كائن لا محالة .

وقرئ: (كلمةُ ربِّك) بالتوحيد (٧٠)؛ لأنها تقع على الكثير، كقولهم: قال فلان في كلمته، يعنون في قصيدته.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٩/٨. وفيه سقط . وهو على تمامه في معاني النحاس ٢/ ٤٧٨، ومعالم التنزيل ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) الطبري  $\Lambda$ / ٩، والماوردي  $\Upsilon$ / ١٦٠. ونسبه ابن الجوزي  $\pi$ / ١١١ إلى قتادة . واستبعده ابن عطية  $\pi$ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) اقتصر عليه الزمخشري ، وابن عطية . وجوزه النحاس ، ومكي ، وذكراه بعد كونهما منصوبين على المصدر .

<sup>(</sup>٥) جوزه العكبري ١/ ٥٣٤ مع الذي بعده والذى قبله

<sup>(</sup>٦) اقتصر عليه الطبري ٩/٨ وعنده : على التفسير . والتفسير ، والبيان ، والتمييز واحد .

<sup>(</sup>٧) قرأها الكوفيون ، ويعقوب . كما سوف أخرج .

وقرئ: بالجمع (١) ، لأنها قد فسرت بالوعد والوعيد ، والثواب والعقاب ، وغير ذلك ، وذلك جمع .

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ قَالُوا مُكْلُوا مِمَا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ أَنْ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَل

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ﴿ (من) هنا تحتمل أن تكون استفهامية في موضع رفع بالابتداء، والخبر ﴿يُضِلُ ﴾ ، والجملة في موضع نصب بفعل دل عليه ﴿أَعْلَمُ ﴾ ، وتقدير الكلام: هو أَعْلَمُ أَيُّ النَّاس يضل عن سبيله ، كقوله تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْخِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ ﴾ (٢) .

وأن تكون موصولة في موضع نصب بالفعل المقدر آنفاً لا بأعلم الملفوظ به ؛ لأن أفعل لا يعمل النصب في الاسم الظاهر ، لأنه غير جار على الفعل ولا معدولٍ عن الجاري ، كَعَدْلِ ضَروب عن ضارب .

وقيل: إن موضعها جرُّ على إرادة الجار، أي: أعلم بمن، كقوله في موضع آخر: ﴿أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ﴾ (٣).

فإن قلت : لِمَ جِيء بالباء هنا ؟ قلت : للتعدية ؛ لأن أفعل لا يَقْوَى قُوَّة الفعل فيُعدَّى بالجار ، ألا ترى أنك تقول : أنا أعلمُ بزيد منك ، ولا تقول : أنا أعلمُ زيداً منك ، كما تقول : علمت زيداً ، بغير الباء ، فاعرفه فإنه موضع مشكل ونَحْوٌ سِيْبِيٍّ .

ولا يجوز أن تكون ﴿مَن﴾ في موضع جر بالإِضافة لئلا يصير التقدير هو

<sup>(</sup>۱) هي قراءة الخمسة الباقين من العشرة . انظر السبعة /٢٦٦/ ، والحجة ٣٨٧ - ٣٨٨ . والمبسوط / ٢٠١/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية : ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ١٢٥. والقول لأبي الفتح في المحتسب ١/٢٢٩. ورده مكي ١/ ٢٨٦، وضعفه ابن عطية ٦/ ١٣٧.

أعلم الضالين ؛ لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلَّا إلى ما هو بعضٌ له ، وإذا كان كذلك يلزم أن يكون سبحانه واحداً منهم ، وذلك خطأ لا بل كفر ، ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى والكفر (١) .

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا اللهِمَ وَذَرُوا ظَلْهِرَ الْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنْمِ مَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمْ اللهِمُ اللهِمَ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قوله عز وجل: ﴿وَمَا لَكُم ﴾ (ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء، وخبره ﴿لَكُمُ ﴾.

و ﴿ أَلَّا تَأْكُلُوا ﴾ : موضع أن وما عملت فيه نصب لعدم الجار ، أي : وأي غرض لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ؟ فلما حُذف الجار وصَلَ معنى الخبر إلى (أن) فنصبها ، أو جر على إرادته على الخلاف المشهور المذكور في غير موضع .

ولا يحسن أن يكون في موضع نصب على الحال ، كما زعم بعضهم (٢) ، أيْ : وأيُّ غرض لكم تاركين الأكل ؟ لأن (أن) عَلَمٌ للاستقبال ، وما بعده في تأويل المصدر ، وذلك يمنع الحال ، اللهم إلّا أن يقدر حذف مضاف ، أي : ذَوي ألَّا تأكلوا .

وقوله: ﴿ مِمَّا ذُكِرَ ﴾ في موضع نصب صفة لمفعول ﴿ أَلَّا تَأْكُلُوا ﴾ المحذوف ، أي: شيئاً كائناً مما .

وقوله : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ ﴾ الواو للحال ، أي : وقد بين لكم ما حرم عليكم مما لم يُحَرَّم .

<sup>(</sup>١) انظر مثل هذا في مشكل مكي ١/ ٢٨٦، والبيان ١/٣٣٦ ـ ٣٣٧، والتبيان ١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>۲) هو العكبرى ۱/٥٣٥ لكن ضعفه .

وقرئ: (وقد فُصِّل لكم ما حُرِّم) بالضم فيهما على البناء للمفعول (١)، لقوله: ﴿إِلَا مَا آضَطُرِرَتُمُ إِلَيْهِ ﴾ .

وبالفتح فيهما (٢) على البناء للفاعل وهو الله عز وجل لقوله: ﴿ وَمَا لَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ، ويعضد الأولى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

والجمهور على تشديد الصاد ، وقرئ : (وقد فَصَل) بتخفيفها (٢) .

أبو الفتح: هو كقولك: قد فَصَل إليكم وخرج نحوكم(٧).

وقوله: ﴿إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُهُ إِلَيْهِ ﴾ (ما) في موضع النصب على الاستثناء المنقطع ، أي : لكن ما اضطررتم إليه مما حُرِّم عليكم ، فإنه حلال لكم في حال الضرورة .

وقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ ﴾ قرئ : بضم الياء (^) من أضلَّ ، والمفعولُ محذوف ، أي : لَيُضِلُّون أتباعهم ، وبفتحها (٩) من ضلَّ ، أي : لَيَضِلُّون في أنفسهم . والإضلال أعم من الضلال ؛ لأن كلَّ مُضِلِ ضالٍّ ، وليس كلُّ ضالً

<sup>(</sup>١) قرأها الابنان ، وأبو عمرو كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٢) قرأها الباقون من العشرة مع اختلاف في الكلمة الثانية . انظر السبعة /٢٦٧/ ، والحجة ٣/ ٣٩٠، والمبسوط /٢٠٢/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٣، والنشر ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٣.

<sup>(</sup>٤) آية (٩٧) و (٩٨) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٥) آية (١٥١) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٦) شذوذاً ، ونسبت إلى عطية العوفي . انظر معاني النحاس ٢/ ٤٨٠، والمحتسب ١/ ٢٢٧، والمحرر الوجيز ٦/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) المحتسب في الموضع السابق .

<sup>(</sup>A) قرأها الكوفيون كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٩) هي قراءة بقية العشرة . انظر القراءتين في السبعة /٢٦٧/ ، والحجة ٣/ ٣٩٢، والمبسوط ٢٠١ ـ ٢٠١، والنشر ٢/ ٢٦٢.

مُضِلاً . ومعنى ﴿ بِأَهُوآبِهِم ﴾ أي : باتباع أهوائهم وشهواتهم من غير تعلُّق بشريعة .

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذُكُرِ السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ أَي: شيئاً مما ، وقد ذكر قبيل. فإن قلت: هل يجوز لتارك التسمية على الذبيحة عامداً أو ناسياً أن يأكل منها ؟ قلت: نعم بشهادة قوله عليه الصلاة والسلام للناسي: «اسْمُ اللهِ عَلَى فَم كُلِّ مسلم»(١) ، وقوله عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا: «سموا عليه [الله] وكلوا»(١) .

وأما الآية فلا دليل فيها على وجوب التسمية على الذبيحة ؛ لأنها قد فسرت بالميتة ومما ذكر غيرُ اسم الله عليه ، كقوله : ﴿أَوَ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ لِعَالَ عِنْ ابن عباس عباس عيره (٤) .

وقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسُتُّ ﴾ الهاء في (إنه) ترجع إلى مصدر الفعل الذي دَلَّ

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي على: أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال رسول الله على: «اسم الله على فم كل مسلم». رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٤/ ٣٠، والدارقطني كما في التعليق المغني ٤/ ٢٩٥، وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٣٨١. وكلهم ضعّف الحديث، وانظر نصب الراية للزيلعي ١٨٣/٤. وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ٢/٣٧٢ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بلفظ: «اسم الله على قلب كل مؤمن يسمي أو لم يسم». وضعفه أيضاً. وانظر تعليق الحافظ عليه في فتح الباري عند شرح الحديث التالى.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجه البخاري في البيوع باب من لم ير الوساوس ونحوها في الشبهات (٢) وهو في الموطأ ، وأبي داود ، والنسائي . انظر جامع الأصول ٤٩٧/٤ ـ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) الآية (١٤٥) من هذه السورة نفسها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ١٩/٨ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وانظر النكت والعيون ٢/ ١٦٢، وزاد المسير ٣/ ١١٥.

عليه حرف النهي ، أي : وإن الأكل منه لفسق ، أو إلى الموصول .

وقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَمُشَرِّكُونَ﴾ في موضع جواب الشرط وهو ﴿وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ على إرادة الفاء ، أي : فإنكم ، والذي حسَّنَ حذفَها كونُ الشرط بلفظ الماضي .

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ عِنِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ ف فِي ٱلظُّلُمَنَتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿أَوَ سَن اَلْنَ مَيْـتًا﴾ (من) تحتمل أن تكون موصولة ، وهي على كلا التقديرين في موضع رفع بالابتداء .

وقوله: ﴿ فَأَخْيَلُنَكُ ﴾ عطف على ﴿ كَانَ ﴾ ، وكذا ﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ . و ﴿ يَمْشِي بِهِ ﴾ في موضع النعت لنور . والضمير في ﴿ فَأَخْيَلُنَكُ ﴾ وفي ﴿ لَهُ ﴾ راجع إلى ﴿ مَن ﴾ ، وفي ﴿ بِهِ ﴾ إلى نور ، وخبره الكاف في قوله : ﴿ كَمَن ﴾ . و ﴿ مَثَلُهُ ﴾ مبتدأ ، وخبره ﴿ فِي ٱلنَّلُدُنَتِ ﴾ .

وقوله: ﴿ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَ ﴾ محل الجملة النصب على الحال من المستكن في الظرف ، أي: منفياً عنه الخروج منها ، ولا يجوز أن تكون حالاً من الضمير في ﴿ مَّنَلُهُ ﴾ ، كما زعم بعضهم مقدراً كمن مثله في الظلمات مقيماً فيها ؛ لأن غير الخارج من الشيء هو المقيم فيه ، مع ما فيه من الفصل بينه وبين الحال بالخبر (١).

ومعنى قوله: ﴿ كُمَن مُّثَلَهُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ كمن صفته هذه ، بمعنى : هو في الظلمات ليس بخارج منها .

وقوله: ﴿ كَنَالِكَ ﴾ الكاف يحتمل أن يكون في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فِعْلنا لهذه الأشياء المتقدم ذكرها وهي إحياء الميت،

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الرد أيضاً : التبيان ١/ ٥٣٦.

وجعل النور له ، وذكرُنا كمن مثله في الظلمات مِثْلُ تزييننا للكافرين عملَهم ، أو في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف ، أي : فعلنا هذه الأشياء فعلاً مثل فعلنا للتزيين . وقد ذكر نظيره في غير موضع .

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَشْعُرُونَ فِيها يَمْكُرُونَ فِيها وَمَا يَشْعُرُونَ فِيها فَيَا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله عز وجل: ﴿وَكَالِكَ جَعَلْنَا﴾ عطف عليه (١) ، وحكمه في الإعراب حكمه ، وجعل هنا بمعنى صيّر ، ومفعولاه : ﴿فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا﴾ قُدِّمَ ثانيهما على الأول وهو ﴿فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ﴾ لأجل الضمير المجرور العائد إلى القرية في قوله : ﴿مُجْرِمِيهَا﴾ ، كما قُدِّم ﴿إِبْرَهِعَمَ في قوله : ﴿مُجْرِمِيهَا﴾ ، كما قُدِّم ﴿إِبْرَهِعَمَ في قوله : ﴿مُجْرِمِيهَا ﴾ ، كما قُدِّم ﴿إِبْرَهِعَمَ ﴾ في قوله : ﴿وَإِذِ الْمَائِد إليه .

ولا يجوز أن يكون ﴿مُجْرِمِيهَا﴾ المفعول الأول و﴿أَكَبِرَ﴾ الثاني كما زعم بعضهم (٣) ؛ لأن أفعل الذي مؤنثه فُعلى إذا انفصل مِن ﴿مِّنِ﴾ لم يستعمل إلاّ بالألف واللام ، أو الإضافة ، كما أن مؤنثه كذلك ، ولذلك خُطِّئ أبو نواس (٤) في قوله :

٢١٢ - كأنَّ صُغْرَى وكُبْرَى من فواقِعِها حَصْباءُ دُرِّ على أرضٍ مِنَ الذَّهبِ (٥)

<sup>(</sup>١) يعنى على (كذلك) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) سورة النِّقرة ، الآية : ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) هو مكي في المشكل ١/٢٨٧. وتبعه ابن عطية في المحرر ٦/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الشاعر العباسي المشهور بمجونه ، الحسن بن هانئ ، قال ابن قتيبة : كان متفنناً في العلم ، قد ضرب في كل نوع منه بنصيب ، وله أبيات كَفَرَ بها . توفي سنة تسع وتسعين ومائة . (الشعر والشعراء) .

<sup>(</sup>٥) البيت في وصف الخمر . ويروى : (فقاقعها) . والفواقع : جمع فاقعة ، وهي النفاخات التي تكون على وجه الماء . وفقاقع جمع فقاعة . قال البغدادي : وصف الخمر وما يعلوها من الحباب ، فشبه الحباب بالدر ، وهو اللؤلؤ الكبير ، والخمرة التي تحته بأرض من ذهب . وانظر هذا البيت في المفصل / ٢٨١/ وشرحه ٦/ ١٠٢، ومغني اللبيب شاهد (٧٠٦) ، وشرح الأشموني ٣/ ٤٨، وخزانة الأدب ٨/ ٣١٥.

فإن قلت : لم لا تجعل ﴿أَكَابِرَ ﴾ بمعنى كبراء ، وهو حسن جيد وتُمَشِّي قول هذا الزاعم ؟ قلت : لا يسعني ذلك لوجهين :

أحدهما: أن الشيء إذا وردَ على أصله ولفظه لا يخرج عن ذلك من غير اضطرار خصوصاً في الكتاب العزيز .

والثاني: أن الشيخ أبا علي رحمه الله ذكر الآية في باب الأفعَل واستدل بها على ذلك وهُوَ هُوَ ، وقولُ مثلِهِ لا يُهمل:

## ٢١٣ -إذا قالت حَذامِ فصدقوها فإن القول ما قالت حَذامِ (١)

و ﴿ فِي كُلِّ قَرْبَةٍ ﴾ : متعلق بالاستقرار لا بقوله : ﴿ جَعَلْنَا ﴾ كما زعم بعضهم ؛ لأنه خبر المبتدأ في الأصل ، وقد ذكر نظيره فيما سلف من الكتاب ، فاعرفه وقس عليه نظائره فإنه مَوْضِعٌ ونَحْوٌ سِيْبِيٌّ .

وقوله: ﴿لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ﴾ ، اللام متعلقة بـ ﴿جَعَلْنَا ﴾ أي : وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها ، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لذلك .

قيل: وإنما خص الأكابر، لأنهم هم الحاملون على الضلال، والماكرون بالناس، كقوله: ﴿ أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا ﴾ (٢).

﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُمْ سَيُصِيبُ الّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ ﴾ :

<sup>(</sup>١) تقدم هذا المثل برقم (١٩١).

 <sup>(</sup>۲) سورة الإسراء ، الآية : ١٦. وكان موقع إعراب (ليمكروا فيها) في (د) و (ط) بعد إعراب (وكذلك جعلنا) فليُتنبه .

قوله عز وجل: ﴿مِثْلَ مَا أُوتِى ﴾ (مِثْل) مفعول ثان لنؤتَى والأول المستكن في الفعل القائم مقام الفاعل.

وقوله: ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ ﴾ (حيث) هنا مفعول به على السعة ، وناصبه فعل مضمر دل عليه أعلم ، أي : يعلم موضع رسالته ، ولا يجوز أن يكون ظرفاً لأعلم ، لأن الله تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان .

وقوله: ﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾ يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: ﴿سَيُصِيبُ﴾، وأن يكون نعتاً لقوله: ﴿صَغَارُ﴾.

والصَّغارُ بالفتح: الذل، وهو مصدر قولك: صَغِر فلانٌ يصغَر بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر صُغْراً وصَغاراً، إذا ذلَّ .

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ اللّهَ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَآءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللّهُ اللّهَ الرَّجْسَ عَلَى ٱلّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ :

قول عزوج الإسكائي المستكن في هيئم مكررة الإسكائي المستكن في هيئم مكررة الإسكائي المستكن في هيئم مكررة الله المهدى المستكن في هيئم الله المهدى المستكن في هيئم الله المؤلف المكررة الله المؤلف المؤلف

ومعنى شَرْحِ الصدرِ: اتساعُهُ للإِيمان أو الكفر ، وانقياده له ، وسهولته

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح ، الآية : ١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ١٠٦.

عليه ، هذا قول أبي علي (١) .

وقوله: ﴿ ضَيِقًا ﴾ مفعول ثانٍ لقوله: ﴿ جَعَلَ ﴾ ، وقرئ: (ضَيْقًا) بالتخفيف (٢) ، وهما لغتان ، كالميِّتِ والميْتِ (٣) في أن المحذوف كالمُتَمِّ .

وقوله: ﴿ حَرَجًا ﴾ يحتمل أن يكون نعتاً لقوله: ﴿ ضَيِّقًا ﴾ ، وأن يكون مفعولاً ثالثاً ، كما يكون للمبتدأ خبران فصاعداً ، فكما يجوز لك أن تقول قبل دخول العامل: صدره ضَيِّقٌ حَرِجٌ ، على أن يكون خبراً بعد خبر ، كذلك يجوز أن يكون بعد دخوله كذلك .

وقرئ: (حرِجاً) بكسر الراء<sup>(٤)</sup>، على أنه اسم فاعل كدَنِفٍ وفَرِقٍ، و: (حَرَجاً) بفتحها<sup>(٥)</sup>، على أنه مصدر وصف به ، كحَرًى ودَنَفٍ<sup>(٦)</sup> وشبههما من المصادر التي وصف بها ، ومعنى الكلمةِ فيما فَسَّرَ أهل اللغة : الضِيق والكراهة<sup>(٧)</sup>.

وقوله: ﴿كَأَنْمَا﴾ في محل النصب على الحال من المستكن في حرج أو ضيق ، أي : مشبهاً من يزاول أمراً غير ممكن ؛ لأن صعود السماء مَثَلٌ فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة ، وتضيق عنه المقدرة .

<sup>(</sup>١) قاله في الحجة ٣/ ٤٠٣.

 <sup>(</sup>۲) هذه قراءة ابن كثير وحده . وقرأ الباقون بالكسر والتشديد . انظر السبعة /۲٦٨/ ، والحجة
 ٣/ ٣٩٩، والمبسوط /٢٠٢/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٤، والنشر ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) وهذه قراءتان متواترتان أيضاً ، انظر مصادر التخريج السابق .

<sup>(</sup>٤) قرأها المدنيان ، وأبو بكر عن عاصم كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٥) قرأها الباقون . انظر السبعة /٢٦٨/ ، والحجة ٣/٤٠٠ \_ ٤٠١ ، والمبسوط /٢٠٢/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) يقال : هو حَرَّى أن يفعل ـ بالفتح ـ أي : خليق وجدير . ولا يثنى ولا يجمع . وإذا قلت : هو حر بكسر الراء ، وحري على فعيل ، ثنيتَ وجمعتَ . والدَّنَف ـ بالتحريك ـ المرض الملازم ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، والتثنية والجمع . فإن قلت : رجل دنِف ـ بكسر النون ـ أنثت وثنيت وجمعت .

<sup>(</sup>V) كذا في الحجة ٣/ ٤٠١ عن أبي زيد .

وقرئ: (يَصْعَدُ) من صَعِد، و(يَصَّعَدُ)، وأصله يتصعد، فأدغمت التاء في الصاد بعد القلب. و(يصّاعد) (۱) ، وأصله: يتصاعد. و(يُصْعِدُ) من أصعد (۲) .

وقوله: ﴿ كَلَاكِ يَجْعَلُ اللَّهُ ﴾ الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: جَعْلُهُ تَضْيِيقَ صدور هؤلاء عن الإِيمان مِثْلُ جَعْلِه الرِّجس على هؤلاء، ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي: جعلاً مثل ذلك يجعل الله، والإِشارة إلى ما ذكر.

وأصل الرجس في اللغة: النَتْنُ ، وقيل: هو العذاب<sup>(٣)</sup>. وقيل: كلُّ ما لا خير فيه فهو رجس<sup>(٤)</sup>.

## ﴿ وَهَنَذَا صِرَافُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿ وَهَلْذَا صِرَكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ الإِشارة إلى البيان الذي جاء في القرآن، وقيل: إلى الإسلام، عن ابن عباس والما الله الله الإسلام،

و ﴿ مُسْتَقِيماً ﴾ : منصوب على الحال من ﴿ صِرَاطُ رَبِّكَ ﴾ ، والعامل فيها ما في حرف التنبيه ، أو في اسم الإِشارة من معنى الفعل ، كأنه قيل : وهذا

<sup>(</sup>۱) جميعها من المتواتر ، فقد قرأ ابن كثير وحده : (يَضْعَد) ساكنة الصاد خفيفة العين . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : (يصّاعد) بالألف وتشديد الصاد . وقرأ الباقون : (يصّاعد) مشددة الصاد والعين . انظر السبعة ٢٦٨ \_ ٢٦٩، والحجة ٣/٢٠١ \_ ٤٠١، والمبسوط /٢٠٢/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) هكذا ساقها الزمخشري ۲/ ۳۸. وأوردها النحاس في معانيه ۲/ ٤٨٧، وابن عطية ٦/ ١٤٧، وقال ابن الجوزي ٣/ ١٢٠ (تصعد) بتاء من غير ألف . والقرطبي ٧/ ٨٢ عن النحاس هكذا (يتصعد) بزيادة تاء . ونسبوها إلى ابن مسعود رضي الله عنه وآخرين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٨/ ٣١ عن ابن زيد . وانظر قول أهل اللغة في معاني النحاس ٢/ ٤٨٨ أيضاً .

 <sup>(</sup>٤) هذا قول مجاهد كما في المصدر السابق . وفيه أيضاً : إنه الشيطان . عن ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٨/ ٣٢ عنه . وانظر القول الأول في النكت والعيون ٢/ ١٦٧ أيضاً .

صراط ربك أُنبُّهُ عليه ، أو أُشِير إليه مستقيماً .

وإنما قدر هذا ليكون العامل في الحال وفي صاحبها واحداً ، وهذه حال مؤكدة ، كقوله : ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِقًا﴾ (١) .

ومعنى قوله : ﴿مُسْتَقِيماً ﴾ أي : عادلاً مطَّرداً .

﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِم ﴾ (عند ربهم) يحتمل أن يكون ظرفاً للظرف، وأن يكون حالاً من المستكن في الظرف على رأي صاحب الكتاب، أو من ﴿ دَارُ ٱلسَّلَامِ ﴾ على رأي الأخفش.

وفي ﴿دَارُ ٱلسَّلَاءِ﴾ وجهان :

أحدهما: دار الله ، يعني الجنة (٢) ، أضافها إلى نفسه تعظيماً لها وتفخيماً لشأنها .

والثاني: دار السلامة ، يعني أن أهلها يَسْلَمُونَ من كل آفة وكدر (٣) .

فإن قلت : ما محل الجملة التي هي ﴿ لَمُ مُ دَارُ السَّلَامِ ﴾ ؟ قلت : النصب على الحال من الضمير في ﴿ يَذَكَّرُونَ ﴾ (٤) ، أو الجر على أنها صفة بعد صفة ﴿ لِقَوْمِ ﴾ (٥) ، ولك أن تجعلها مستأنفة .

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُد مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَاۤ أَجَلَنَا ٱلَّذِي ٱجَّلْتَ لَنَا قَالَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٨/ ٣٢ عن السدي . ونسبه الماوردي ٢/ ١٦٧ إلى الحسن أيضاً . وانظر معانى النحاس ٢/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) قاله الزجاج ٢/ ٢٩١، وإليه نسبه الماوردي في الموضع السابق، وانظر معاني النحاس.

<sup>(</sup>٤) و (٥) من الآية السابقة .

ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ۖ ۚ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُ نُولِكَ نُولِكَ نُولِكَ عَلِيمُ اللَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: (ويوم نحشرهم جميعاً) (١) (يوم) منصوب بمحذوف، أي: واذكر يوم نحشرهم، أو ونقول يوم نحشرهم: يا معشر الجن.

و ﴿ جَمِيعًا ﴾ : حال من الهاء والميم في (نحشرهم) ، والضمير لمن يُحْشَرُ من الثقلين وغيرهم ، والجن : هم الشياطين على ما فسر (٢) .

وقوله : ﴿ قَلِهِ ٱسْتَكُنَّرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ أَ ﴾ أي : أضللتم منهم كثيراً .

وقوله: ﴿ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنِسِ ﴾ (من الإنس) في محل النصب على الحال من ﴿ أَوْلِي اللهُمُ ﴾ ، والهاء والميم ترجعان على (الشياطين) ، أي : وقال أولياؤهم كائنين من الإنس الذين أطاعوهم واستمعوا إلى وسوستهم : ﴿ رَبَّنَا اللهُمُ اللهُ عَضُنَا بِبَعْضِ ﴾ ، قيل : انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات ، وعلى أسباب التوصل إليها ، وانتفع الجن بالإنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوتهم في إغوائهم (٣) .

وقوله: ﴿ وَبَلَغْنَا آَجُلَنَا ٱلَّذِي آَجَلَتَ لَنَا ﴾ فيه وجهان: أحدهما الموت، والثاني الحشر(٤).

وقوله : ﴿ ٱلنَّارُ مَثُوَىٰكُمُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ (خالدين) حال من الكاف والميم ، وفي عاملها وجهان :

أحدهما: المثوى ، على أنه مصدر بمعنى الثَّواء ، وفي الكلام حذف

<sup>(</sup>١) على قراءة صحيحة للعشرة خلا عاصم وروح .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/ ٣٩، وزاد المسير ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الأول أخرجه الطبري  $^{/2}$  عن السدي . وعزاه الماوردي  $^{/2}$  الله الطبري  $^{/2}$  عن السدي . وغزاه الماوردي ، وذكره ابن الجوزي عنه .

مضاف تقديره : النار موضع مثواكم ، أي : موضع ثوائكم . ﴿خَلِدِينَ﴾ أي : تثوون فيها خالدين .

والثاني: معنى الإِضافة ، والمَثْوَى على هذا اسم مكان ، والمكان لا يعمل ، وإذا كان كذلك ثبت أن العامل فيها معنى الإِضافة ؛ لأن فيها معنى الفعل .

وقوله: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (ما) في موضع نصب على الاستثناء ، وفيه وجهان : أحدهما : أنه متصل والاستثناء من الزمان دل عليه ﴿خَلِدِينَ ﴾ ، لأن الخلود يدل على الأبد ، كأنه قيل : يخلدون في عذاب النار الأبد كلَّه إلا الأزمنة التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير ، على ما أتى في الخبر أنهم يعذبون بغير النار في بعض الأوقات (١) .

والثاني: أنه منقطع ، والمعنى : إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في محاسبتهم .

وعن ابن عباس على أنه قال: الاستثناء لأهل الإيمان (٢)، وهم قوم قد سبق في علم الله أنهم يُسلِمون ويصدِّقون النبي على قد (ما) على هذا بمعنى (مَن)، والاستثناء من الجنس أيضاً.

﴿ يَكُمَّ عَشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاً قَالُوا شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّقُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمُ كَانُوا كَنوِينَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿يَقُصُّونَ﴾ في موضع النعت للرسل ، ولك أن تجعلها في موضع النصب على الحال من المستكن في ﴿مِنكُمْ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/ ٣٩. والتخويف من النار لابن رجب /٧٧/ .

<sup>(</sup>٢) كذا هذا القول بلفظه عنه في جامع القرطبي ٧/ ٨٤.

و ﴿ وَيُنذِرُونَكُمْ ﴾ : عطف عليه ، وحكمه في الإعراب حكمه .

﴿ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ دَٰلِكَ ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمر ذلك ، والإِشارة إلى ما ذكر من بعث الرسل ، وإنذارهم سوء العاقبة .

وعن الفراء: أنه في موضع نصب على تقدير: فَعَلَ اللهُ ذلك من أجل أن لم يكن ربك (١) . . .

و ﴿أَن﴾ : مخففة من الثقيلة ، واللام محذوفة ، والتقدير : لأنه ، أي : لأن الشأن والحديث لم يكن ، ثم حذف الجار . و ﴿أَنَ ﴾ في موضع نصب لعدم الجار ، أو جر على إرادته على الخلاف المذكور في غير موضع .

وقيل : ﴿أَن﴾ هي التي تنصب الفعل ، وهي مع ما بعدها تعليل ، أي : الأمر ما قصصنا عليك ، لانتفاء كون ربك مهلك .

وقد جوز أن تكون بدلاً من ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ ، كقوله : ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ﴾ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلآءِ مَقْطُوعٌ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ بُطُلُو ﴾ يجوز أن يكون من صلة قوله: ﴿ مُهُلِكَ ﴾ ، أي: لم يكن ربك مهلك القرى بسبب ظلم أقدموا عليه ، وأن يكون في موضع الحال من ﴿ رَبُّكَ ﴾ ، أي: ظالماً ، أو ملتبساً بظلم ، على معنى: أنه لو أهلكهم وهم غافلون لم يُنَبَّهُوا برسول وكتاب لكان ظلماً منه ، وهو متعالٍ عن الظلم .

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمُواً وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوكَ ﴿ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿ وَإِكْلِّ دَرَجَنتُ ﴾ أي: ولكل أحد من المكلفين

<sup>(</sup>۱) انظر معاني الفراء ١/٣٥٥. وقد أجاز الرفع فيه على الاستئناف . والرفع هو مذهب سيبويه كما في إعراب النحاس ١/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ، الآية : ٦٦. وانظر هذه الأوجه في إعراب (أن) : الكشاف ٢/ ٤٠.

منازلُ من جزاء أعمالهم ، أو مما عملوه من خير أو شرٍ .

و﴿مِّمَّا﴾ : في موضع النعت لدرجات .

﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَ بُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاآهُ كُمَا آنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ كُمَّا أَنشَأَكُم ﴾ الكاف في موضع نصب لكونه صفة لمصدر محذوف. و(ما) مصدرية ، أي : استخلافاً مثل إنشائكم .

وقوله: ﴿ مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَا كُرِينَ ﴾ في (من) وجهان: أحدهما ـ لابتداء الغاية ، والثاني ـ بمعنى البدل ، أي : يُبْدِلُ غيركم مكانكم ، كقولك : أعطيتُكَ من دينارِكَ ثوباً ، أي : مكانه وبدله .

والمعنى : من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مِثل صفتكم ، قيل : وهم أهل سفينة نوح علي (١) .

﴿ إِنَّ مَا تُوْعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوْعَكُونَ اللَّهِ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ ﴾ (ما) موصولٌ اسمُ ﴿إِنَّ ﴾ ، وخبرها ﴿لَآتِ ﴾ ، واللام للتوكيد ، وأصله : لآتِيٌ ، ثم فُعل به ما فعل بنحو : هذا قاض يا فتى .

فإن قلت : هل يجوز أن تكون ﴿مَا﴾ هنا كافة ؟ قلت : لا ، لأجل أَتْيِ لام التأكيدِ .

﴿ قُلْ يَنَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَنِقِبَهُ ٱلذَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ أَعْ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم ﴾ قيل: المكانة تكون مصدراً ، يقال: مَكُنَ مكانةً ، إذا تمكن أبلغ التَّمكُّنِ ، وبمعنى المكان ، يقال: مَكان

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري ٢/٤٠. ولم يذكر جمهور المفسرين إلا أنهم آباؤهم الماضون .

ومَكانة ، ومَقام ومَقامة (١) .

وقوله: ﴿ آعُ مَلُوا عَلَىٰ مَكَاتَرِكُم ﴾ أي: اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم ، واعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها ، يقال للرجل إذا أُمر أن يثبت على حاله: على مكانتك يا فلان ، أي: اثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه ، قاله الزمخشري (٢) .

فإذا فهم هذا ، فقرئ : (على مكانتكم) على التوحيد<sup>(٣)</sup> لكونه مصدراً ، والمصدر يدل على القليل والكثير من جنسه ، أو لأن جميع ذلك حالٌ واحدة .

وقرئ: (على مكاناتكم) على الجمع (٤)، لاختلاف أنواع المصدر، كقولهم: الحلوم والأحلام، أو لاختلاف أحوالهم وطرائقهم.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ إن جعلت ﴿مَن ﴾ استفهامية بمعنى: أيّ ، كانت في موضع رفع بالابتداء ، وفِعْلُ العِلم معلَّقٌ عنها ، كما عُلِّق عنه في قوله: ﴿لِنَعْلَمُ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ ﴾ (٥) ، والخبر: ﴿تَكُونُ لَهُ عَنِهَا ، كما عُلِّق عنه في قوله: ﴿لِنَعْلَمُ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ ﴾ (١ ) ، وإن جعلتها موصولة كانت في موضع نصب بِفِعْلِ العلم .

وقرئ: (تكون) بالتاء النقط من فوقه لتأنيث لفظ العاقبة ، وبالياء النقط من تحته (٦) ؛ لأن تأنيثه غير حقيقي ، وللفصل ، والعاقبة : مصدر كالعافية .

<sup>(</sup>١) من قول الزمخشري ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق ٢/ ٤٠ \_ ٤١.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة الجمهور غير أبي بكر كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٤) قرأها عاصم في رواية أبي بكر وحده . انظر السبعة /٢٦٩/ ، والحجة ٣/ ٤٠٦، والمبسوط /٢٠٣/ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ، الآية : ١٢.

<sup>(</sup>٦) قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف : (يكون) بالياء النقط من تحته . وقرأ الباقون : (تكون) بالتاء النقط من فوقه . انظر السبعة / ٢٧٠/ ، والحجة ٣/ ٤٠٨، والمبسوط / ٢٠٣/ ، والنشر ٢/ ٢٦٣.

﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِللَّهِ مِنَا فَهَا كُانَ لِللَّهِ مِنْ فَكَلَّا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَهَا كَانَ لِللَّهِ مِنْكَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَهَا كَانَ لِللَّهِ مَا يَحْكُنُونَ ﴾:
وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُنُونَ ﴾:

قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَالْأَنْكَمِ نَصِيبًا﴾ (لله ، نصيباً): مفعولا ﴿جَعَلُوا﴾ ، و ﴿مِمَّا ذَرَاً ﴾ في محل النصب على الحال لتقدمه على الموصوف وهو ﴿نَصِيبًا﴾ ، ولك أن تعلقه بجعل .

و(ما) بمعنى الذي ، وعائده محذوف ، أي : ذرأه .

و ﴿ مِنَ ٱلْحَرُثِ ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بذراً ، وأن يكون حالاً من العائد المحذوف ، وفي الكلام حذف تقديره : وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً ولآلهتهم نصيباً .

ومعنى ذراً: خلق ، يقال : ذراً الله الخلق يذرؤهم ذَرْءاً وذُروءاً ، إذا خلقهم ، قيل : وأصله الظهورُ ، فكأنه إظهار الخلق بالاختراع ، ومنه قيل لظهور الشيب : الذَّرْأةُ ، يقال : رجل أَذْرَأُ ، وامرأة ذَرْآءُ ، وذَرِئ شَعْرُهُ وذراً ، إذا ابيض ، قال الراجز :

٢١٤ - رأينَ شيخاً ذَرِئَتْ مَجَالِيهْ يَقْلِي الغَواني والغَوانِي تَقْلِيهُ (١)

والاسم: الذُرْأَةُ بالضم، ومنه مِلْحٌ ذَرَآنيٌّ وذَرْآنِيٌّ بتحريك الراء وتسكينها لظهور بياضه.

والمجالي: مقاديمُ الرأس وهي مواضع الصَّلَعِ. والغواني: جمع غانيةٍ ، والغانية: الجارية التي غَنِيَتْ بحسنها وجمالها.

وقوله: ﴿فَقَالُواْ هَاذَا﴾ عطف على ﴿وَجَعَلُواْ﴾ . ﴿ بِزَعَمِهِمْ ﴾ متعلق بقالوا ، وقرئ : بفتح الزاي وضمها (١) ، وهما لغتان ، يقال : زَعَمَ زَعْماً وَزُعماً وزِعماً أيضاً بالكسر ، إذا قال أو ادَّعى .

وقوله: ﴿ سَاءَ مَا يَخْكُنُونَ ﴾ (ما) يحتمل أن يكون في موضع رفع على تقدير: ساء الحكم حكمهم، وأن يكون في موضع نصب، أي: ساء حُكْماً حكمُهم، وقد مضى الكلام على نظيره فيما سلف من الكتاب بأشبع من هذا (٢).

﴿ وَكَذَٰ لِكَ ذَيَّكَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآ وُهُمْ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا لِيُدْدُوهُمْ وَلَوْ شَاءً ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿وَكَذَاكَ زَيَّنَ ﴾ قرئ : بفتح الزاي والياء (٣) على البناء للفاعل الذي هو ﴿شُرَكَآؤُهُم ﴾ ، ﴿قَتَلَ ﴾ بنصب اللام على أنه مفعول ﴿زَيَّنَ ﴾ ، وهو مصدر مضاف إلى المفعول ، والفاعل محذوف أعني فاعل ﴿قَتَلَ ﴾ ، والتقدير : زَين لكثير من المشركين قتلهم أولادَهم شركاؤهم ، ونظيره قوله عز وجل : ﴿لَا يَسَّمُ ٱلْإِنسَنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي : من دعائه الخير ، ولا يجوز أن يكون الشركاء فاعل المصدر الذي هو القتل لوجهين :

أحدهما: أن قوله: ﴿زَيِّنَ﴾ يبقى بلا فاعل.

<sup>(</sup>۱) القراءتان من المتواتر ، فقد قرأ الكسائي وحده بضم الزاي ، وقرأ الباقون بفتحها . انظر السبعة / ۲۷۰/ ، والحجة ٣/ ٤٠٩، والمبسوط / ٢٠٣/ ، وفي إعراب النحاس ١/ ٥٨١: الفتح لغة أهل الحجاز ، والضم لغة بني أسد ، والكسر لغة تميم وقيس . قلت : لكن قال الفراء ١/ ٣٥٦: لم يقرأ بكسر الزاي أحد نعلمه .

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب قوله تعالى : ﴿سَآة مَا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة : ٦٦] وتعليقنا عليه .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة جمهور العشرة غير ابن عامر كما سوف أخرج.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ، الآية : ٤٩.

والثاني: أن الشركاء ليسوا بقاتلين ، وإنما هم مزينون القتل للمشركين ، على ما فسر أن شركاءهم من الشياطين ، أو من سَدَنَةِ (١) الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم بالوأد أو بنحرهم للآلهة ، وكان الرجل يحلف في الجاهلية لئن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم (٢) .

وقرى: (زُيِّن) بضم الزاي وكسر الياء (٣) ، على البناء للمفعول الذي هو القتل . (أولادَهم) بالنصب على أنه مفعول القتل . (شركائِهم) بالجر على الإضافة ، وقد فصل بين المضاف الذي هو القتل والمضاف إليه بالمفعول الذي هو مفعول المصدر القائم مقام الفاعل ، وقد أنشد فيها شاهد :

## ٢١٥ - ف زجَ جُ تُ ها بِ مِ زَجَّةٍ زَجَّ القالوصَ أبي مَ زادَه (٤)

يريد زجَّ أبي مزادة القلوصَ ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول كما ترى ، ونحو هذا أكثر ما يجيء في الشعر دون النثر ، وقد ذكرت وجه هذه القراءة في الكتاب الموسوم بالدرة الفريدة في شرح القصيدة بأشبع ما يكون .

<sup>(</sup>١) في (أ) : عبدة .

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ صاحب الكشاف ٢/ ٤١ ـ ٤٢. وهو قول الكلبي كما في النكت والعيون ٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥، ومعالم التنزيل ٢/ ١٣٤. وفي (أ) : لئن ولد له ولدين . . .

 <sup>(</sup>٣) قرأها ابن عامر وحده . انظرها مع قراءة الباقين في السبعة / ٢٧٠/ ، والحجة ٣/ ٤٠٩،
 والمبسوط / ٢٠٣/ .

<sup>(3)</sup> لم أجد من نسب هذا البيت ، وحكى صاحب الخزانة ١٥/٤ عن ابن خلف أنه لبعض المولدين . والمِزجة : الرمح القصير ، وزججتها : طعنتها . والقلوص : الناقة الشابة . وانظر هذا الشاهد في معاني الفراء ١/ ٣٥٨، ومعاني الزجاج ٣/ ١٦٩، وجامع البيان ٨/ ٤٤، والحجة ٣/ ٤١٣، والخصائص ٢/ ٤٠٤، ومعالم التنزيل ٢/ ١٣٤، والمفصل / ١٢٥ وذكر الزمخشري فيه أنه في بعض نسخ «الكتاب» ، ثم قال : فسيبويه بريء من عهدته . قلت : لذا قد أثبته محقق سيبويه بهامش الكتاب ١٧٦١، وانظر البيت أيضاً في المحرر الوجيز ٦/ ١٥٨، والإنصاف ٢/ ٤٢٧، والبيان ١/ ٣٤٢.

وقرى كذلك إلا أنه بجر (أولادهم) على الإضافة ورفع شركائهم (۱) بإضمار فعل دل عَلَيه (زُين) ، كأنه قيل لما قيل : زُيِّن لهم قتل أولادهم : مَن زيَّنه ؟ فقيل : زينه لهم شركاؤهم . ذكر هذه القراءة ووجهها صاحب الكتاب رحمه الله قال : ومِثْلُ ذلك قوله :

## ٢١٦ -لِيُبْك يَزيدُ ضارعٌ لخُصومةٍ ومُخْتَبِطٌ مما تُطِيحُ الطوائِحُ (٢)

كأنه لما قال : ليبكِ يزيد ، دلَّ على أن له باكياً ، فقال : يبكيه ضارعٌ .

ولو قرئ زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادِهم شركائهم بجر الأولاد والشركاء ، على أن تجعل الشركاء بدلاً من الأولاد ، أو نعتاً لهم ؛ لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم ، لكان جائزاً في العربية ، غير أن القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها القياس ، وليس لأحد أن يقرأ إلّا بما روي وصح عن السلف رضي الله عنهم ، وقد أشار إلى هذه القراءة أبو إسحاق ").

وقوله: ﴿لِيُرِّدُوهُمْ مَعلق بِ ﴿ زَيَّنَ ﴾. و ﴿ وَلِيكَلِسُوا ﴾ عطف عليه ، أي : ليهلكوهم ، والإرداء: الإهلاك ، يقال : رَدِيَ بالكسر يَرْدَى رَدًى ، إذا هلك ، وأرْداهُ غيرُهُ يُرديه إرداء ، إذا أهلكه . واللَّبْس : الخلط ، وقد ذكر (٤٠) .

<sup>(</sup>۱) نسبها ابن جني في المحتسب ٢٢٩/١ إلى أبي عبد الرحمن السلمي . وزاد ابن عطية ٦/ ١٥٧ في نسبتها إلى الحسن ، وأبي عبد الملك قاضي الجند صاحب ابن عامر . وانظر البحر ٤/ ٢٢٩، والدر المصون ٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) في كتاب سيبويه ١/ ٢٨٨ أنه للحارث بن نهيك . وفي مجاز القرآن ١/ ٣٤٩ \_ ٣٤٩، وجامع البيان ١/ ٢٠٠ \_ ٢١ أنه لنهشل بن حري . ونسبه صاحب الخزانة ١/ ٣١٣ لكثيرين ، وصوب نسبته لنهشل بن حري . وانظر الشاهد عدا المصادر السابقة في المقتضب ٣/ ٢٨٢، وإعراب النحاس ١/ ٥٥٧، والحجة ٣/ ٤١٤، وإيضاح الشعر / ٥٣٩/ ، والخصائص ٢/ وإعراب النحاس ١/ ٢٥٠، والإفصاح / ١٤٠/ ، والمحرر الوجيز ٦/ ١٥٧، والبيان ١/ ٣٥٣. وفي روايته بعض المغايرة .

 <sup>(</sup>٣) سقط إعراب هذه الآية من كتاب معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج الذي بين يدي ، وذكر النحاس في إعرابه ١/ ٥٨٢ هذا الوجه كقراءة عن أهل الشام .

<sup>(</sup>٤) عند إعراب قوله تعالى : ﴿وَلَلَبُسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ﴾ آية (٩) من هذه السورة .

والجمهور على كسر الباء وهو الوجه ، وقد أوضحته في أول السورة ، وقرئ : (وليلبَسوا) بفتح الباء (۱) .

أبو الفتح: المشهور في هذا: لَبِستُ الثوب ألبَسُه، ولَبَسْتُ عليهم الأمر ألبِسُه، فإمّا أن تكون هذه لغةٌ لم تتأدّ إلينا: لَبِستُ عليهم الأمر ألبَسُه، في معنى لَبَسْتُه ألبِسُه. وأن تكون غير هذا، وهو أن يُجعل الدين لهم كاللباس عليهم، لشدة المخالطة لهم فيه وتمسكهم به، كما أن لابس الثوب شديد المماسة له والالتباس به، وذكر ما يَطُولُ الكتابُ بذكره (٢٠).

وقوله: ﴿فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (ما) يحتمل أن تكون موصولة ، وأن تكون مصدرية ، أي : وما يفترونه من الإفك ، أو : وافتراءهم ، وهي عطف على الهاء والميم في ﴿فَذَرْهُمُ ﴾ ، ويحتمل أن تكون مفعولاً معه .

﴿ وَقَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَشَآهُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتُ مُطْهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا اَفْتِرَآءٌ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ هَا هُ :

قوله عز وجل: ﴿ وَقَالُواْ هَلَاهِ عَ أَنْعَنَمُ ﴾ ابتداء وخبر . ﴿ وَحَرَثُ ﴾ عطف على الخبر .

و ﴿ حِجْرٌ ﴾ : صفة لما قبله ، والجمهور على كسر الحاء وسكون الجيم ، وهو فعل بمعنى مفعول ، كالذّبح والطّحن .

قال الزمخشري: ويستوي في الوصف به المذكر والمؤنث، والواحد والجمع، لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات (٣).

<sup>(</sup>١) قراءة شاذة نسبت إلى إبراهيم النخعي . انظر المحتسب ١/ ٢٣١، والمحرر الوجيز ٦/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢/ ٢٣١. وقد ضبطت النص منه ، حيث كان في الأصل مشوشاً .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/ ٤٣.

وقرئ: بضم الحاء وفتحها مع سكون الجيم أيضاً (١) ، وهي لغات بمعنى ، ومعناه الحرام ، قال الجوهري: والكسر أفصح (٢) .

وقرئ أيضاً : (حِرجٌ) بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم (٣) ، وفيه وجهان :

أحدهما: أنه بمعنى حِجْر ، فقلب ، كَجَبَلَا وَجَلَابَ .

والثاني: بمعنى التضييق، فلا قلب على هذا، وأصله: حَرِجٌ بفتح الحاء وكسر الراء، فخفف ونقل، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض.

وقوله : ﴿ لَّا يَطْعَمُهُ ] ﴾ خبر بعد خبر .

وقـولـه: ﴿إِلَّا مَن نَّشَآءُ﴾ (مـن) فـاعـل ﴿يَطْعَمُهَآ﴾ ، و﴿ بِرَعْمِهِمْ﴾ متعلق ب﴿قَالُوٓا﴾ .

وقوله : ﴿وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا﴾ عطف على ما قبله ، وكذا ﴿وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا﴾ .

قيل: وكانوا إذا عَيَّنُوا أشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا: لا يطعمها إلّا من نشاء ، يعنون خَدَمَ الأوثان ، والرجالَ دون النساء (٤) . ﴿ وَأَنْعَكُمُ عُرِّمَتَ ظُهُورُهَا ﴾ وهي البحائر ، والسوائب ، والحوامي (٥) .

<sup>(</sup>۱) أما (حُجْر) بضم الحاء ، فقد نسبوها إلى الحسن ، وقتادة ، والأعرج . انظر جامع البيان ۸/ ٤٥ ، وإعراب النحاس ١/ ٥٨٣ ، والكشاف ٢/ ٤٣ ، والمحرر الوجيز ١٥٩/٦. وأما (حَجْر) بفتح الحاء ، فلم تُذْكر في المصادر السابقة ، ونص الجوهري (حجر) على أنها قراءة . ونسبها القرطبي ٧/ ٩٤. وعنه أبو حيان ٢٣١/٤ إلى الحسن ، وقتادة .

<sup>(</sup>٢) الصحاح (حجر) .

<sup>(</sup>٣) شاذة نسبت إلى أبي بن كعب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، والأعمش ، وعمرو بن دينار رضي الله عنهم ورحمهم جميعاً . انظر المحتسب ١/ ٢٣١ وغيره من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ٢/ ٤٣. وانظر معانى النحاس ٢/ ٤٩٦، والنكت والعيون ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم شرح معانى هذه الكلمات عند إعراب الآية (١٠٣) من المائدة .

﴿ وَأَنْعَنَدُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا ﴾ في الذبح ، وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام .

والمعنى: أنهم قَسَمُوا أنعامهم فقالوا: هذه أنعام حِجْرٌ، وهذه أنعام مُحَرَّمة الظهور، وهذه أنعام لا يذكرون عليها اسم الله، فجعلوها أجناساً بهواهم، ونسبوا ذلك التجنيس إلى الله.

وقوله : ﴿ أُفْتِرَاءً عَلَيْهً ﴾ فيه ثلاثة أوجه :

أحدها: أنه مصدر مؤكد ؛ لأن قولهم ذلك المحكي بمعنى افتروا .

والثاني: أنه مفعول من أجله .

والثالث : أنه حال ، أي : مُفْتَرِين ، أو ذوي افتراء .

وقوله: ﴿عَلَيْهِ ﴾ على الوجه الأول: من صلة محذوف على أنّه نعت لقوله: ﴿أَفْتِرَاّءً ﴾ لأن المصدر المؤكد لقوله: ﴿أَفْتِرَاّءً ﴾ لأن المصدر المؤكد لا يعمل في شيء ، ويجوز أن يكون من صلة المؤكّد ، يدل عليه القول المحكى .

وأما على الوجه الثاني والثالث : فيجوز أن يكون من صلة قوله : ﴿ ٱفۡتِرَآءٌ ﴾ ، وأن يكون من صلة محذوف على أنه صفة له ، فاعرفه .

﴿ وَقَ الْوَا مَا فِ بُطُونِ هَلَاهِ ٱلْأَقْدَمِ خَالِصَةٌ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَّمُ عَلَىٰ اَزْوَجِنَا وَلَهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

قوله عز وجل: ﴿وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ (ما) موصول في موضع رفع بالابتداء ، وخبره ﴿خَالِصَةُ ﴾ ، وأُنّت للحمل على المعنى ؟ لأن (ما) في معنى الأجِنّة (١) ، أو لأن ما في البطون أنعام (٢) ، وذُكّر

<sup>(</sup>١) هذا قول الزمخشري ٤٣/٢. والذي قاله الزجاج ٢/ ٢٩٤: لأنها في معنى الجماعة ، كأنهم قالوا : جماعة ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الفراء ١/٣٥٨ قال : لأن ما في بطونها مثلها ، فأنثها لتأنيثها .

(مُحَرَّمٌ) للحمل على اللفظ (١).

و ﴿ لِّذُكُورِنَا ﴾ : يحتمل أن يكون متعلقاً بـ ﴿ خَالِصَ أُنُ ﴾ ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أن تجعله نعتاً لخالصة .

وقد جوز أن تكون التاء للمبالغة في الخُلوص ، كالتي في راوية (٢) الشعر ، وداهية القوم ، والتي في قولك : فلان خاصّتي من بين الجماعة ، أي : خاص الذي يخصني ويخص بي ، والتاء فيه للمبالغة (٣) .

وأن يكون مصدراً وقع موقع الخالص كالعافية ، أي : ذو خالصة (٤٠) . وقرئ : (خالصٌ) بغير تاء (٥) حملاً على لفظ (ما) .

وقرئ: (خالصةً) بالتأنيث والنصب (٢) ، على أن قوله: ﴿ لِّذُكُورِنَا ﴾ هو الخبر ، و(خالصةً) إمّا حال من المستكن في الظرف الذي هو صلة ﴿ مَا ﴾ ، كقولك: الذي في الدار قائماً زيد ، أو مصدرٌ مؤكد .

وقرئ: (خالصاً) بالتذكير والنصب (٧) على الحال من الضمير المذكور آنفاً ، ولا يجوز أن يكون حالاً من المستكن في الخبر الذي هو

<sup>(</sup>١) أي لفظ (ما) ، وهو قول الزجاج ، والنحاس ١/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) كان في الأصل والمطبوع (رواية) ، ومثله في المحرر الوجيز ٦/ ١٦٠. تحريف .

<sup>(</sup>٣) كون التاء للمبالغة : هو قول الأخفش ١/٣١٤. ونسبه النحاس في الموضع السابق إليه وإلى الكسائي . واقتصر عليه ابن جني في المحتسب ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) نسبت إلى الأعمش ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم . انظر معاني النحاس / ۲۸ ، وإعرابه ١/ ٥٨٤ ، والمحتسب ١/ ٢٣٢ ، والمشكل ١/ ٢٩٣ ، والكشاف ٢/ ٤٩٨ ، والمحرر الوجيز ٦/ ١٦١ ، وزاد ابن عطية في نسبتها إلى ابن جبير ، وابن أبي عبلة .

<sup>(</sup>٦) نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ، وإلى الأعرج ، وقتادة ، وسفيان بن حسين . انظر مصادر القراءة السابقة .

<sup>(</sup>V) هذه قراءة سعيد بن جبير رحمه الله كما في المحتسب والمحرر الوجيز في الموضعين السابقين .

﴿ لِّذُكُورِنَا﴾ ؛ لأن العامل معنى ، هذا رأيٌ سِيبيّ (١) ، وأما على رأي أبي الحسن فجائز ؛ لأنه يجيز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان معنى بعد أن يتقدم صاحب الحال عليها ، كقولك : زيدٌ قائماً في الدار (٢) .

وقرئ: (خالصُهُ) بالرفع والإِضافة إلى ضمير ﴿مَا﴾ (٣) ، ورفعه بالابتداء والخبر ﴿ لِنُكُورِنَا ﴾ ، والمبتدأ وخبره خبر ﴿مَا﴾ .

وقوله: ﴿وَإِن يَكُن مَّيۡـٰتَةً﴾ قرئ: بالياء النقط من تحته (٤) حملاً على لفظ ﴿مَا﴾ ، ونصب ﴿مَّيۡـٰتَةً﴾ على خبر ﴿يَكُن ﴾ ، أي : وإن يكن ما في بطونها مَيتة .

وقرئ: (وإن تكن) بالتاء النقط من فوقه (٥) حملاً على معنى ﴿مَآ﴾، ونصب (ميتة) أيضاً على خبر (تكن) ، أي : وإن تكن الأجنة أو الأنعام مَيتة ، هذا إذا جعلت كان الناقصة ، فإن جعلتها التامة بمعنى : وإن يقع أو تقع ، كان (ميتةً) حالاً من المستكن في الفعل .

وقرئ: (وإن تكن ميتةٌ) بالتأنيث والرفع<sup>(٦)</sup> على كان التامة ، وكذلك القول فيمن قرأ بالتذكير والرفع<sup>(٧)</sup> .

وقوله : ﴿ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَمُّ اللَّهُ ذُكِّر الضمير في ﴿ فِيهِ ﴾ ؛ لأن الميتة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى سيبويه ، من جزئه الأول فقط .

<sup>(</sup>٢) انظر الوجهين أيضاً في إعراب النحاس ١/ ٥٨٤، والمحتسب ١/ ٢٣٣، ومشكل مكي ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة ابن عباس رضي الله عنهما كما في إعراب النحاس ، ومشكل مكي ، والكشاف . وأضافها أبو الفتح أيضاً إلى الزهري ، والأعمش ، وأبي طالوت . وانظر المحرر الوجيز / ١٦١.

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة الجمهور غير أبي بكر كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٥) قرأ بها عاصم في رواية أبي بكر وحده . انظر فيهما السبعة / ٢٧١/ ، والحجة ٣/ ٤١٤، والمبسوط ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) قرأ بها أبو جعفر ، وابن عامر .

<sup>(</sup>٧) يعني (يكن ميتةٌ) ، وهي قراءة ابن كثير . انظر فيها وفي التي قبلها : المصادر السابقة .

لكلِّ ميت ذكراً أو أنثى ، فكأنه قيل : وإن يكن ميتاً أو ميتٌ فهم فيه شركاء ، قاله الزمخشري(١) .

وَرَدَ في التفسير أنهم كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب: ما ولد منها حيًّا فهو خالص للذكور لا يأكل منه الإِناث، وما ولد منها ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث (٢).

وقوله: ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ ﴾ أي: جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم، من قوله: ﴿ تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ ﴾ (٣) .

﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَــَـٰلُوٓا أَوْلَكَـٰهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْــتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَــُلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ سَفَهَا ﴾ مفعول من أجله ، أي : للسفه ، أو مصدرٌ حملاً على المعنى ، لأن قتلهم أولادهم سفهٌ وجهل ، كأنه قيل : قد سفهوا سَفها ، وكلاهما قول أبي إسحاق (١٠) . ويحتمل أن يكون في موضع الحال (٥) .

وقوله: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ في موضع الحال من الضمير في ﴿ قَــَـُلُوٓا ﴾ ، وقد مضى الكلام على نصب قوله: ﴿ أَفْتِرَآ ﴾ قبيل (٦) .

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى آَنَشَا جَنَّتِ مَّعْهُ وشَنتِ وَغَيْرُ مَعْهُ وشَنتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْنَلِفًا

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٢/ ٤٣. وكان في الموضعين (فهم فيه سواء) . سبق قلم على قراءة شاذة نسي أن بذك ها .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري ٨/٨. ومعانى النحاس ٢/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ١١٦.

<sup>(</sup>٤) معانيه ٢/ ٢٩٥. واقتصر عليه النحاس ١/ ٥٨٥، ومكى ١/ ٢٩٤، والعكبري ١/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٥) قدم السمين ٥/١٨٧ هذا الوجه على الوجهين السابقين .

<sup>(</sup>٦) عند إعراب الآية (١٣٨) .

أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِّهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ خَصَادِمِةً وَلَا تُشْرِفُواً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشرِفِينَ ﴿ اللَّهِ :

قوله عز وجل: ﴿وَهُو اللَّذِي آنَشَا جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ الْي : مسموكات ، يقال : عَرَشْتُ الكَرْمَ وعَرَّشته ، إذا جعلتَ له دعائمَ وسَمْكاً يمتد عليه . ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ الكَرْمَ وعَرَّشته ، إذا جعلتَ له دعائمَ وسَمْكاً يمتد عليه . ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ متروكات على وجه الأرض لم تعرّش (١) ، وأصلُ التعريش : الرفع ، ومنه قيل : العرش ، للسرير ، وسقفُ البيت : عرشه .

وقوله : ﴿ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ ﴾ عطف على ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ .

وقوله: ﴿ مُخْلِفًا ﴾ حال مقدرة ، كقوله: ﴿ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ (٢) ، وقسول الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله الله والمناه الله والمناه الله الله والمناه الله وقد الإنشاء الله الله والمناه الله وقد المناه الله وقد الله والمناه الله والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وقد وقد المناه والمناه وقد وقد المناه والمناه والمنا

وقد جوز أن يكون في الكلام حذف مضافٍ تقديره: ثمرَ النخلِ ، وحبَّ الزرع ، فالحال على هذا تكونُ مقارنةً (٤) .

و ﴿ أُكُلُهُ ﴾ رفع بمختلفٍ ، أي : مختلفاً أكلُه في اللون والطعم والحجم والرائحة على ما فسر (٥) . والضمير في ﴿ أُكُلُهُ ﴾ للنخل ، والزرع داخلٌ في حكمه لكونه معطوفاً عليه .

وقوله : ﴿وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ﴾ عطفٌ أيضاً على ﴿جَنَّنَتِ﴾ . و﴿مُتَشَكِبُهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيدًٍ﴾ حالٌ ، أي : والزيتون متشابهاً وغير متشابه والرمان كذلك ، كقوله :

<sup>(</sup>١) في الجميع لم (تعرض) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية : ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ، الآية : ٢٧.

<sup>(</sup>٤) كذا في التبيان ١/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢/ ٤٤.

﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا ۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو ثُمُبِينٌ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا ﴾ عطف على ﴿جَنَّتِ ﴾ ، أي : وأنشأ من الأنعام حمولة ، وهي ما تَحملُ الأثقالَ من الإبل . و ﴿وَفَرُشَا ﴾ وهي الصغارُ منها ، عن ابن عباس ﴿ وَغِيره (٣) .

وقيل: الحَمولة: كل ما حَمَل من الإِبل والبقر والخيل والبغال والحمير . والفرش: الغنم (٤) . والحمولة كالرَّكُوبة لا واحد لها من لفظها ، وأما الحُمولة بضم الحاء: فهي الأحمال .

﴿ ثُمَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ الضَّاأِنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَايْنُ قُلْ ءَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْشَيْنِ أَمِنَ الْمُعْذِ اثْنَايْنُ قُلْ ءَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْشَيْنِ أَمَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْأَنْشَيْنِ أَبِعُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ اللَّهُ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزُورَجُ ﴾ انتصب على أحد خمسة أوجه: إما

<sup>(</sup>۱) شاهد شعري ، وهو بتمامه هكذا :

رماني بأمر كنت منه ووالدي بَرِيّاً ومن جُول الطَّويّ رماني ويروى: (بريئاً ومن أجل . .) . وينسب لابن أحمر كما في سيبويه . وقيل : للأزرق ابن طرفة كما في اللسان . وقيل : للفرزدق كما في شواهد الكشاف . وانظر الشاهد في الكتاب ١/٥٥. ومقاييس اللغة ، والمجمل ، والصحاح ، واللسان كلها في (جول) . وانظره أيضاً في شرح الحماسة للمرزوقي ٢/ ٩٣٦، والكشاف ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) كلّاهما من المتواتر ، فقد قرأ البصريان ، وابن عامر ، وعاصم : (حَصاده) بالفتح ، وهي لغة أهل نجد وتميم . وقرأ الباقون (حِصاده) بالكسر ، وهي لغة أهل الحجاز . انظر السبعة / ٢٧١/ ، والحجة ٣/ ٤١٦، والمبسوط / ٢٠٤/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري  $\Lambda$ / ٦٢ ـ ٦٣ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ، وقال الزجاج  $\Upsilon$ / ٢٩٨: أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغارها .

<sup>(</sup>٤) وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك وغيرهم . انظر جامع البيان في الموضع السابق ، ومعاني النحاس ٢/ ٥٠٤.

على البدل من ﴿ حَمُولَةَ وَفَرَشَا ﴾ . أو من محل (ما) في قوله : ﴿ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١) . أو بالعطف على ﴿ جَنَّتِ ﴾ (٢) ، أي : وأنشأ ثمانية أزواج . أو كلوا ثمانية أزواج ، أي : من لحمه . أو على الحال ، أي : مختلفة أو متعددة (٣) .

والزوج في اللغة : الفرد الذي يكون معه آخر ، وكل فرد يحتاج إلى آخر يسمى زوجاً .

وقوله: ﴿مِنَ ٱلضَّأَنِ ٱتْنَيِنِ﴾ الضأنُ: جمع ضَائِن، كتاجر وتَجْر، عن أبي إسحاقٍ وغيره (٤). ويقال للواحدة: ضائنة.

وقرئ: (من الضأن) بفتح الهمزة (٥) ، وهو جمع ضائن أيضاً ، كحارسٍ وحَرِّس ، وكذلك القول في فتح العين وإسكانها .

﴿ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِ ﴾ : بدل من ﴿ ثَمَنِيةَ ﴾ ، أي : زوجين اثنين . وقرئ : (اثنان) بالرفع (٢) على الابتداء ، والنصب أجود وعليه الجمهور ؛ لأنه أدل على معنى الإنشاء ، ويعني بالاثنين : الذكر والأنثى ، وكذلك ما عطف عليه من بقية الثمانية ، وهما الكبش والنعجة ، والتيس والعنز ، والجمل والناقة ، والثور والبقرة على ما فسر (٧) .

وقوله : ﴿ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ الهمزة للإنكار ، و(الذكرين) نصب بحرم ، وكذلك

<sup>(</sup>١) القولان من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) من الآية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب النحاس ٥٨٦/١ ـ ٥٨٧ فقد جعلها ستة أقوال .

<sup>(</sup>٤) انظر معاني الزجاج ٢/ ٢٩٩، ومعاني النحاس ٢/ ٥٠٥، وجامع البيان ٨/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) قرأها طلحة بن مصرف ، وعيسى بن عمر ، والحسن . انظر المحتسب ١/ ٢٣٤، والنحاس ١/ ٥٨٧، والمحرر ٦/ ١٦٦.

 <sup>(</sup>٦) شاذة أيضاً ، نسبت إلى أبان بن عثمان . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٨٧، والمحرر الوجيز ٦/
 ١٦٦.

<sup>(</sup>V) الكشاف ٢/ ٤٤.

﴿ أَمِ ٱلْأُنشَيَٰنِ ﴾ ، أي : أم حرم الأنشيين ، وكذلك (ما) في قوله : ﴿ أَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ ﴾ ، أي : أم حرم ما اشتملت .

قيل: والمراد بالذكرين: الذكر من الضأن، والذكر من المعز، وبالأنثين: الأنثى من الضأن والأنثى من المعز على طريق الجنسية (١).

والمعنى: إنكار أن يُحَرِّمَ اللهُ من جنسي الغَنَم ضأنها ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإناثها ، ولا مما تحمل إناث الجنسين ، وكذلك الذَّكران من جنسي الإبل والبقر والأنثيان منهما وما تحمل إناثهما ، وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة ، وإناثها تارة ، وأولادها كيفما كانت ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلطة تارة ، وكانوا يقولون : قد حرمها الله ، فأنكر ذلك عليهم على ما فسر(٢).

﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ اللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا الشَّهَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَلَحُمُ ٱللَّهُ بِهَدَأُ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَالِمِينَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَالِمِينَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَالِمِينَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

قوله عز وجل: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ (أم) منقطعة ، أي : بل أكنتم . ومعنى الهمزة للإنكار ، يعني : أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم ، و ﴿إِذْ ﴾ ظرف لـ شُهَدَآءَ ﴾ .

﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُومًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِـ عَمْنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴾ :

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

قوله عز وجل: ﴿فِي مَا أُوحِىَ إِلَىٰ الْمُكَرَّمَا ﴾ (فيما) متعلق بـ﴿أَجِدُ ﴾ ، و﴿مُحَرَّمًا ﴾ مفعول ﴿أَجِدُ ﴾ .

وقوله: ﴿عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ (على) متعلق بقوله: ﴿مُحَرَّمًا﴾ . و﴿ يَطْعَمُهُ ﴾ في موضع جرعلى النعت للإطاعِمِ ﴾ .

وقرأ ابن القعقاع: (يَطَّعِمُهُ) بتشديد الطاء وكسر العين وتخفيفها (۱) ، وأصله يَطْتَعِمُهُ ، يفتعل من الطعام ، فأبدل من التاء طاء وأدغم فيها الأولى .

وقوله: ﴿إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾ أن وما عملت فيه في موضع نصب على الاستثناء، و﴿مَيْتَةً﴾ خبر كان، واسمها مضمر فيها تقديره: قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاماً محرماً من المطاعم التي حرمتموها إلا أن يكون الشيء المحرم ميتةً.

وقرئ: بالتاء ونصب الميتة (٢) أيضاً ، على تقدير: إلا أن تكون المأكولة أو العين ميتة .

وقرئ أيضاً: بالتاء ورفع الميتة (٣) لتأنيث الميتة ، وكان تامة .

<sup>(</sup>۱) يظهر أنه حدث لبس حول نسبة هذه القراءة \_ والله أعلم \_ فقد نسبها مكي في المشكل ١/ ٢٩٦ إلى أبي جعفر ، والمظنون عند الإطلاق أنه ابن القعقاع ، كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ، وكذا السمين الحلبي ٥/ ١٩٥ فقد نسبها إلى الباقر ، ثم قال : ونقلها مكي عن أبي جعفر ، فكأنه يريد ابن القعقاع أيضاً . لكني لم أجد هذه القراءة منسوبة إلى ابن القعقاع في كتب العشرة التي اختصت به كالمبسوط ، والنشر ، والإتحاف ، مما يدل على أن المقصود بأبي جعفر غير ابن القعقاع ، وهذا ما صرح به النحاس في إعرابه ١/ ٥٨٨، وابن عطية في المحرر ٦/ ١٦٩ فقد نسباها إلى أبي جعفر محمد بن علي ، وهو الذي يلقب بالباقر ، وله ترجمة وقراءة كما في غاية النهاية . ويجوز أن عين المؤلف ذهبت إلى قراءة أبي جعفر يزيد ابن القعقاع التي ذكرها النحاس بعد هذه ، فالتبست عليه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن كثير ، وحمزة كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٣) وهذه قراءة أبي جعفر ، وابن عامر . وقرأ الباقون بالياء والنصب . انظر السبعة / ٢٧٢/ ، والحجة ٣/ ٤٢٢، والنشر ٢/ ٢٦٦.

وقوله: ﴿ أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ . . . أَوْ فِسْقًا ﴾ عطف على ﴿ مَّيْسَتَةً ﴾ في قراءة من نصبها ، ومن رفع كان ذلك عطفاً على ﴿ أَن ﴾ ومعمولها ، على تقدير : إلَّا كونَ ميتةٍ .

وقوله: ﴿فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ، وهو مقدمٌ في اللفظ مؤخر في التقدير بعد ﴿بِهِ ﴾ . والضمير في ﴿فَإِنَّهُ ﴾ للمذكور كله ، أي : فإن جميع ذلك رجس ، وقيل : الضمير للحم خنزير ، فعلى هذا لا يُنوَى به التأخير (١) . والرجس : اسم لما يُستقذَر عن أبي إسحاق (٢) .

والمسفوح: المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال، يقال: سَفَحْتُ الدمع وغيره أَسْفَحُهُ سَفْحاً، إذا صببته، ومنه قيل للزنا: السفاح، لصب الماء ضائعاً، قيل: وكانوا إذا ذَكُوا أكلوا الدم، كما يأكلون اللحم (٣).

وقوله: ﴿أُهِلَ﴾ في موضع نصب على الصفة لقوله: ﴿أَوْ فِسُقًا﴾. قيل: وسمي ما أهل لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق، وخروجه عن حكم الدين (١٤).

والضمير في ﴿بِهِ ﴾ للفسق . وقد جوز أن يكون ﴿أَوِّ فِسَقًا ﴾ مفعولاً له من ﴿أَهِلَ ﴾ ، أي : أو أُهِلَّ لغير الله به فسقاً ، فيكون ﴿أَهِلَ ﴾ على هذا عطفاً على ﴿أَن يَكُونَ ﴾ ، ويكون الضمير في ﴿بِهِ ﴾ راجعاً إلى ما رجع إليه المستكن في ﴿أَن يَكُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ انتصاب ﴿ غَيْرَ ﴾ على الحال من

<sup>(</sup>١) اقتصر النحاس في معانيه ٢/ ٥٠٨، وإعرابه ٥٨٨/١ على نية التأخير .

<sup>(</sup>۲) معانیه ۲/ ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) قاله الزجاج ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني الزجاج ٢/ ٣٠٠، ومعاني النحاس ٢/ ٥٠٧، والكشاف ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) هذا الإعراب للزمخشري ٢/ ٤٥.

المستكن في فعل الشرط ، وقد ذكر فيما سلف(١) .

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلُولٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عُلَقِ أَلْعَنَمِ عَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِهِمُ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ الله ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ (على) متعلق بـ ﴿حَرَّمْنَا ﴾ ، والجمهور على ضم الظاء والفاء في قوله : ﴿كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ وهو الأصل ، وقرئ : بإسكان الفاء تخفيفاً (٢) .

وقرئ أيضاً: بكسر الظّاء مع إسكان الفاء (٣)، ولعله لغية.

قيل: وذو الظفر ما له إصبع من دابة أو طائر ، وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم ، فلما ظلموا حرم ذلك عليهم ، فَعَمَّ التحريم كل ذي ظفر ، بدليل قوله : ﴿فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِيكَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَتَ لَهُمُ ﴾ (٤) .

وقولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَاءِ ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: أنه عطف على ﴿ كُلَّ ﴾ ، وقوله: ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ تبيين للمحرّم منهما .

والثاني : أنه متعلق بـ ﴿حَرَّمُنا﴾ الثاني ، كما تقول : مِن زيد أخذت ماله ، تريد بالإضافة زيادة الربط والبيان .

والمعنى : حَرَّم الله عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه ، وكل شيء منه ، وترك البقر والغنم على التحليل ، لم يحرم منهما إلا شحومهما ، وهي شحوم

<sup>(</sup>١) تقدم إعراب هذه الجملة في البقرة (١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الحسن ، والأعرج . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٨٩، والمحرر الوجيز ٦/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) قرأها أبو السمال قعنب ، كما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية : ١٦٠. وانظر هذا القول في الكشاف ٢/ ٤٥.

الجوف، وشحوم الكُلى على ما فسر(١١).

وقوله : ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا ﴾ (ما) موصول في موضع نصب على الاستثناء من الشحوم .

وقوله: ﴿ أُو اللَّهُ وَاكِمَ اللَّهُ فيه وجهان:

أحدهما: في موضع رفع عطفاً على ﴿ ظُهُورُهُمآ ﴾ ، كأنه قيل: إلَّا ما حملته ظهورهما ، أو حملته الحوايا .

والثاني: في موضع نصب عطفاً على ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتُ﴾، وفي الكلام على هذا الوجه حذف مضاف أي: شحم الحوايا.

والمعنى : إلَّا ما اشتمل على الظهور والجُنوب من السُحْفَة ، والسُحْفَة : الشحمة التي على الظهر الملتزقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين .

عن ابن السكيت قال: وقد سحفتُ الشحم على ظهر الشاة سَحْفاً ، وذلك إذا قَشَرْتَهُ من كثرته ، ثم شويته ، وما قشرتَهُ منه فهو السَّحِيفة (٢) .

أو اشتمل على ﴿ ٱلْحَوَاكِ آ﴾ وهي الأمعاء ، قال أبو عبيدة : هي ما تَحَوَّى من البطن ، أي : استدار (٣) .

فإن قلت: ما وزن الحوايا؟ وما واحدها؟ قلت: قال أبو إسحاق: واحدها حاويةٌ ، وحاوياء ، وحويَّةٌ (٤) . أما وزنها على الأولين في الأصل:

<sup>(</sup>۱) هذا قول السدي ، وابن زيد ، ولفظه : الثروب والكليتين . والثروب : جمع الثرب ، وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والأمعاء . وانظر جامع البيان ٨/ ٧٤. والنكت والعيون ٢/ ١٨٣، وزاد المسير ٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) كذا هذا التفسير في الصحاح (سحف) . وانظر قول ابن السكيت في تهذيب الإصلاح / ٨٥٢ ، والمشوف المعلم ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر قول أبي عبيدة في معاني النحاس ٢/ ٥١١، وزاد المسير ٣/١٤٣. وهو قول الطبري ٨/ ٧٥ أيضاً ، ونسبه الماوردي ٢/ ١٨٤ إلى علي بن عيسى .

<sup>(</sup>٤) معانيه ۲/ ۳۰۱.

ففواعَل ، كضاربةٍ وضوارب ، وقاصعاء وقواصع ، وأما على الثالث : ففعائل في الأصل كسفينة وسفائن .

وقوله: ﴿أَوَ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ عطف أيضاً ، والجميع داخل في التحليل ، وحكمه في الإعراب حكم الحوايا .

وقيل: إن ﴿ ٱلْحَوَاكِ آ﴾ و﴿ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ عطف على الشحوم داخلة في التحريم، والتقدير: حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلّا ما حملت ظهورهما فإنه غير محرم (١). والأول هو الأشهر وعليه الأكثر (٢).

و ﴿ مَا آخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ وهو شحم الأَلْيَةِ على ما فسر ، لأنه على العُصعُص ، والعُصْعُصُ بالضم عَجْبُ الذَّنبِ ، وهو عظمه (٣) .

وهِ أَوْ ﴾ هنا بمنزلتها في قولهم: جالس الحسنَ أو ابنَ سيرين أو الشَّعْبِيَّ. وهو قول أبي إسحاق (٤).

وقيل : إن ﴿أَوَّ﴾ هنا بمعنى الواو<sup>(ه)</sup> .

وقوله : ﴿ ذَالِكَ جَزَّيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌّ ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: في موضع نصب به جَزَيْنَهُم ﴾ ؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين ، كأنه قيل: جزيناهم ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر هذا القول في معاني الزجاج ۲/ ۳۰۱، والكشاف ۲/ ۶۵ ـ ۶۲، والمحرر الوجيز ٦/ ۱۷۳، والتفسير الكبير ۱۳/ ۱۸۳، والتبيان ۱/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) قال النحاس ١/ ٥٨٩: وهو قول الكسائي ، والفراء ، وأحمد بن يحيى ، ثم رجحه .

<sup>(</sup>٤) معانيه ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) قاله العكبرى ١/ ٥٤٦.

والثاني: في موضع رفع بالابتداء وخبره ﴿جَزَيْنَهُم ﴾، أي: جزيناهموه.

وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف ، أي: الأمر ذلك (١) ، والإِشارة إلى تحريم الطيبات، و ﴿ بِبَغْيِمِمُ ﴾: متعلق بـ ﴿ جَزَيْنَهُم ﴾ ، أي: فعلنا بهم ذلك بسبب ظلمهم .

﴿ فَإِن كَ ذَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ شرطٌ ، وجوابه : ﴿ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحَمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾ . وأصل (ذو) : ذَوَيٌ ، ثم ذويً كقصاً ، ثم حذف الياءُ وصار الواو حرف إعراب في قولك : ذو مال ، وذا مال ، وذي مال . والدليل على أن العين واو قوله عز وجل : ﴿ ذَوَاتا ۖ أَفْنَانٍ ﴾ (٢) ، فالواو في (ذواتا) عين ، والألف بعده لام ، ولو لم يُرَدَّ اللامُ لقيل : ذاتا ، فكانَ تكونُ الألفُ منقبلةً عن الواو ، وإنما قيل : إن اللام المحذوف ياء ، لأجل أن باب طَوَيْتُ أكثر من باب قوة .

قيل: والمعنى: فإن كذبوك في ذلك ، وزعموا أن الله واسع الرحمة ، وأنه لا يؤاخذ بالبغي ، ويُخلف الوعيد جوداً وكرماً ، ﴿فَقُلْ ﴾ لهم: ﴿رَّبُكُمُ ذُو رَحَمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾ لأهل طاعته ، ﴿وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ ﴾ مع سعة رحمته ﴿وَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْمِدِنَ ﴾ ، فلا يُغتر برجاء رحمته عن خوف نقمته (٣) .

﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُوا لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكْنَا وَلَاۤ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن

<sup>(</sup>۱) اقتصر النحاس ١/ ٥٨٩ على هذا الوجه ، وقدمه مكي ١/ ٢٨٩ على وجه النصب . وانظر التيان ١/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ، الآية : ٤٨.

<sup>(</sup>٣) هذا المعنى بلفظه لصاحب الكشاف ٢/ ٤٦.

قوله عز وجل: ﴿وَلا ءَابَآؤُنا﴾ عطف على المضمر المرفوع في قوله: ﴿مَا أَشُرَكُنا﴾ . قيل: وأغنت زيادة (لا) عن تأكيد الضمير (١٠ . قلت: ذلك لا يغني ؛ لأن من شرط المؤكِّد أن يكون قبل العاطف لا بعده ، وكذلك ما يقوم مقامه ؛ لأنه فَرْعٌ عليه ، وأجمل أحوال الفرع أن يقع في موقع الأصل ، فأما أن يفوقه في التصرف والوقوع حيث لا يقع هو فلا ، لا أعرف في ذلك خلافاً بين أهل هذه الصناعة فيما اطلعت عليه .

وقوله: ﴿ كَذَاكِ كُذَبَ ٱلَّذِينَ ﴾ الكاف في ﴿ كَذَالِكَ ﴾ في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف ، أي : كذبوا تكذيباً مثل تكذيب مَن قبلهم .

﴿ قُلْ هَلُمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهُ الللللَّا اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

قوله عز وجل: ﴿ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُم ﴾ (هلم) على وجهين:

أحدهما: أن يكون بلفظ واحد في الواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث، فيقال: هلُمَّ يا رجل، وهلُمّ يا امرأة؛ وهلم يا رجلان، وهلم يا رجال، وهلم يا نسوة، وهو على هذا الوجه اسم للفعل، وبني لوقوعه موقع الأمر المبني.

<sup>(</sup>۱) يعني أن الأصل في النحو أن يقول: ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. وانظر هذه المسألة في معانى الزجاج ٢/ ٣٠٢، وإعراب النحاس ١/ ٥٩٠، والتبيان ١/ ٥٤٦.

والثاني: أن تلحقه الضمائر، فيقال: هلما، وهلمُوا، وهلُمِّي وهَلْمُمْنَ، وهو على هذا الوجه فعل كسائر الأفعال، غير أنه لا يتصرف لاتصال (ها) به وتركيبه معه، والأول لغة أهل الحجاز، والثاني لغة بني تميم (۱).

والمعنى: هاتوا شهداءكم وقربوهم ، وأصله عند الخليل: هَالُمَّ، من قولهم: لَمَّ اللهُ شَعَثَهُ ، أي: جَمَعَهُ ؛ فإذا قال قائل: هلُمَّ يا فلانُ ، كأنه يريدُ ضُمَّ نفسك إلينا ، و(ها) للتنبيه ، وإنما حُذفت ألفه لكثرة الاستعمال ، ثم رُكِّبَ مع (لُمَّ) وبه قال صاحب الكتاب (٢) .

وقيل: أصله: هَاالْمُمْ فألقيت حركة الميم على اللام، وأدغمت الميم في الميم، فلما تحركت اللام استُغني عن همزة الوصل، وسقطت الألف من (ها) لالتقاء الساكنين؛ لأن اللام وإن تحركت فهي في نية السكون لكون حركتها عارضة (٣).

وقد أجمعوا على فتحه في كل حال ، ولم يجيزوا فيه الضم والكسر كما أجازوا في نحو رُدَّ لكونه مركباً من (ها) و(لُمَّ) ، فصار ثباته على حركة واحدة دليلاً على التركيب ، فتكون فتحته كفتحة خمسة عشر ونحوها . وقيل : فُتحت الميم لالتقاء الساكنين ، كما فتحت الدال في رُدَّ يا هذا ، في الأمر ، واختير الفتح لخفته مع ثقل التضعيف .

ولا يجوز فيها الضم والكسر كما جاز في نحو رُدَّ ؛ لأنها لا تتصرف ، هذا قول أبي إسحاق (٤) ، ويعني بالتصرف : تصرف الأفعال من الماضي والمستقبل ، مع طولها بوصل (ها) بها وملازمتها لها .

<sup>(</sup>١) انظر معاني النحاس ٢/ ٥١٥، وكتاب سيبويه ٣٣٢/٣. والصحاح (هلم).

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ٣/ ٣٣٢. وحكاه عنه أيضاً : الزجاج ٢/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) اقتصر مكي في المشكل ٢٩٨/١ على هذا القول . وحكاه العكبري ٥٤٧/١ عن البصريين .

<sup>(</sup>٤) معانيه ٢/ ٣٠٣.

وهَلُم: يكون لازماً بمعنى تعالوا ، ومتعدياً بمعنى هاتوا ، كقوله جل ذكره: ﴿وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾(١) ، وقوله : ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ﴾، فاعرفه .

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَتِ خَنْ زَرْفُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْنُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَنكُم بِهِ لَعَلَكُو نَقْقِلُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ ﴾ انجزم ﴿ أَتَلُ ﴾ على جواب شرط محذوف . و ﴿ مَا ﴾ تحتمل أن تكون موصولة ، وأن تكون مصدرية ، وهي في كلا التقديرين في موضع نصب بفعل التلاوة ، بمعنى : أتل الذي حرمه ربكم ، أو تحريم الإشراك ، وبيانه يأتي إن شاء الله .

وقد جَوَّزَ أبو إسحاق أن يكون منصوباً به حَرَّمَ ﴿ بمعنى : أقل أيَّ شيءٍ حَرَّمَ ربُّكم عليكم هذا أم هذا ؟ لأن التلاوة من القول  $(^{(Y)}$  .

و ﴿مَا﴾ على هذا تكون استفهاميةً ، و ﴿عَلَيْكُو ﴾ يحتمل أن يكون من صلة التلاوة ، وأن يكون من صلة التحريم .

وقوله : ﴿ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَكَيًّا ﴾ في أن وجهان :

أحدهما: أنها مفسرة بمعنى أيْ ، فلا يكون لها موضع من الإعراب على هذا .

والثاني: أنها الناصبة للفعل ، وفي موضعها وجهان: أحدهما \_ الرفع على : ذلك ألا تشركوا ، أي : المتلو ألا تشركوا ، أو المحرم أن تشركوا ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية : ١٨.

<sup>(</sup>۲) معاني الزجاج ۲/ ۳۰۳.

و(لا) صلةٌ على هذا ، والثاني ـ النصب وفي عامله أربعة أوجه :

أحدها: فعل التلاوةِ ، أي: أتل ألّا تشركوا ، أي تحريم الإِشراك ، فيكون بدلاً من ﴿مَا﴾ .

والثاني: ﴿حَرَّمَ﴾ ، فيكون بدلاً من الراجع إلى الموصول ، أي : حرمه ربكم أن تشركوا ، و(لا) صلة على هذا .

والثالث: ﴿عَلَيْكُونِ﴾ ، على أن الكلام قد تم عند قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ﴾ ، بمعنى: الزموا ترك الشرك ، كقوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمُ أَنفُسِكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُ أَنفُسُكُمُ أَنفُوسُ أَنفُوسُ أَنفُوسُ أَنفُوسُ أَنفُ أَنفُوسُ أَنفُولُ أَنفُوسُ أَنفُ أَنفُوسُ أَنفُوسُ أَنفُ أَنفُوسُ أَنفُوسُ أَنفُ أَنفُ

والرابع: مضمر تقديره: أُوصيكم ألَّا تشركوا.

وفي موضع ﴿تُشْرِكُوا﴾ وجهان :

أحدهما: الجزم بلا على النهي ، وهو اختيار الزمخشري ؛ لأنه قال : وأن في ﴿أَلَا تُشْرِكُواْ ﴾ مفسرة ، ولا للنهي ، فإن قلت : هلا قلت : هي التي تنصب الفعل ، وجعلت ﴿أَلَا تُشْرِكُواْ ﴾ بدلاً من ﴿مَا حَرَّمَ ﴾ ، قلت : وجب أن يكون (لا تشركوا) ، و ﴿لَا نَقْنُلُواْ ﴾ ، و ﴿لَا تَقْرَبُواْ ﴾ ، و ﴿وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ ﴾ (٢) نواهي لانعطاف الأوامر عليها ، وهي قوله : ﴿وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ ؛ لأن التقدير : وأحسنوا بالوالدين إحساناً وأوفوا ، وإذا قلتم فاعدلوا ، وبعهد الله أوفوا .

فإن قلت : فما تصنع بقوله : ﴿وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ﴿ (٣) فيمن قرأ بالفتح (٤) ، وإنما يستقيم عطفه على ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا ﴾ إذا جعلت (أن) هي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٥٣) الآتية .

<sup>(</sup>٣) أيضاً من الآية (١٥٣) الآتية .

<sup>(</sup>٤) يعني فتح همزة (أن) ، وهي قراءة أكثر العشرة كما سيأتي في موضعها بعد قليل .

الناصبة للفعل حتى يكون المعنى: أتل عليكم نفي الإِشراك ، وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً ؟ قلت : أجعل قوله : ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيماً ﴾ علة للاتباع بتقدير اللام ، كقوله : ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسْحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ (١) بمعنى : ولأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، والدليل عليه القراءة بالكسر (٢) ، كأنه قيل : واتبعوا صراطي لأنه مستقيم ، انتهى كلامه (٣) .

والثاني: النصب بأن، وجاز أن تُعطف النواهي وهي: ﴿وَلَا نَقُتُكُوا﴾ ، ﴿وَلَا تَقَيْعُوا﴾ على الخبر، كما قال: ﴿قُلَ إِنِّهَ أَمِّتُ أَن أَكُونَ أَن أَكُونَ مَنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) .

و ﴿ شَيْئًا ﴾ : مفعول ﴿ تُشْرِكُوا ﴾ ، ولك أن تجعله في موضع المصدر ، أي : إشراكاً ، وقد ذكر نظيره فيما سلف (٥٠ .

وقـولـه: ﴿ مِنْ إِمْلَوَ ﴾ أي: من أجـل إمـلاق، والإِمـلاق: الـفـقـر والفاقة، يقال منه: أملق إملاقاً، أي: من أجل فقر ومن خشيته، كقوله: ﴿ خَشْيَهَ إِمْلَقِ ﴾ (٦) .

وقوله: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ بدل من ﴿ٱلْفُوَاحِشَ﴾ ، و﴿مِنْهَا﴾ في موضع الحال من المستكن في ﴿ظَهَرَ﴾ .

وقوله: ﴿ إِلْحَقِّ ﴾ في موضع الحال أيضاً ، ومعنى بالحق:

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآية : ١٨.

<sup>(</sup>٢) أيضاً من المتواتر كما سيأتي .

**<sup>(</sup>٣)** الكشاف ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الآية (١٤) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٥) تقدم نظيره في مواضع كثيرة ، انظر أولها في البقرة (٤٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ، الآية : ٣١.

كالقصاص ، والقتل على الرِّدَّة والرَّجم .

وقوله: ﴿ذَٰلِكُونَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ﴿وَصَّلَكُم بِهِۦ﴾ .

والثاني: في موضع نصب ، على معنى ألزمكم ذلكم ، و ﴿ وَصَلَكُمُ ﴾ تفسير له .

﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكِلِّفُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيَ وَبِعَهِدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا مِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ ﴾ أي: إلَّا بِالخصلة التي هي أحسن .

وقوله: ﴿ حَتَىٰ يَبِلُغُ أَشُدَهُ ﴾ (حتى) غاية لقوله: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ﴾ ، أو معمولة له حملاً على المعنى ، والمعنى : احفظوه عليه حتى يبلغ أشده ، فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه . وقوله : ﴿ بِٱلۡقِسَٰطِ ۚ ﴾ في محل النصب على الحال ، إمّا من الفاعل ، أي : أوفوه كاملاً أو تاماً .

وقوله : ﴿لَا نُكَلِّفُ﴾ مستأنف ، و﴿وُسْعَهَا ﴾ : مفعول ثان لنكلف .

وقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُنْ﴾ أي: ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربى، كقوله: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنُو الْوَلِدَيْنِ﴾(١).

﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَآلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ اللهُ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَآلَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ١٣٥.

قوله عز وجل: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ قرئ: بالفتح والتشديد (١) ، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عطف على ﴿أَلَا تُشْرِكُواْ﴾ (٢) ، على قول من جعل أن في (أن لا تشركوا) الناصبة للفعل ، على معنى : أتل عليكم نفي الإِشراك ، وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً .

والثاني: أنه معمول قوله: ﴿فَأُتَبِعُوهُ ﴾ بتقدير اللام ، كقوله: ﴿وَأَنَّ الْمَسْتَجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ (٣) بمعنى: ولأجل الاستقامة اتبعوه ، والفاء صلة .

والثالث: أنه في موضع جر عطفاً على الهاء في (به) في قوله: ﴿وَصَّنكُم بِهِ ﴾ (٤) . ورُدَّ هذا من وجهين: أحدهما \_ أنه عطف على المضمر من غير إعادة الجار، والثاني \_ أنه يصير المعنى: وصَّاكم باستقامة الصراط، فالأول ضعيف من جهة الإعراب، والثاني فاسد من جهة المعنى (٥).

قلت: العطف جائز عليه ، والجارُّ مرادٌ ، وإنما حُذف لطول أن بالصلة ، وإذا كان مراداً لم يكن عطف ظاهر على مضمر ؛ لأن المحذوف كالمنطوق به ، وأما من جهة المعنى فهو محمول على المعنى .

ومعنى ﴿وَصَّلَكُم بِهِ ﴾: الزموه واتبعوه ، وإذا كان كذلك كان حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، ويكون قوله : ﴿فَأُتَبِعُوهُ ﴾ كالتفسير للأول والتأكيد له ، فاعرفه .

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي جعفر ، ونافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وعاصم كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٥١) المتقدمة .

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ، الآية : ١٨.

<sup>(</sup>٤) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٥) بهذين الوجهين أيضاً رد أبو البقاء ١/٥٤٩ هذا الإعراب الذي هو للفراء ١/ ٣٦٤.

وقرئ: بالفتح والتخفيف<sup>(۱)</sup> ، والقول فيه كالقول في التشديد . والأصل : وأنه ، على أن الهاء ضمير الشأن والحديث ، وموضع هَاذَا وفع بالابتداء وخبره هِصرَطِی وقد جوز أن يكون في موضع نصب<sup>(۲)</sup> على أنه اسم أن كالمكسورة ، والمكسورة <sup>(۳)</sup> أكثر إعمالاً إذا خففت ، وقيل (أَنْ) على هذه القراءة مزيدة كالتي في قوله : هُفَلماً أن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ (٤) تعضده قراءة من قرأ : هَلَا صِرَطِی وهو الأعمش (٥) .

وقرئ بالكسر (٦) على الاستئناف ، قال أبو علي : والفاء في ﴿فَاتَبِعُوهُ ﴾ على قراءة الكسر عاطفة جملة على جملة ، وهي في قراءة من فتح مزيدة ، انتهى كلامه (٧) .

و ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ : حال ، والعامل ما في ﴿ هَلَذَا ﴾ من معنى التنبيه والإِشارة . وقوله : ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا الشُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ ﴾ الفاء جواب النهي ، وتفرق نصب على الجواب بالفاء بإضمار أن .

و﴿بِكُمْ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: في موضع المفعول لـ (تفرَّق) ، والمعنى: ولا تتبعوا الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرهما فتفرقكم أيادي سبا (^) .

<sup>(</sup>١) أي (وأنْ هذا) وهي قراءة ابن عامر ، ويعقوب كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) جوزه النحاس ١/ ٥٩٢.

 <sup>(</sup>٣) هكذا (والمكسورة) في الأصل . وفي المطبوع : (والمفتوحة) . وانظر حجة الفارسي ٣/
 ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية : ٩٦. وانظر القول بزيادة (أن) في معاني النحاس ٢/ ٥١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر قراءته أيضاً في الكشاف ٢/ ٤٨. ونسبها ابن عطية ٦/ ١٨٢ إلَّى ابن مسعود رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) هي قراءة حمزة ، والكسائي ، وخلف . انظر هذه القراءات جميعاً في السبعة / ٢٧٣/ ، والحجة ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>V) الحجة ٣/ ٤٣٧.

 <sup>(</sup>A) أيادي سبا . أو أيدي سبا ـ بدون همز ـ مَثَلٌ تضربه العرب في الفرقة تشبهاً لأهل سبأ بعد أن مزقهم الله تعالى فتفرقوا في الأرض .

والثاني: في موضع الحال ، أي: فتفرق وأنتم معها ، والأصل فتتفرق .

وقرئ: بحذف إحدى التاءين وبإدغامها(١).

﴿ ثُمَّةً ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي آخْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ۞ :

قوله عز وجل : ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا ﴾ فيه وجهان :

أحدهما: عطف على ﴿وَصَّنَكُمْ بِهِ ﴾ ثني : وإنما جاز عطفه عليه بثم والإِيتاء قبل التوصية بدهر طويل ؛ لأن هذه التوصية قديمة لم تزل تَوَصَّاها كُلُّ أمة على لسان نبيها ، كما قال ابن عباس وَ الله الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب . فكأنه قيل : ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديماً وحديثاً ، ثم أعظمُ من ذلك أنَّا آتينا موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب المبارك (٣) .

والثاني: عطف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله: ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ وَ السَّحَاقَ وَيَعْفُوبَ ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ وَالسَّحَاقَ وَيَعْفُوبَ ﴾ (٤) . وقيل: هو على إضمار القول، كأنه قيل: ثم قل آتينا موسى، يدل عليه قوله: ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ ﴾ (٥) ، فثم لترتيب ما أُمر به من القول، إذ قد علم أنه قبل القرآن (٦) .

و ﴿ تَمَامًا ﴾ : مصدر قولك : تَمَّ الشيءُ يَتِمُّ تماماً ، إذا كَمل ، فهو تامٌّ ، وأتمه غيره إتماماً ، وفيه وجهان :

<sup>(</sup>۱) الجمهور على أن التاء في (فتفرق) خفيفة ، إلَّا البزي عن ابن كثير فقد قرأ بتشديدها . انظر المبسوط / ۱۵۲/ ، والتذكرة ۲/ ۲۷۵، والنشر ۲/ ۲۱۲، والإتحاف ۲/ ۳۸.

<sup>(</sup>٢) من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا القول مع قول ابن عباس رضي الله عنهما في الكشاف ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) الآية (٨٤) المتقدمة قبل شطر هذه السورة .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٥١).

<sup>(</sup>٦) انظر مثل هذا القول في معاني الزجاج ٢/ ٣٠٦، ومعاني النحاس ٢/ ٥٢٠، والمحرر الوجيز ٦/ ١٨٣.

أحدهما : مفعولٌ من أجله ، أي : آتيناه للتمام .

والثاني: في موضع الحال من الكتاب ، أي: تاماً كاملاً ، أو متمًا ، فيكون على حذف الزيادة ، أي: إتماماً (١) . و ﴿عَلَى ﴾ متعلق به .

وَ ﴿ أَحْسَنَ ﴾ : فعلٌ ماضٍ وهو صلة ﴿ ٱلَّذِي ﴾ ، والإحسان نقيض الإِساءة ، فإذا فهم هذا ، فقوله : ﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ اختُلف فيه :

فقيل : ﴿تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ﴾ تماماً للكرامة والنعمة على الذي أحسن على من كان محسناً صالحاً .

قال الحسن: كان فيهم محسن وغير محسن ، فأنزل الله الكتاب تماماً على المحسن (٢) . يعني جنس المحسنين ، تعضده قراءة من قرأ: تماماً على الذين أحسنوا ، وهو عبد الله (٣) ، كأنه قيل: تماماً للكرامة والنعمة على المحسنين الذين هو أحدهم ، ففاعل الفعل على هذا ضمير يرجع إلى ﴿ ٱلَّذِي ﴾ .

وقيل: المراد به ﴿ اللَّذِي ﴾: موسى ﴿ الله ، أي: تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به ، أو تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع ، من أحْسَنَ الشيءَ إذا أجاد معرفته ، أي: زيادة على علمه على وجه التتميم .

ففاعل الفعل على هذين الوجهين ضمير موسى الله ، والراجع إلى الموصول على الوجه الأول : ضمير موسى الله ، وعلى الثاني : محذوف ، وهو مفعول أحسن .

<sup>(</sup>١) إذا كان تقديره على حذف الزيادة يكون إعرابه مصدراً ، وهو وجه ثان اقتصر عليه النحاس ، ومكي بعد المفعول لأجله . وإعرابه حالاً وجه قوي أيضاً ، ذكره العكبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، وأخشى أن يكون في عبارة المؤلف سقط ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ذكره عن الحسن رحمه الله : النحاس في معانيه ٢/ ٥١٩، والقرطبي في جامعه ٧/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر قراءته رضي الله عنه في معاني الفّراء ١/ ٣٦٥، ومعاني النّحاسُ ٢/ ٥١٩، والنكت والنكت والعيون ٢/ ١٨٩.

وقيل : المعنى : تماماً على الإِحسان الذي أحسن إليهم إذ هداهم إلى الإيمان بموسى .

وقيل: أحسن إلى موسى بالنبوة وغيرها. وقيل: أحسن إلى أنبيائه (١٠). ففاعل الفعل على هذه الأوجه ضمير اسم الله جل ذكره، والراجع إلى الموصول محذوف، أي: أحسنه.

وقرئ: (أحسنُ) بضم النون (٢) على أنه اسم ، وهو خبر مبتداً محذوف ، وهو الراجع إلى (الذي) ، أي : على الذي هو أحسن ، ثم حُذف ، ونظيره : ما حكى صاحب الكتاب عن الخليل رحمهما الله : أنه سمع أعرابياً يقول : ما أنا بالذي قائل لك شيئاً (٣) . أي : ما أنا بالذي هو قائل ، وقراءة من قرأ : (مثلاً ما بعوضةٌ) بالرفع ، وقد تقدم ذكر ذلك في «البقرة» (٤) ، أي : على الدين الذي هو أحسنُ دينِ وأرضاه .

أو ﴿ اَتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا ﴾ ، أي : تاماً كاملاً على أحسن ما يكون عليه الكتب ، أي : على الوجه والطريق الذي هو أحسن ، وهو معنى قول الكلبي (٥) ، أتمَّ له الكتاب على أحسنه ، كذا حكى عنه (٦) .

وقد أجاز الفراء وغيره من الكوفيين أن يكون (أحسنَ) بفتح النون على

<sup>(</sup>۱) انظر معاني قوله تعالى : ﴿تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ﴾ وتخريجاتها في جامع البيان ١٠/٨ - و ١٩٠/، والنكت والعيون ٢/ ١٨٩، والكشاف ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>۲) قراءة شاذة نسبت إلى يحيى بن يعمر ، وابن أبي إسحاق . انظر جامع البيان ٨/ ٩١، ومعاني النحاس ٢/ ٥٢٠، والمحتسب ١/ ٢٣٤، والكشاف ٢/ ٤٩، والمحرر الوجيز ٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) عند إعراب الآية (٢٦) منها .

<sup>(</sup>٥) هو العلامة الإخباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر ، كان رأساً في الأنساب ، إلا أنه شيعي متروك الحديث ، ضعيف الرواية . توفي بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة . (طبقات ابن سعد . وسير الذهبي) .

<sup>(</sup>٦) حكاه عن الكلبي: الزمخشري في الكشاف ٢/ ٤٩.

قراءة الجمهور في موضع جر على أنه صفة ﴿ٱلَّذِي﴾ (١).

قال أبو إسحاق: وهذا عند البصريين خطأ فاحش، يزعم البصريون أنهم لا يعرفون (الذي) إلّا موصولة، ولا توصف إلّا بعد تمام صلتها، وقد أجمع الكوفيون معهم أن الوجه صلتُها، فيحتاجون أن يبينوا أنها وقعت موصوفة (٢) ولا صلة لها، انتهى كلامه (٣).

وقـولـه: ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً ﴾ كُـلُـهُ عَـطْـفٌ عـلـى ﴿تَمَامًا﴾ ، وحكمه في الإعراب حكمه .

﴿ وَهَلَا كِنَابُ أَنِزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ ﴿

قوله عز وجل: ﴿وَهَلْذَا كِتَنَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ (هذا) مبتدأ و﴿كِنَبُ ﴾ خبره، وما بعده خبر بعد خبر، أو صفة للكتاب. ويجوز في الكلام نصب ﴿مُبَرَكُ ﴾ على الحال.

وقوله : ﴿وَأَتَّقُوا ﴾ مفعوله محذوف ، أي : واتقوا مخالفة ما فيه .

﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ

قوله عز وجل: ﴿أَن تَقُولُوا﴾ موضع (أن) نصب أي : أنزلناه كراهة أن تقولوا ، وقيل : تقديره لئلا تقولوا ، والأول أمتن ؛ لأن (لا) لا تزاد مضمرة ، و﴿أَوْ تَقُولُوا﴾ (٥) عطف عليه .

<sup>(</sup>۱) انظر معاني الفراء ١/ ٣٦٥، وإعراب النحاس ١/ ٥٩٣ حيث حكاه عن الفراء والكسائي . وذكره أبو إسحاق ٣٠٥/٢ عن الكوفيين ، وسيأتي كلامه .

<sup>(</sup>٢) حرفت في المطبوع إلى (موصولة) كما هي في معاني الزجاج ٢/ ٣٠٥ الذي بين يدي ، والذي حرفت فيه الكلمة التي قبل هذه أيضاً ، والمعنى يوافق ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) معاني أبي إسحاق الزجاج ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) على أنه مفعول لأجله .

<sup>(</sup>٥) من الآية التالية .

وقوله: ﴿وَإِن كُنّا﴾ (إن) هي المخففة من الثقيلة ، واللام في ﴿لَغَنفِلِينَ﴾ هي الفارقة بينها وبين النافية ، والأصل: وأنه كنا عن دراستهم غافلين ، على أن الهاء ضمير الشأن والحديث ، هذا مذهب أهل البصرة ، وقال أهل الكوفة: هي إن النافية بمعنى ما ، واللام بمعنى إلّا .

و ﴿عَن﴾ : متعلقة بغافلين ، أي : عن قراءتهم ، أي : لم نعرف مثل دراستهم .

﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَاۤ أَهْدَىٰ مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةُ مِن رَّيِّكُمْ مِنْهُمُ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةُ مِن رَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن كَذَّبَ بِعَايَاتِ ٱللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مُن يَصْدِفُونَ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مُن مَا لَا يُعْدَا لِهِ مَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ اللّهِ \* : سَنَجْزِى ٱلّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَائِنَا شُوّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ اللّهِ \* :

قوله عز وجل: ﴿فَنَنُ أَظَلَمُ مِثَن كَذَّبَ ﴿ (من) الأولى استفهامية ، والثانية تحتمل أن تكون موصولة ، وأن تكون موصوفة .

والجمهور على تشديد الذال في (كذّب) ، وقرئ: بتخفيفها (١) على تضمين كَذَبَ معنى كَفَرَ ؛ لأن معنى كذب بالشيء وكفر به سواء ، والذي حملني على هذا التضمين إتيان الباء في بِتَايَنتِ ٱللَّهِ .

وقوله: ﴿وَصَدَفَ عَنَّهَا ﴾ أي: وأعرض عنها، والصَّدْفُ والصَّدُوف: الإعراض، والمعنى: لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله بعدما عرف صحتها وصدقها، أو تمكن من معرفة ذلك وأعرض عنها من غير استدلال ولا تفكر.

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيَ إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنظِرُوا إِنَّا مُنطَوْرُونَ ۞ \*:

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة نسبت إلى يحيى بن وثاب ، وإبراهيم بن أبي عبلة . انظر المحتسب ١/ ٢٣٥، والمحرر الوجيز ٦/ ١٨٦.

قوله عز وجل: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيَهِكُهُ أَي : ما ينتظرون إلَّا إِنيان ملائكةِ الموتِ أو العذاب . ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ : أي : أمره فيما يريد . ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ : أي : أمره فيما يريد . ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبِّكُ ﴾ : قيل : أشراط الساعة ، كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك (١٠) .

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ (يوم) ظرف لقوله: ﴿ لَا يَنفَعُ ﴾ وعليه الجمهور ، أعني على الابتداء ، والخبر أعني على الابتداء ، والخبر ﴿ لَا يَنفَعُ ﴾ وما تعلق به ، والعائد من الجملة محذوف للعلم به ، أي : لا ينفع نفساً إيمانها فيه .

والجمهور على الياء النقط من تحته في قوله: ﴿ لَا يَنفَعُ ۗ لتذكير الإِيمان ، وقرئ : (لا تنفع) بالتاء النقط من فوقه (٣) ، وفيه وجهان :

أحدهما: لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث الذي هو بعضه ، إذ هو من النفس ، كقولك: ذَهَبَتْ بعض أصابعه ، وكقراءة من قرأ: (تلتقطه بعض السيارة)(٤) إذ البعض منهما.

والثاني: لكون الإِيمان في معنى العقيدة ، كما أن الكتاب في معنى الصحيفة ، والصوت في معنى الصيحة .

وقوله : ﴿ لَوْ تَكُنُّ ءَامَنَتُ ﴾ في موضع الصفة لقوله : ﴿ نَفْسًا ﴾ .

وقوله: ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ﴾ عطف على ﴿ ءَامَنَتْ ﴾ ، و ﴿ أَوْ ﴾ للإِبهام في أحد الأمرين ، والمعنى : أن الآية الملجئة إذا أتت ذهبت ، أو أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ۹٦/۸ عن مجاهد ، وقتادة ، والسدي وغيرهم . وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه ، انظر النكت والعيون ۲/ ۱۹۰، وزاد المسير ۳/ ۱۵۸، والمحرر الوجيز ٦/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) شذوذاً ، ونسبت إلى زهير الفرقبي . انظر المحتسب ١/ ٢٣٦، والمحرر الوجيز ٦/١٨٧ ـ ١٨٨.

 <sup>(</sup>٣) شاذة نسبت إلى ابن سيرين . انظر إعراب النحاس ١/ ٥٩٤، ومشكل مكي ١/ ٣٠٠،
 والكشاف ٢/٥٠. ونسبها ابن جني في المحتسب ٢٣٦/١ إلى أبي العالية .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية : ١٠. والقراءة شاذة تأتي في موضعها وأخرجها هناك إن شاء الله .

التكليف عندها ، فلم ينفع الإِيمان حينئذ نفساً غير مقدمة إيمانَها أو كَسْبَها قبل ظهور الآية الملجئة .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَتِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: اختلفوا فيه ، كما اختلف اليهود والنصارى .

والثاني: آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، كقوله: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ الْإِيمان الْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴿أَ ، فهم خلاف المؤمنين الذين وُصفوا بالإِيمان به في قوله: ﴿وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِنَابِ كُلِّهِ ﴾ (٢) .

وقرئ: (فارَقوا) بألف مع تخفيف الراء (٣) ، بمعنى تركوه ، قال أبو على : وإلى معنى فرَّقوا يَؤُولُ ، ألا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فارقوه كله ، فخرجوا عنه ولم يتبعوه (١) .

ومثله في «الروم»<sup>(ه)</sup>.

وقرئ أيضاً: (فرَقوا) بتخفيف الراء مع حذف الألف<sup>(٦)</sup>، وفيه وجهان: أحدهما: في معنى التشديد؛ لأن فَعَل مخففاً يكون فيه معنى التثقيل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية : ١١٩.

 <sup>(</sup>٣) قراءة صحيحة ، قرأ بها حمزة ، والكسائي . انظر السبعة / ٢٧٤/ ، والحجة ٣/ ٤٣٨،
 والمبسوط / ٢٠٥/ .

<sup>(</sup>٤) الحجة للقراء السبعة ٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) يعني قوله تعالى : ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ . . .﴾ [الروم : ٣٢] ، فقد قرأها حمزة ، والكسائي : (فارقوا . .) .

<sup>(</sup>٦) قراءة شأذة نسبت إلى النخعي ، والأعمش ، ويحيى ، وأبي صالح . انظر المحتسب ١/ ٢٣٨ والمحرر الوجير ٦/ ١٨٩.

والثاني : في معنى : فصلوه عن الدين الحق ومازَوه عنه .

وقوله : ﴿ وَكَانُوا شِيَعًا ﴾ أي : فِرقاً وأحزاباً .

وقوله: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ ﴾ في محل الرفع بخبر إن . و﴿فِي شَيْءٍ ﴾ : في محل النصب على الحال من المستكن في الخبر ، فيكون على معنى البراءة منهم ، وقيل : تقديره : لست من قتالهم في شيء . وقيل : من السؤال عنهم وعن تفرقهم ، فحذف المضاف ، فيكون ﴿فِي شَيْءٍ ﴾ هو الخبر ، و﴿مِنْهُمُ ﴾ في موضع الحال لتقدمه على الموصوف وهو ﴿فِي شَيْءٍ ﴾ ، وقيل : هي منسوخة بآية السيف(١) .

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿مَن جَآءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا ﴾ ﴿مَن﴾ شرطية في موضع رفع بالابتداء ، والفاء في ﴿فَلَهُ ﴾ جوابُ الشرط . و﴿عَشْرُ ﴾ مبتدأ ، والخبر ﴿لَهُ ﴾ ، وخبرُ ﴿مَن﴾ فعل الشرط أو الجزاء على الخلاف المذكور في غير موضع .

والجمهور على الإضافة في ﴿عَشُرُ آمْثَالِها ﴾ على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، تقديره : فله عشر حسنات أمثالها ، ونظيرها ما حكى صاحب الكتاب رحمه الله : عندي عشرة نَسَّابات ، أي : عشرة رجالٍ نسابات (٢) .

والضمير في ﴿أَمْثَالِهَا ﴾ للحسنة المذكورة .

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الأقوال في الكشاف ٢/ ٥٠. وآية السيف هي التي في التوبة (٥). وانظر جامع البيان ٨/ ١٠٦، وزاد المسير ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في إعراب النحاس ١/ ٥٩٥ عن سيبويه ، وانظر الكتاب ٥٦٣/٣ ـ ٥٦٧ وفيه : ثلاثة رجال . .

أبو على : حَسُنَ التأنيثُ في ﴿عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ والمِثْلُ مذكر الأمرين :

أحدهما: أن الأمثال في المعنى حسنات ، كما أن الشخص في قوله:

نساء .

والثاني: أن الضمير المضاف إليه مؤنث ، والمضاف إلى المؤنث قد يؤنث وإن كان مذكراً إذا كان إياه في المعنى ، كقولهم: ذهبت بعض أصابعه ، وكقول من قرأ: (تلتقطه بعض السيارة) ، انتهى كلامه (٢).

وقرئ: (عَشْرٌ أمثالُها) برفعهما مع التنوين في الأول<sup>(٣)</sup> على الوصف ، والتقدير: فله حسناتٌ عشرٌ أمثالُ حسنته ، فالأمثال نعت للعشر ؛ لأنها نكرةٌ مثلها وإن كانت مضافة إلى معرفة .

وقد جوز أبو إسحاق: نصب ﴿أَمْثَالِهَا ﴾ على التمييز في الكلام كتجويزهم: عندي خمسة أثواباً ، وإفراد مثلٍ أيضاً في الكلام لا في الكتاب العزيز(١٤).

وقوله : ﴿إِلَّا مِثْلُهَا﴾ مفعول ثان ليُجْزَى .

- (٢) من كتاب التكملة له /٧٧٠/ . وانظر كلامه أيضاً في القرطبي ١٥٠/٧ \_ ١٥١، والدر المصون ٥/٢٣٧ \_ ٢٣٨. وقد خَرَّجْتُ القراءة قبيل.
- (٣) قرأها يعقوب وحده من العشرة . انظر المبسوط / ٢٠٥/ ، والتذكرة ٢/ ٣٣٧. ونسبها النحاس في إعرابه ١/ ٥٩٥، ومكي في مشكله ١/ ٣٠١ إلى الحسن ، وسعيد بن جبير ، والأعمش .
  - (٤) انظر معاني الزجاج ٢/ ٣٠٩. ويبدو أن فيه سقطاً عما هنا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) جزء من بيت لعمر بن أبي ربيعة ، وهو كاملاً هكذا :

فكان نَصيري دون مَن كنتُ أَتَّقي ثلاثُ شُخوص كاعبان ومُعْصِرُ ويروى: (فكان مِجَنِّي . . .) وهو من شواهد الكتاب ٣/ ٥٦٦، وعيون الأخبار ٢/ ١٧٤، والمقتضب ٢/ ١٤٨، والكامل ٢/ ٧٩٨، والعقد الفريد ٢/ ٣١٢، والتكملة للفارسي /٢٦٨/ ، والخصائص ٢/ ٤١٧، والمخصص ١١/ ١١٧، والإنصاف ٢/ ٧٧٠.

﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَقِ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﷺ :

قوله عز وجل: ﴿دِينَا﴾ انتصب على أحد ثلاثة أوجه:

إمَّا على البدل من محل ﴿إِلَىٰ صِرَطِ ﴾ ؛ لأن معناه : هداني صراطاً ، بشهادة قوله جل ذكره : ﴿وَيَهَدِيكُمُ صِرَطُا مُسْتَقِيمًا ﴾ (١) .

أو على تضمين ﴿هَدَانِي﴾ معنى عرَّفني ؛ لأنه في معناه .

وإمَّا على إضمار فعل دلَّ عليه ﴿هَدَنِي﴾ إمَّا من لفظه وإمَّا من معناه ، أي : هداني أو عرفني ديناً . أو على إضمار : اعرفوا ديناً ؛ لأن هدايتهم إليه تعريف لهم .

و(قَيِّماً)(٢) صفة له ، وهو فَيْعِلٌ من قام ، كسيِّد من ساد ، وهو أبلغُ من القائم .

وقرئ أيضاً: (قِيَماً) بكسر القاف وفتح الياء وتخفيفها (٣) ، وهو مصدر كالشّبَع ، بمعنى القيام وُصف به ، وأصله قِوَمٌ ، من قام ، وإنما أُعِلَّ كما أُعل فعله لجريانه عليه ، ولذلك صحح نحو حِوَل ، ولم يُعلّ لأنه ليس بجارٍ على فِعْلِهِ ، وفعله مصحح وهو احْوَلَ كاحمر .

وقوله : ﴿مِلَّةَ إِبَرَهِ عَنِيقًا ﴾ (ملة) عطف بيان ، أو بدل من دين ، أو على إضمار فعل .

و ﴿ حَنِيفًا ﴾ : حال من ﴿ إِبْرَهِءَ ﴾ ، أو على إضمار أعني ، وقد مضى الكلام عليه فيما سلف من الكتاب بأشبع من هذا (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، الآية : ٢٠.

<sup>(</sup>٢) على القراءة الثانية الصحيحة كما سوف أخرج بعد .

 <sup>(</sup>٣) هذه قراءة ابن عامر ، والكوفيين . وقرأ الباقون بالأولى . انظر السبعة / ٢٧٤/ ، والحجة
 ٣/ ٤٣٩ ، والمبسوط / ٢٠٥/ ، والنشر ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) عند قوله تعالى : ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِ عَرْ خَنِيفًا ۚ . . . ﴾ [البقرة : ١٣٥] .

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَلْمُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْشَلِمِينَ ۞ ﴾ :

قوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ﴾ (صلاتي) اسم إن ، وما بعدها عطف عليها ، والنُسُكُ : جمع نَسِيكَة وفيه وجهان : أحدهما ـ العبادة . والثاني ـ الذبيحة (١) .

و ﴿ وَمُعَيَاىَ وَمُمَاقِ ﴾ أي: وما آتِيه في حياتي وأموت عليه من الإِيمان والعمل الصالح.

﴿لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ : هو الخبر ، أي : خالصة لوجهه .

﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرَكَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُم ۖ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنتُمٌ فِيهِ تَخْلَفُونَ ۞ ﴿ :

قوله عز وجل: ﴿ فَلَ أَغَيْرَ اللّهِ أَغِي رَبًّا ﴾ (غير) يحتمل أن يكون مفعول ﴿ أَبِغِي ﴾ ، و ﴿ رَبًّا ﴾ يكون تمييزاً ، وأن يكون حالاً لتقدمه على الموصوف وهو ﴿ رَبًّا ﴾ . و ﴿ رَبًّا ﴾ منصوب بأبغي ، وقد ذكر نظيره فيما سلف من الكتاب (٢٠ ، أي : أبغي رباً غيره وهو رب كل شيء ، والهمزة للإنكار .

وقوله : ﴿وَلَا نَزِرُ﴾ أصله : تَوْزِرُ ، وإنما حذفت الواو حملاً على يَوْزِرُ لوقوعها بين ياء وكسرة ، ليجري الباب على نمطٍ واحد .

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّابُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُو ۚ إِنَّا رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْمَعْدُورُ وَعَيْمُ اللَّهِ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) كون المراد بالنسك هنا : الذبيحة ، هو قول سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك . وكون المراد به : العبادة ، هو قول الزجاج . انظر جامع البيان ٨/ ١١٢، والنكت والعيون ٢/ ١٩٥، والقرطبي ٧/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب قوله تعالى : ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَائِمْ دِينًا﴾ [آل عمران : ٨٥] .

قوله عز وجل: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْضِ﴾ (خلائف) جمع خليفة كسفينة وسفائن ، وقد ذكر فيما سلف(١) ، وفيه وجهان :

أحدهما: أن أمة محمد ﷺ خلفت سائر الأمم؛ لأنهم آخرهم (٢). والثاني: أن كلَّ أمةٍ تَخْلُفُ من كان قبلهم (٣).

وقوله: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ ﴾ (درجات) يحتمل أن يكون ظرفاً لـ ﴿رَفَعَ ﴾ ، وأن يكون مفعولاً على إرادة الجار ، أي : إلى درجات . والمعنى : فضّل بعضكم على بعض في الشرف والرزق ، ليختبركم فيما أعطاكم من نعمة الجاه والمال كيف تشكرون تلك النعمة ؟ وكيف يصنع الشريف بالوضيع ، والغني بالفقير ؟

واللام في ﴿ لِيَبَلُوَكُمْ ﴾ من صلة ﴿ رَفَعَ ﴾ . قال أهلُ التأويل : ولم يزل سبحانه يعلم ذلك من غير اختيار ، غير أن الجزاء لا يقع على علم الغيب ، إنما يقع على الأعمال الواقعة (٤) .

وقوله : ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ﴾ لمن عصاه وكفر نعمته ، و ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيُمٌ﴾ لمن أطاعه وقام بشكر النعمة .

فإن قلت : كيف قيل : سريع العقاب مع وصفه سبحانه بالإِمهال مع أن عقابه إنما يكون في القيامة ، وإن كان قد يقع بعضه في الدنيا ؟

قلت : قيل : إنما وصف بالسرعة ؛ لأن ما هو آت قريب لا محالة ، بدليل قوله : ﴿وَمَا آَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۖ (٥) ، وإلله أعلم .

هذا آخر إعراب سورة الأنعام والحمد شه رب العالمين

<sup>(</sup>١) عند إعراب قوله تعالى : ﴿إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة : ٣٠] .

<sup>(</sup>٢) هذا معنى قول السدي كما في جامع البيان ٨/ ١١٤. وهو قول الفراء ١/ ٢٦٧، والزجاج ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>۳) ذكره الماوردي ۲/۱۹۲ \_ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٤) انظر مثل هذا القول في معاني النحاس ٢/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ، الآية : ٧٧. وانظر هذا القول مع شاهده في النكت والعيون ٢/ ١٩٧.